البحث الحائز على جائزة المركز الأول بالمناصفة في مسابقة معالي السيد حســن عبــاس شــربتـلي العــالمـية للتعريف بنبى الرحمة ﷺ عام ١٤٢٨ هـ



# في حياة الرسول عَلَيْهُ

تأليف الأستاذ الدكتور **راغب الحنفي السرجاني** 

www.mercyprophet.com info@mercyprophet.com



حقـوق الطبع وحفوظة الطبعــة الأولى ١٤٣٠ هـ/ ٢٠٠٩ م



المملكة العربية السعودية – ص . ب 361199 الرياض 1313

فاكس : 4806268 ا 00966

هاتف: 4806267 ا 00966

#### مقدمة بقيلم

أمين عام البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد:

 فقد يسرَّ الله تعالى انطلاق المسابقة العالمية للتعريف بنبي الرحمة ﷺ على جائزة معالي السيد حسن عباس شربتلي في دورتها الأولى بتنظيم من «البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة ﷺ الذي تُشرف عليه رابطة العالم الإسلامي.

ومن توفيق الله أن تم اختيار «مظاهر الرحمة للبشر في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم» موضوعاً للمسابقة في عامها الأول ذلك أن الرحمة من أظهر وأعظم ما اتصف به هذا النبي الكريم فهو الرحمة المهداة من الله لخلقه كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنباء/١٠٧] ويكفي في تأكيد ذلك تدبر قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكٌ مِنْ أَنْشِيكُمْ عَرْيَرُ عَلَيْهِ مَا عَنِـنَّهُ حَرِيشٍ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُك رَّحِيثُم ﴾ [التوبة/ ١٢٨].

وحين تتحول نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومحبته إلى عمل واقتداء، ونصرة واعية لخاتم الأنبياء، فإنها تثمر أطيب الثار وأينعها وهو ما تحقق من خبلال هذه المسابقة التي زاد عدد الباحثين المتقدمين لها عن (٤٣٠) باحثاً من خمسة وعشرين بلداً على الرغم من كونها مسابقة جديدة ناشئة.

 ولست أدري في هذه المقدمة هل أهنئ أم أشكر من ساهم فيها برعاية أو دعم، أو فكرة أو تحكيم، أو كتابة أو تأليف، فهم جميعاً مستحقون للشكر والتقدير لكنهم قبل ذلك يُغبطون ويهنئون على ما وفقهم الله إليه من شرف المساهمة في نتصرة النبيي صلى الله عليه وسلم، والتعريف به في العالمين، وأخـص منهم صـاحب الـسمو الملكـي الأمـير/ خالـد الفيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة الذي رعى حفل الجائزة وكرّم الفائزين و معالي

الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي الذي قبل الإشراف على البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة على اله الفرصة للعمل تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، ورأس لجان تحكيم هذه المسابقة العالمية، وفضيلة الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي لبي دعوة الجائزة وحضر حفلها ضيف شرف كريم.

وه كما أشكر وأهنئ سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن حسن شربتلي وسعادة الشيخ/ إبراهيم بن حسن شربتلي وإخوانهما الكرام على تكفل مؤسسة معالي السيد حسن عباس شربتلي الخيرية بتكاليف هذه المسابقة في كل دورة من دوراتها.

وخصوصاً فضيلة مقرر لجان التحكيم بالمسابقة الدكتور/ خالد بن منصور الدريس، كما وخصوصاً فضيلة مقرر لجان التحكيم بالمسابقة الدكتور/ خالد بن منصور الدريس، كما أتقدم بالتهنئة والدعاء لجميع من شارك في هذه المسابقة بلا استثناء وأدعوهم إلى استمرار التواصل مع البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة على الذي يعتز بكون هذه المسابقة العالمية أحد أهم نشاطاته إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات، والمعارض والدورات، وتقديم البرامج الإعلامية، وإنشاء المواقع العالمية على شبكة الإنترنت، وطباعة الكتب بمختلف اللغات للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.

وبين يديك أيها القارئ الكريم ثمرة يانعة من ثمار هذه المسابقة العالمية تمثلت في بحث قيّم تقدم به الدكتور/راغب التنفي السرجاني ونال التقدير اللائق به في كافة لجان تحكيم المسابقة لما اتصف به من الشمول والاستيعاب وحسن العرض والمناقشة والجدة والابتكار مع الأصالة والتوثيق العلمي مما جعله يحوز الجائزة الاولى بالمناصفة.

أسأل الله أن يبارك في هذا الجهد وأن يوفقه إلى ترجمته ونشره بلغات متعددة.

كما أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعاً من أنصار نبينا محمد الله وحملة رسالته للعالمين وأن يزيدنا بذلك شر فا ورفعة في الدنيا والآخرة.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



وه أحلم بيوم يصل فيه التاريخ الإسلامي الحقيقي - دون تزوير - إلى كل إنسان على وجه الأرض - مسلماً كان أو غير مسلم ، ليعلم الجميخ أن الحين الإسلامي الرائح صنح تاريخاً عالمياً رائعاً كذلك ، وليعلم الجميخ أيضاً أن هذه الأمة لها جذور أعمق من أن تستأصل ، وليدرك كل مطلح على هذا التاريخ أن هذه الأمة العظيمة ستبقى حية ما دامت على الأرض حياة ، وستعود إلى صدارة الدنيا حتماً كما كانت قبل ذلك ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

>> الأستاذ الدكتور / راغب السرجاني

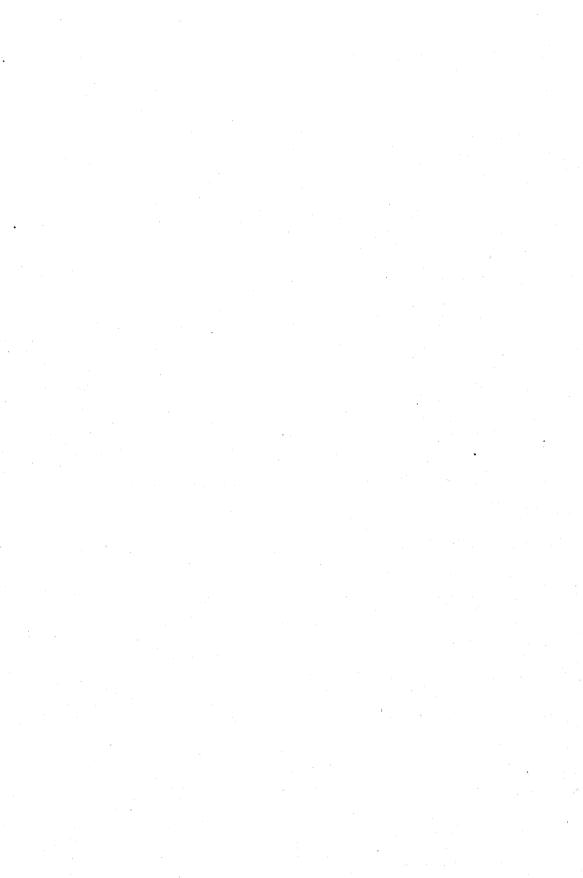

### >> الأستاذ الدكتور / راغب السرجاني

- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة.
  - أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة.
    - 👴 المشرف على موقع قصة الإسلام

(أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) www.islamstory.com

- وعن الطب جامعة القاهرة بامتياز ومرتبة الشرف ١٩٨٨.
- ماجستير في جراحة المسالك البولية والكلى جامعة القاهرة بامتياز ۱۹۹۲.
- دكتوراه فى جراحة المسالك بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا ١٩٩٨.
  - 🐟 باحث ومفكر إسلامي وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي.
    - عضو فى الجمعية الجغرافية المصرية.
      - أتم حفظ القرآن الكريم في عام ١٩٩١.
    - ألقى المئات من المحاضرات في العديد من دول العالم الإسلامى والغربى.
    - 垂 صدر له حتى الآن ١٨ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامى.
      - قدم عدة برامج على الفضائيات المختلفة.
    - له المئات من المحاضرات والأشرطة الإسلامية صدر منها
       على هيئة أشرطة مسموعة .
      - 🖘 الأندلس من الفتح إلى السقوط (١٢ محاضرة).
      - 👄 فلسطين حتى لا تكون أندلساً أخرى (١٢ محاضرة).
  - 🖘 أبو بكر الصديق رضى الله عنه الصاحب والخليفة (٦ محاضرات).
    - 🖘 أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأحداث السقيفة (٦ محاضرات)
      - في ظلال السيرة النبوية

(العهد المكى والعهد المدنى) (٤٦ محاضرة).

- ⊕ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت (١٢ محاضرة).
  - کن صحابیاً (۱۲ محاضرة).
  - 🕫 كيف تصبح عالمًا؟! (١٠ محاضرات).

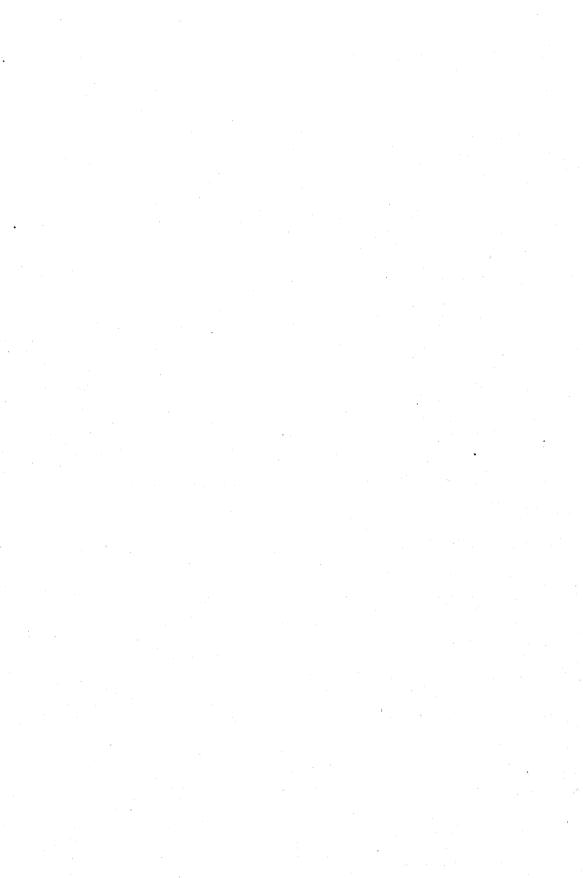



## مقدمة البحث



فَلَيِسَ لَهُ في المُرسَلِينَ مُمَاثِلُ

وَأَرسَلَهُ اللَّهُ الهُمَـيَّهِنُ رَحَمَةً

ابن حجر العسقلاني قصيدة بعنوان: غَرامٌ غَريمُ الوَصل فيه مُماطل

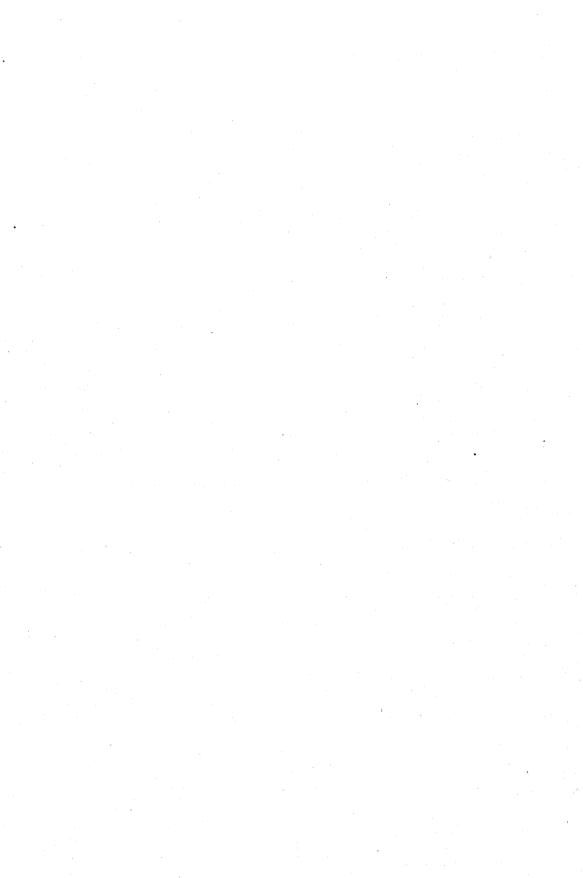

#### مقدمة البحث

إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يُضلل اللَّه فلا هادى له.

وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.

فلا شك أن التشريع الإسلامي قد بلغ الذروة في الكمال والإتقان، وأنه قد بلغ الغاية في الإبداع، ويكفي في وصف هذا التشريع المحكم ما ذكره ربنا في كتابه في أخريات ما نزل من القرآن الكريم عندما قال: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَكُمْ فَيَكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينَا ﴾ (١).

فالدين كامل ليس فيه نقص، والنعم تامة لا يعتريها قصور، والتشريع لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبيَّن حكمها، وطريقة التعامل معها، يقول تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبِيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢). ويقول الرسول على في الحديث الذي رواه العرباض بن سارية وَهُمُ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ ﴾ (٣).

ولا شك أيضًا أن حياة رسولنا كل كانت تطبيقًا عمليًّا لكل حُكم من أحكام الشريعة، فخرجت لنا هذه الحياة في شكلٍ بديع، شمل كل المتغيرات التي من الممكن أن تقابل الفرد أو الجماعة، أو الأمة ككل. فالرسول كل تعامل في حياته

<sup>(</sup>١) (المائدة: ٣).

<sup>(</sup>٢) (النحل: ٨٩).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في سننه (٤٣)، وأحمد في مسنده (١٧١٨٢)، والحاكم في المستدرك (٣٣١)،
 [وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (٤٣٦٩) في صحيح الجامع.]

مع كل الطوائف التي من المحتمل أن يتعامل معها المسلمون، ومر بكل الظروف التي من الممكن أن تمر بها الأمة الإسلامية، فهذه ظروف حرب وهذه ظروف سلم، وهذه فترات قوة وهذه فترات ضعف.

ولقد شهدت السيرة النبوية إعجازًا إلهيًّا واضحًا جليًّا في تكثيف كل الأحداث التي من الممكن أن تواجه المسلمين في أي زمان وفي أي مكان، وذلك في ثلاث وعشرين سنة فقط؛ حتى يتحقق التوجيه الإلهي الحكيم: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْلَاحِي الْحَكِيمِ : ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْلَاحِي الْحَكِيمِ : ﴿ اللَّهَ كَانِيلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ

ولقد تعامل الرسول على مع كل الأمور التي واجهته بطريقة فذة، وبسُنَة مطهرة أخرجت لنا كنوزًا هائلة من فنون التعامل، ومن آداب العلاقات، وبرز في كل ذرة من ذرات حياته العنصر الأخلاقي، كعنصر مؤثر تمامًا في كل اختيار من اختياراته، فلا يخلو - حقيقةً - أيُّ قول أو فعل له على من خلقٍ كريم، وأدب رفيع، بلغ إلى هذه الذروة، ووصل - بلا مبالغة - إلى قمة الكمال البشري، الأمر الذي نستطيع أن نفهم منه قوله على: "إنَّمَا بُعِثْتُ لِأَنَّمَمَ مَكَارِمَ الأَخْلَقِ» (٢).

وهكذا فلا يخلو موقفٌ ولا حدثٌ ولا قولٌ، ولا ردُّ فعلٍ من بروزٍ واضح لهذه الأخلاق الحميدة، حتى في المواقف التي يصعب فيها تصور الأخلاق كعاملٍ مؤثرٍ، وذلك كأمور الحرب والسياسة، والتعامل مع الظالمين والفاسقين والمحاربين.

لقد كانت معضلة حقيقية عند كثير من المتعاملين بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالحرب أو بالقضاء، أو بغير ذلك من أمور الحياة المعقدة، أن تنضبط تعاملاتهم كلها بأُطُر أخلاقية وضوابط إنسانية، ولكن الدارس للسيرة النبوية، المتمعن في مواقفها يجد هذه الأطر، وتلك الضوابط الأخلاقية واضحة في كل مواقف السيرة

<sup>(</sup>١) (الأحزاب: ٢١) .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ﷺ (٤٢٢١)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي قي تلخيصه: على شرط مسلم. وكذلك رواه البيهقي في سننه (٢٠٥٧١)، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٤٥).

بلا استثناء! ولا غَرْوَ، فهذا الخُلُق هو الذي وصفه اللَّه عز وجل بالعظمة، حيث قال في وصفه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ۞﴾(١).

ومن هنا فإن العظمة في سيرته الله الله على النظرية، وعظمة - كذلك - في التطبيق. لقد أثبت رسول الله الله الله التواعد المثالية الراقية التي جاءت في كتاب الله عز وجل ما هي إلا قواعد عملية قابلة للتطبيق، وأنها صالحة لتنظيم حياة البشر أجمعين، وأنها الدليل الواضح لمن أراد الهداية بصدق. كما كانت حياته الله ترجمة صادقة لكل أمر إلهي، وقد صَدَقَت ووُفِّقت أم المؤمنين عائشة في وصف أخلاقه على عندما قالت: «كان خُلُقُهُ القرآن» (٢).

ومع كون هذه الأخلاق جليلة، وبرغم أن هذه الحياة النبيلة مسجَّلة وموثَّقة، إلا أن الكثير والكثير من البشر تجدهم يُنكرون ذلك ويكذبونه، بل إنهم يتجاوزون مرحلة الإنكار والتكذيب إلى ما بعدها من سبِّ وقذفٍ وطعنٍ وتجريح!! ويقف الإنسان أحيانًا حائرًا مدهوشًا أمام هذه التيارات المهاجمة للإسلام، والطاعنة في خير البشر، وسيد ولد آدم عين ، ويتساءل متعجبًا: كيف لم تر أعينهم النور الساطع؟! وكيف لم تدرك عقولهم الحق المبين؟!

وإن هذه الحيرة وتلك الدهشة لتزول، ويتلاشى معها العجب والاستغراب عندما ننظر في أحوال هؤلاء المنكرين المكذبين الطاعنين اللاعنين.

إنهم لا يخرجون عن واحد من اثنين، إما حاقد أو جاهل. .

أما الأول، فلا ينقصه علم ولا دراية. . إنه رأى الحق بوضوح، ولكنه آثر - طواعيةً - أن يتَّبع غيره، أما لماذا خالف وأنكر؛ فلأسباب كثيرة: فهذا محبُّ لدنياه، وذاك مؤثرٌ لمصالحه، وهؤلاء يتبعون أهواءهم، وأولئك يغارون ويحسدون.

<sup>(</sup>١) (القلم: ٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٥٣٤١)، وقال الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٨١١) .

إنها طوائف منحرفة من البشر لا ينقصها دليل، ولا تحتاج إلى حجة، وفيهم قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وَجَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُـرَ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﷺ فَانْظُـرَ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١).

وهذه الطائفة تشمل أكابر المجرمين، ورءوس الفتنة والضلال، وأتباع إبليس اللعين، وهم موجودون في كل زمن، ولا يخلو منهم عهد نبي ولا صِدِّيق ولا صالح، فهم أعداء الخير في كل مكان، ودعاة الإفساد والرذيلة في كل وقت. إنهم قد ماتت ضمائرهم، وفسدت فطرتهم، واسودَّت قلوبهم، وعميت أبصارهم، فاختاروا لأنفسهم ولأقوامهم طريق الضلال والغواية، وأعرضوا كل الإعراض عن كل دليلٍ يقود إلى خير، ووجَّهوا جلَّ اهتمامهم إلى حرب المصلحين والشرفاء!

ومن هذا الفريق كان فرعون وهامان، ومنه كان أبو جهل وأبو لهب، ومنه كان كسرى وقيصر، ومنه كان حُيَيّ بن أخطب وكعب بن الأشرف.

مِنْ هؤلاء مَنْ تزيّا بزيّ الملوك والسلاطين، ومنهم مَنْ تزيا بزي الأحبار والرهبان.. منهم مَنْ أمسك السيف وقاتل، ومنهم مَنْ أمسك القلم وطعن. منهم اليهودي والنصراني والمشرك والمجوسي، ومنهم الملحد الذي ينكر الألوهية أصلًا، بل إن منهم المسلم ظاهرًا المنافق باطنًا!! وما قصة عبد الله بن أبيّ ابن سلول (٢) عنّا بخافية.

إنه فريق خطير يحتاج المسلمون دائمًا إلى كشف أوراقه، وإلى فضح مخططاته ومؤامراته، وإلى تحذير العالمين من شروره وآثامه.

ومع كون هذا الفريق على هذه الدرجة من الخطورة، إلا إنهم – بفضل اللَّه –

<sup>(</sup>١) (النمل: ١٤) .

 <sup>(</sup>٢) عَبْدُ اللّهِ بْنُ أُبِيّ ابْن سَلُول، وسلول المذكورة هي أمه، رأس النفاق في المدينة المنورة، وهو الذي رجع بثلاثمائة من المنافقين في أحد، وتوفي سنة ٩هـ، وكفن في قميص الرسول كلى.
 الكامل في التاريخ، ابن الأثير ٢٩٣/١، تاريخ الأمم والملوك ٢٩٣/١ .

قلة، ولا يمثلون في تعداد المكذبين للدين، والطاعنين في الأنبياء والصالحين إلا قطراتٍ في يمِّ واسع. .

فَمَن فرعون وهامان بالقياس إلى شعب مصر؟ ومَن أبو جهل وأبو لهب بالنظر إلى شعب مكة؟ ومَن كسرى إذا اطَّلَعْت على سكان العراق وفارس وما حولها؟ ومَن هرقل في نصارى الشام والأناضول والبلقان وأوروبا..؟!

إن هذه الطائفة التي تقاتل الدين عن رغبةٍ وقصد، وتحارب الفضيلة والأخلاق عن عمدٍ ودراية، وتنهش في أعراض الصالحين وهي متلذذة - هذه الطائفة قليلة بالقياس إلى أعداد من يطعنون في الدين، ويحاربونه ويصدون الناس عنه..

وإذا كان هؤلاء قلة، فتُرى مَنْ هم السواد الأعظم من المنكرين المكذبين؟!

إنهم الفريق الثاني الذي يتبع قادة الكفر والضلال، إنهم (عموم الناس) الذين لم يعرفوا الدين من مصادره الصحيحة، إنما صُوِّر لهم على أنه بدعٌ منكرة، أو تقاليد بالية، أو أفكار منحرفة، فانساقوا كالقطيع وراء الأبالسة، وساروا في ركابهم إلى هاويتهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا!!

إنهم فريق الجُهَّال الذين ينقصهم العلم، أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرحٍ وتوضيح، أو حتى العقلاء الذين يحتاجون إلى دليل وبرهان.

إن هذا الفريق الثاني يحتاج ببساطة إلى (العلم)!

إنه لا يقاتل رغبةً في القتال، ولا يَسُبُّ حُبًّا في السِّباب، ولا يهاجم الإسلام أو يطعن في رسول اللَّه ﷺ عن عقيدةٍ وفكرٍ وتصميم.

إنهم المساكين من العوام!!

إنها الشعوب الهائلة، والأمواج المتلاطمة من البشر!!

إنهم (عموم الناس)!!

وراجعوا التاريخ وتدبروا صفحاته. .

هل حاربت شعوب فارس الإسلام؟ أم أن الحرب جاءت على يد كسرى، وطائفة حوله من المنتفعين من الوزراء والأمراء ورجال الدين، ثم ثلة من الجنود المقهورين؟ إن الشعب الفارسي ظل قرونًا وأعوامًا يؤمن أن إلهه النار، ويؤمن كذلك أن قائدهم كسرى من سلالة مقدسة طاهرة، وأن الدين الصحيح هو دين مزدك(۱) وأتباعه.

ثم مرت الأيام وحُملت رسالة الإسلام بيضاء نقية إلى هؤلاء المساكين الغافلين، ورُفعت عن عيونهم الغشاوة، وأُزيل من آذانهم ما وضعه قادتهم وزعماؤهم من موانع السمع، ومن أسباب الضلال، فما هي إلا أيام معدودات حتى أدرك (عموم الناس) ما كانوا فيه من تخبط، وشاهدوا بعيونهم وعقولهم وقلوبهم عظمة التشريع وجمال الإسلام، واطلعوا عن قربٍ على أخلاق الرسول الرفيعة، وعلى مواقفه وأقواله الحكيمة، فاختاروا الإسلام عن رغبةٍ وحبّ، لا عن إكراهٍ وغصب.

إننا – والله – لا نحتاج إلى إكراهٍ في الدين، ولا نسعى إلى إرغامٍ على عقيدة، فضلًا عن أننا مأمورون بالامتناع عنهما، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْفَيِّ﴾ (٢)

لقد تبيَّن لشعب فارس الرشد من الغي، لقد رأوا الحق وميَّزوا بينه وبين الباطل بوضوح، واختار جُلُّ الشعب طريق الفطرة التي زرعها اللَّه عز وجل في سويداء قلوب عباده ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَهَ ﴾ (٣)، وأسلم غالب شعب فارس، ولم يستمر في الإنكار والتكذيب والمقاومة إلا رءوس الكفر وأئمة الضلال.

<sup>(</sup>۱) مزدك: فيلسوف فارسي معروف، ظهر في أيام كسرى قباذ والد أنو شروان، ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه، واطَّلَع أنو شروان على افترائه فطلبه فقتله، وكان قد أحل النساء، وأباح الأموال، وجعل الناس شركاء فيهما. انظر: الوافي بالوفيات ٣/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) (البقرة: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) (الروم: ٣٠).

وما قلناه عن شعب فارس ينطبق على شعوب الشام ومصر وشمال إفريقيا، بل وعلى نصارى الأندلس والأناضول وشرق أوروبا، وكذلك ينسحب على شعوب شرق وغرب إفريقيا، وعلى إندونيسيا وأرض الملايو والهند وغيرها.

إن حجة اللَّه بالغة، ودينه غالب..

لا بسيفٍ وسلاح، ولكن بدليلِ وبرهان!!

إنه يكفيك أن تعرض رسالة الإسلام، وأن تشرح أحوال وأخلاق وطبائع النبي العظيم رسول اللَّه ﷺ؛ فيكون هذا سبيلًا لهداية السواد الأعظم من الناس.

من هنا نفهم ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما حدد بوضوح وظيفة الأنبياء حين قال: ﴿وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰعُ ٱلْمُبِـينُ ﴾ (١). وقال: ﴿وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلِـٰعُ ٱلْمُبِـينُ ﴾ (١) . وقال أيضًا: ﴿وَإِن تَوَلَّتُتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّـمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَـٰعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (٣) .

ومثال ذلك في القرآن كثير، وحصره يصعب ويطول. .

والسؤال المُلِحُ: ماذا يحدث إن قَصَّر المسلمون عن حمل رسالتهم، وتوضيح شريعتهم، وشرح أخلاق نبيهم ﷺ ؟!

إنَّ هذا التقصير يفتح الباب لقادة الأفكار المنحرفة، ولأئمة الضلال والغواية، أن يشرحوا الإسلام من وجهة نظرهم، وأن يُلبِّسوا على الناس دينَهم.

إن الناس يحتاجون إلى قائدٍ ودليل، فماذا يحدث إن تكاسل المؤمنون عن دورهم في تعريف الناس بديننا، وبرسولنا رائح ، وبأخلاقنا وقيمنا؟! إنهم سيبحثون عن قائد – أيًّا كان جهله – ليتبعوه!!

يقول رسول اللَّه ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ

<sup>(</sup>١) (النجل: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) (النور: ٥٤).

<sup>(</sup>٣) (المائدة: ٩٢).

يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا »(١).

ومن هنا نفهم المقولة الرائعة الموقّقة التي نطق بها الصحابي الجليل ربعي بن عامر (٢) وهو يشرح ببساطة دور المسلمين في الأرض، ومهمتهم في الحياة. .

لقد قال في إيجاز حكيم: "اللَّه ابتعثنا لنُخرج مَن شاء مِن عبادة العباد إلى عبادة اللَّه، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جَور الأديان إلى عَدل الإسلام "(٣).

إنها المهمة الجليلة التي يجب أن يضعها المسلمون نصب أعينهم على الدوام.

إِنَّ جُلَّ مِن يُحاربنا لا يعرفنا، وغالب من يكرهنا لم يَطَّلِع على حقيقة أمرنا.

إننا نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة والكمال في ديننا، وفي حياة نبينا على.

نحتاج أن نتحدث عن أنفسنا بأنفسنا، وأن نكتب عن أخلاقنا بأقلامنا، وأن نتحدث عن رسولنا على بألسنتنا.

لقد دخلتُ أكثر من مكتبة عملاقة في أوروبا وأمريكا لأرى الكتب التي تتحدث عن الإسلام أو عن رسولنا على باللغة الإنجليزية، وباللغات الأخرى، فوجدت العشرات بل والمئات، ولكن - يا للأسف - معظمها كُتبت بأيدٍ غير مسلمة!..

فقليل أنصف ودافع، وكثيرٌ ظَلَمَ وجَحَدَ وكَذَّبَ وافترى..

والسؤال: أين المسلمون ؟!

أليس من ميادين الجهاد العظيمة أن يُكتب عن دين الإسلام، وعن رسوله ﷺ

<sup>(</sup>۱) البخاري: باب كيف يقبض العلم (۱۰۰)، وأخرجه مسلم في العلم، باب رفع العلم وقبضه (۲۲۷۳) عن عبد اللَّه بن عمرو ﷺ .

<sup>(</sup>٢) ربعي بن عامر: صحابي جليل من صحابة النبي ﷺ، شهد فتوح فارس، وبعثه سعد بن أبي وقاص إلى رستم رسولًا، وولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان . انظر: الإصابة، الترجمة (٢٥٦٧) .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: البداية والنهاية ٧/ ٤٣ .

ما يشرح الجمال والكمال والجلال لعباد اللَّه أجمعين؟!

ألا يجب أن نغطي هذا المجال من كل جوانبه، وبكل تفصيلاته؟!

ألا يجب أن نصل إلى الشعوب المسكينة التي أعماها الجهل، وغطَّى الرانُ على قلوبها، فما رأت عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟!

ألا يجب أن تُترجم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العالم المشهورة وغيرها؛ حتى نقيم حُجَّة اللَّه تعالى على خلقه؟

قال تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوَمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمُّ ﴾ (١).

ألا نشعر بالحرج ونحن نرى (عموم الناس) يعيشون حياتهم فقط ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا، وهم عن عبادة ربهم غافلون لاهون؟!

ألن يحاسبنا ربنا عن الملايين الذين زهدوا في الإسلام، وكرهوا رسولنا رسولنا الله المنهم لم يسمعوا عنه إلا من وسائل الإعلام اليهودية وما شابهها، ولم يقرءوا عنه إلا بأقلام المغرضين والملحدين؟!

إن المهمة بعدُ ثقيلة، والتبعة جِدُّ عظيمة.

إن العالم يحتاج لكمال شريعتنا، ويفتقر إلى قيادة رسولنا رسولنا وليست مهمة البلاغ بالهينة؛ فالأعداء متربصون، وإبليس لا يهدأ، والمعركة على أشدها، ولكن كل ذلك لا يخيفنا، فنُصْب أعيننا قول ربنا يُثَبِّتُ قلوبنا، ويرسخ أقدامنا: ﴿وَاللَّهُ عَلَى أَمْرِهِ وَلَاكِنَ أَكْرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٢) .

وبين أيدينا هذا البحث - الذي أسأل اللَّه أن يجعله خالصًا لوجهه - نفتح فيه صفحةً واحدةً من الصفحات الباهرة في ديننا، وفي سيرة رسولنا الكريم على معلم فيها كيف كانت رحمة الرسول الأعظم والنبي الأكرم محمد على مع

<sup>(</sup>١) (إبراهيم: ٤) .

<sup>(</sup>٢) (يوسف: ٢١).

المسلمين وغير المسلمين.

إنها صفحة بيضاء نقية، ما أحسب أن الفلاسفة والمنظّرين والمفكرين قد تخيلوا مرة في أحلامهم أنها يمكن أن تكون واقعًا حيًّا بين الناس، حتى إن أفلاطون (١) في جمهوريته، والفارابي (٢) في مدينته الفاضلة، وتوماس مور (٣) في مدينته الفاضلة الثانية (اليوتوبيا)، لم يصلوا في الأحلام والتنظير إلى معشار معشار ما كان عليه رسولنا عليه وواقعه.

ويا ليت المسلمين يدركون قيمة ما في أيديهم من كنوز فيدرسونها ويُطبِّقونها، ثم ينقلونها إلى مشارق الأرض ومغاربها؛ ليسعدوا وتسعد بهم البشرية، وليكونوا سببًا في هداية الناس لرب العالمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أفلاطون: فيلسوف يوناني قديم، وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين، حتى إنّ الفلسفة الغربية اعتبرت أنها ليست إلا حواشي لأفلاطون . عُرف من خلال مخطوطاته التي جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. من أشهر كتبه جمهورية أفلاطون، وذكر فيه وصفًا خياليًا لما يتصوره للمدينة المثالية .

<sup>(</sup>٢) أبو نصر محمد الفارابي (٢٦٠ - ٣٣٩ه): فيلسوف أتقن علوم الفلسفة، وبرع في العلوم الرياضية، وكذلك الطب وإن لم يمارسه . يُنسب إلى فاراب، وهي جزء مما يعرف اليوم بتركستان. من أشهر كتبه: المدينة الفاضلة .

<sup>(</sup>٣) توماس مور: قديس وفيلسوف وسياسي إنكليزي، اشتهر بكتابه المدينة الفاضلة (اليوتوبيا). ولد سنة ١٤٧٨م، وتوفي سنة ١٥٣٥م.

### منهج البحث

هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعًا من أهم الموضوعات التي نحتاج اليها في زماننا هذا، بل وفي كل الأزمنة، فالرحمة خُلُق أساس في سعادة الأمم، وفي استقرار النفوس، وفي أمان الدنيا، فإذا كان الموضوع خاصًّا بالرحمة في حياة الرسول على، فإنه يكتسب أهمية خاصة، وذلك لكون البحث يناقش أرقى وأعلى مستوى في الرحمة عرفته البشرية، وهي الرحمة التي جعلها اللَّه عز وجل مقياسًا للناس، فإنه قال في كتابه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ (١). فرحمته على ليست محدودة بمكان أو بزمان، إنما هي لكل العالمين، منذ بعثته وإلى يوم الدين، وحيث إن كل طائفة تُعرِّف الرحمة وعموم الأخلاق من منظورها وحسب مصالحها، وجب أن يكون هناك معيار ثابت لهذه الرحمة يحتكم الناس وحسب مصالحها، وهب أن يكون هناك معيار ثابت لهذه الرحمة يحتكم الناس وليه عند الاختلاف، وهذا المعيار هو رسول اللَّه على الله عند الاختلاف، وهذا المعيار هو رسول اللَّه على الله عند الاختلاف، وهذا المعيار هو رسول اللَّه على الله عند الاختلاف، وهذا المعيار هو رسول اللَّه على الله عند الاختلاف، وهذا المعيار هو رسول اللَّه عنه الله عند الاختلاف، وهذا المعيار هو رسول اللَّه عنه الله عند الاختلاف، وهذا المعيار هو رسول اللَّه عنه المنه المعيار عنه المعيار عنه عنه المعيار عنه المعيار عنه المعيار عنه المنه الله عنه المنه عنه المنه الله عنه المنه المعيار عنه المنه المنه المنه المنه الله المنه ال

وإذا أضفنا إلى ما سبق أن العالم الآن بشتى طبقاته، وبلاده، وسكانه، يعاني من فقدان الرحمة في معظم التعاملات، وفي شتى المجالات، وأصبحت القسوة والعنف سمات رئيسة من سمات الحياة، إذا أضفت ذلك علمت أن دراسة الرحمة النبوية تُعد أمرًا ضروريًّا للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعانيها العالم في كل مكان.

ويضيف إلى أهمية الموضوع، تلك الهجمات الشرسة التي تستهدف رسولنا العظيم على والتي يطلقها الآن الكثير من الغربيين والشرقيين، بل وأحيانًا من أبناء المسلمين العلمانيين، الذين يحزنهم أن يجدوا رسول الله على قدوة - ليس فقط للمسلمين - ولكن للبشر أجمعين، وليست رسوم الكاريكاتير الدنماركية ببعيدة، وليست كلمات البابا الكاثوليكي في ألمانيا عنا بخافية، وليست الافتراءات

<sup>(</sup>١) (الأنبياء: ١٠٧).

المشاهدة على صفحات الجرائد، وعلى شاشات الفضائيات بقليلة!! إن الخطب جلل، وإن الكارثة عظيمة، وما أشد خسارة البشرية لو جهلت قيمة خير مخلوق، وأعظم رسول، وأرحم من سار على هذه الأرض!! إنَّ مهمة المسلمين ثقيلة حقًّا، وهي لا تكمن في الدفاع فقط عن الرسول على، وإن كانت هذه مهمة جليلة، ولكن مهمة المسلمين في الأساس هي التعريف بهذا الرسول الرحيم على حتى نستنقذ به الملايين والبلايين ممن عاشوا حياتهم وهم لا يعرفونه، وممن عَبد الله على غير علم، فضَلَّ وأضلً.

ومن هنا فإنَّ دور هذا البحث لا يقتصر على تعريف المسلمين بنبيهم، وإنما يتخطى ذلك إلى نفع البشرية جمعاء بهذا الجانب الرائع من سيرته على المناه ا

وكان في أمنيتي عند الشروع في هذا البحث أن أحصي كل مواقف الرحمة في حياة الرسول على الله أن هذا الحصر والاستقصاء يبدو مستحيلًا؛ إذ إن هذا الحصر بمعناه الدقيق يعني - تقريبًا - الحديث عن كل مواقف حياته على الله وتعاملاته في بعثته وإلى آخر يوم في حياته على الله كان رحيمًا في كل مواقفه وتعاملاته.

ومن ثُمَّ فقد سدَّدْتُ وقاربْتُ، بأن قمت بجمع ما وجدت أن له علاقة مباشرة بفكرة البحث، وهو عرض الصورة الفذة، والطريقة الباهرة، التي تعامل بها على مع كل طوائف البشر عُلى اختلاف عقائدهم وقبائلهم وبيئاتهم وظروفهم.

وغنيٌّ عن البيان أن الغرض من البحث ليس عرض معنى الرحمة في التشريع الإسلامي، فهذا خارج نطاق البحث، ولهذا لم نذكر التيسيرات التي جاءت في الشريعة – ولو كانت على لسان رسول اللَّه ﷺ – لأنها في النهاية وحي من رب العالمين، وهي تُمثِّل رحمته سبحانه وتعالى بخلقه، ولكني أثبتُ في هذا البحث رحمته التطبيقية ﷺ لهذه التشريعات الإلهية، كذلك رحمته في التجاوز عن أخطاء الآخرين في حقه، ورحمته في حرصه على تطبيق روح القانون الإسلامي السمحة، وليس التشدد والتعنت في تنفيذ الأحكام، كل ذلك دون إفراط أو تفريط.

وعلى عكس ما يكون في كثير من الأبحاث من صعوبة نتيجة قلة المصادر التي لها علاقة بالموضوع، فإن هذا البحث كانت صعوبته لأمر مخالف تمامًا!! لقد كان من التحديات الكبرى التي واجهتني في هذا البحث وفرة المصادر والمعلومات بشكل لافت للنظر.. فهناك المئات والآلاف من المجلدات التي كُتبت بأيدي علماء وفقهاء المسلمين – بل وبأيدي غير المسلمين – والتي تصف حياته وصفًا دقيقًا، شمل كل دقيقة من دقائق الحياة، وهو ما لم يحدث قبل ذلك – ولن يحدث أبدًا – مع أي شخصية أخرى غيره على.

ولأجل هذه الوفرة في الكتب والمصادر فقد جعلت لنفسي منهجًا في الاعتماد على هذه المصادر.. ويتلخص ذلك المنهج فيما يلي:

أولًا: الاعتماد بشكلٍ رئيسي على ما جاء في القرآن الكريم من تحديد مفهوم الرحمة، وإسقاط هذا المفهوم على حياة الرسول والله وكذلك نقل الآيات التي نزلت بخصوص مناسبات معينة لها علاقة وثيقة بموضوعنا، والاعتماد في شرح هذه الآيات وفهم معانيها على كتب التفسير الموثقة، مثل التفاسير التي كتبها الطبري وابن كثير والقرطبي رحمهم الله جميعًا، وغير ذلك من التفاسير القيمة حسب الحاجة.

ثانيًا: الاعتماد بشكل رئيسي – قدر الإمكان – على ما صحَّ من مروياتٍ في كتب السنَّة المعتمدة، وأولها بلا جدال صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وبعد ذلك كتب السنة العظيمة، كسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، وكذلك كتب المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حنبل.

ولم يكن النقل عن هذه المصادر مجردًا من التوثيق والتصحيح، فقد حرصت على البحث عن تقييم علماء الحديث الثقات - سواء من الأقدمين أو المعاصرين - لهذه المرويات، ولم أُثْبِتْ في هذا البحث إلا ما قرأت تصحيحًا له - أو قبولًا على الأقل - من عالم معتبر، أو محدِّثٍ ثقة..

ثالثًا: يأتي بعد كتب السنة الموثَّقة كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل، وهي كتب كثيرة، وبها أحداث متوافرة، ولكن يعيبها أن بها الكثير من الضعيف، بل والكثير مما لا أصل له. . ومن ثم كان حرصي في هذا البحث – قدر المستطاع – على عدم النقل عن أحد هذه الكتب إلا بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب التي اهتمت بذكر صحيح السيرة، أو كتب السيرة التي حرص فيها أصحابها على نقد الروايات، وعلى تقديم الصحيح على الضعيف، إضافةً إلى كتب السيرة التي علَّق عليها وخرَّج مواقفها علماء الحديث المعتبرون.

رابعًا: أعرضت في هذا البحث عن كل موقف أو حديث لم أقف على تخريج له.

خامسًا: بعد ذكر الموقف أو الحديث كنت أعلق عليه وأذكر المستفاد منه، وما أضافه لفِقْهنا لخلق الرحمة في السنة النبوية، وهذا التعليق على الحديث كان أحيانًا نتيجة استنباط مني، أو رؤية خاصة بي، وأحيانًا أخرى كان نقلًا عن أحد العلماء الذين ألَّفوا في هذا الموضوع، وفي الحالة الأخيرة كنت أُثْبِتُ الكتاب الذي نقلت عنه هذه الرؤية.

وبعد أن قمت بجمع مادة البحث قمت بصياغتها في خمسة أبواب على النحو التالى:

 وفي الفصل الثالث والأخير ذكرت بإيجاز طرفًا من نظرة المجتمع المعاصر لرسول الله على لله لله المعافية الرحمة، سواء في بلاد العرب، أو في الدول والممالك الموجودة آنذاك؛ ليدرك الجميع مدى العظمة النبوية، التي تميَّزت برحمة ظاهرة في بيئة شديدة القسوة!

أما الباب الثاني فباب رئيس في البحث، وقد خصصته للحديث عن رحمته الله المسلمين، ويا لها من رحمة!!

لقد صعب عليَّ جدًّا أن أصنِّف هذا الباب؛ لأن رحمته بالمسلمين تشمل فعلًا كل جانب من جوانب الحياة، ولكون عدد صفحات البحث محدودًا ظهرت مشكلة، وهي أي المواقف تُبقَى، وأيها تُحذَف! وقد استعنت باللَّه وقسَّمتُ هذا الباب المهم إلى فصول خمسة:

أما الفصل الأول فذكرت فيه رحمته فل بالضعفاء، وكل البشر فيه جانب من الضعف كما سنبين إن شاء الله، ولكني اخترت أكثر طوائف المسلمين ضعفًا لكون الرحمة بهم ظاهرة جدًّا، وليس بالإمكان تجاهلها. وقد شمل الحديث في هذا الفصل أنواعًا مختلفة من الضعفاء، مثل كبار السن والأطفال والنساء والخدم وغيرهم.

وفي الفصل الثاني ذكرت رحمته ولله المخطئين من أمته، وهي رحمة عظيمة، حيث إن عموم الناس تلتفت أنظارهم عادة عند الخطأ إلى وسائل اللوم والعتاب، بل والعقاب، والقليل هو الذي يعتبر المخطئ في أزمة، وبالتالي يجب الوقوف إلى جواره. ولا شك أن رسول الله كان خير مَنْ يُقدِّر المواقف، ويعذر المخطئين؛ ولذلك شاهدنا في هذا الفصل رحمة عجيبة بالمخطئين على أنواعهم، شاملًا بذلك مَنْ أخطأ عن جهل، أو مَنْ أخطأ عن عمد، وشاملًا أيضًا مَنْ أخطأ في حق رسول الله شخصيًا!

وفي الفصل الثالث تحدثت عن جانب مهم في رحمته ولله المسلمين وهو رحمته بالمؤمنين في جانب العبادات، وهو جانب من الرحمة لا يفقهه كثير من المسلمين

فضلًا عن غير المسلمين؛ فالكثير من الناس يظنُّ أنَّه كلما ازداد التشدد في العبادة ازداد القرب من الله، ولكننا في هذا الفصل سنتبيَّن رؤية رسول اللَّه الرحيمة في هذا الأمر، والتي كانت تنظر إلى الإنسان نظرة شاملة، لا تُركِّز على جانب وتهمل آخر، فلم يكن رسول اللَّه على يهتم بأمر العبادة ويهمل أمر الأسرة والمجتمع، إنما كان متوازنًا بشكل باهر حقًا.

أما الفصل الرابع فقد ناقشت فيه رحمته والله المحموم الأمة الإسلامية، سواء الذين عاصروه أو الذين لم يرهم في حياته والله وهي رحمة واسعة عظيمة حرص والله يوظفها إيجابيًا، وذلك بتحذير المسلمين من المخاطر التي من الممكن أن تقابلهم في مستقبلهم القريب أو البعيد، حتى وصف لهم ما سيكون إلى يوم القيامة. وناقشت أيضًا في هذا الفصل رحمته والله المحكومين.

وفي الفصل الخامس والأخير ذكرت رحمته بالمسلمين عند اللحظات الأخيرة من حياتهم، وهم على فراش الموت، ثم ذكرت أن هذه الرحمة مستمرة للمسلمين حتى بعد موتهم، وفي داخل قبورهم، ثم تحدثت عن رحمته الكبرى بأمته – بل وبالخلق جميعًا – يوم القيامة، وهي الرحمة التي فاقت كل رحمة!

وأما الباب الثالث: فقد فصَّلت فيه الحديث عن رحمته على بغير المسلمين، وهي رحمة عجيبة شملت قومًا خالفوا منهجه، وأنكروا الرسالة، ورفضوا النبوة، وعبدوا غير اللَّه تعالى! إنَّ هذه الرحمة لخير دليل على أنه على أنه على كان رحمة للعالمين، بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة (العالمين). وقد كان الحديث عن هذا الجانب الشائق من سيرته على من خلال ستة فصول:

وقد آثرت في الفصل الأول أن أعرض أولًا نظرة الإسلام التكريمية إلى النفس البشرية؛ لنفقه بعد ذلك الخلفيات التي على أساسها يرحم رسول الله على أشراً كفروا بالله عز وجل!

وفي الفصل الثاني تحدثت عن رحمته على بغير المسلمين الذين يعيشون في

المجتمع الإسلامي، أو الذين يخالطون المسلمين في حالة السلم، وفيها شَرحْتُ رحمته ولا التي وصلت إلى مَنْ آذاه منهم، ولم تختلف رحمته والله الله بهم في زمان قوة المسلمين عن رحمته بهم في زمان الضعف. إنها الرحمة المطلقة التي لا تعرف استثناء!

أما الفصل الثالث فقد ذكرت فيه رحمته في تجنب الحرب؛ فويلات الحرب لا تخفى على أحد، ومن ثُمَّ كان رسول اللَّه في حريصًا على تجنب الصراع المسلَّح ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، ولذلك أيضًا لم يكن في يبدأ الحرب أبدًا، وهذا من رحمته بغير المسلمين.

وفي الفصل الرابع كان الحديث عن أمر عجيب، وهو رحمته على المسلمين أثناء ممارسة الحرب! فلا أحد يتخيل أن الأطر الأخلاقية يمكن أن تحيط بقضايا الحرب والقتال، ولكن في هذا الفصل سنوضّع أن الجانب الأخلاقي، والبعد الإنساني لم يختفِ من حياة رسول الله على حتى في الصدامات الحربية، مما يعتبر شيئًا فريدًا في حياة البشر.

وفي الفصل الخامس شرحت صورة من أروع صور الرحمة في التاريخ، وهي رحمته وللله مع الأسرى، وهي الرحمة التي فاقت كل النظم والقوانين الحديثة، ولم – ولن – يأتوا بمثلها، مهما ابتدع الناس من قوانين وأحكام.

أما الفصل السادس والأخير فقد أفردته لجانب من الرحمة يُعد مستحيلًا في أعراف أهل الأرض! وأعني به رحمته وعلى بزعماء الأعداء الذين لم يكتفوا بحربه، بل جيَّشوا الجيوش، وحزَّبوا الأحزاب لإبادة المسلمين إبادة تامَّة!! وأروع ما في هذا الجانب، أنه لم يكن مجرد بعض المواقف العابرة، أو الحوادث الاستثنائية، إنما كان سياسة مطردة، ومنهجًا ثابتًا، وقانونًا عامًّا. إنَّ رحمةً من هذا النوع لا تكون حقيقة إلا من نبي، وإنها - لعمري - لمن أقوى دلائل نبوته والها.

وكنت عند هذا الحد قد انتهيت من البحث، ولكني آثرت أن أضيف إليه بابين آخرين لتتضح بهما الصورة أكثر وأفضل، فكان البابان: الرابع والخامس.

أما الباب الرابع فقد أطلقت عليه عنوان (شبهات وردود)، وفيه تعرضت لبعض الشبهات التي يثيرها من آن إلى آخر أعداء الإسلام ومبغضوه، ووضّحت كيف يمكن أن نرد عليها، وقد حرصت على جمع بعض الشبهات التي لها علاقة بموضوعنا، والتي يُتهم فيها رسولنا على بنقيض الرحمة، ولم أتعمد في هذا الباب أن أتناول كل ما جاء على ألسنة الأعداء من شبهات، فهذا يطول الحديث عنه، ولكني أحسب أنني تناولت أبرز هذه الشبهات. وقد قسمت الشبهات على فصلين، كان الأول منها يناقش الشبهات الخاصة بالحروب، أما الثاني فكان يناقش الشبهات الخاصة بالحروب، أما الثاني فكان يناقش الشبهات الخاصة بالحروب، أما الثاني فكان يناقش الشبهات الخاصة بالحروب، أما الثاني العامة.

وأما الباب الخامس فقد وضَّحتُ فيه رؤية غير المسلمين لخلق الرحمة، ومكانته في أمور الحياة المختلفة، وكما يقول اللَّه عز وجل: ﴿لَيْسُوا سَوَآءً ﴾(١). فإننا ندرك أنَّ من غير المسلمين من اعتاد الظلم والقسوة، ومنهم من نظر بعين الإنصاف إلى مصادر الرحمة الحقيقية في هذا العالم وتحدَّث عنها. وعلى هذا فقد جاء هذا الباب الأخير في فصلين:

كان الفصل الأول منهما يبحث تعاملات غير المسلمين مع الناس بصفة عامة، سواء في مجال الحروب أو في مجال الحياة العامة؛ لنرى كيف يتعامل غيرنا مقارنة بتعاملاتنا، ولنعرف البون الشاسع بين أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام القوانين الوضعية هنا وهناك، وكما يقولون: الضِدُّ يُظهر حُسنَه الضدُّ! وقد حرصت في هذا الفصل أن أجمع بعض المواقف المشهورة، سواء في التاريخ أو في واقعنا المعاصر، ولم أقصد فيها الاستقصاء والحصر، فهذا يحتاج إلى بحوث ومجلدات عملاقة!

وأما الفصل الثاني فقد ذكرت فيه صورة مغايرة للأولى، وهي شهادات بعض العلماء المنصفين من غير المسلمين، سواء كانوا غربيين أو شرقيين، لرحمة رسول الله على وأخلاقياته العالية في تعامله مع كل من يعرف من المسلمين ومن

<sup>(</sup>١) (آل عمران: ١١٣).

غير المسلمين، وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَا ﴾ (١) وقد جاءت بعد هذه الأبواب الستة خاتمة لهذا البحث:

أوضحت فيها إجمالًا المستخلص من كل تلك الفصول السابقة، وأنصح فيها نفسي والمسلمين أن يحملوا هذا الدين العظيم إلى كل بقعة من بقاع الأرض؛ فإن البشرية - بحق - في احتياج ماس إليه، وأجزم أنَّ علاج كل مشاكلها يكمن بين جنباته.

وقد أثبت بعد الانتهاء من كتابة البحث كل المراجع والمصادر التي عدت اليها، وذلك بعد أن صنّفتها إلى مجموعات بحسب المادة، وقد رتبت المصادر أبحديًّا على اسم المؤلف، متجاهلًا أداة التعريف (ال)؛ وذلك لتسهيل الوصول إلى المرجع المطلوب. وقد أثبتُ كذلك لكل مرجع الاسم المكامل له ولمؤلفه، وكذلك - قدر الإمكان - دار الطباعة والنشر، وبلدها، وسنة الطبع، ورقم الطبعة، كما حرصت على ذكر أسماء المحققين أو المترجمين إن وُجدت.

هذا وقد اجتهدت أن أُطعِتم هذا البحث ببعض الأمور التي ترفع من قيمته، وتُشري مادته، وتُسهِّل فهمه، وتُيسِّر الطلب فيه، فزودته ببعض الخرائط والصور والأشكال البيانية، كما قمت بشرح غريب الكلمات، وكذلك ضمَّنته بعض التراجم المهمة، وخاصة لأعلام المسلمين وعلمائهم؛ ليعرف المسلمون والعالم هذه النجوم المتألقة.

كما حاولت أن أثري هذا البحث عن طريق إضافة مجموعة كبيرة من أقوال المستشرقين وعلماء الغرب والشرق غير المسلمين، ففي هذا حجة بالغة على الناس أجمعين؛ ولذلك حرصت على وضع قول لأحدهم في كل صفحة من صفحات البحث. كذلك زوَّدت البحث ببعض الأبيات الشعرية التي ألَّفها شعراء مسلمون في حق نبينا على وقد حرصت على جمع الأبيات التي لها علاقة واضحة

<sup>(</sup>١) (يوسف: ٢٦) .

بخُلُق الرحمة. ثم لاستكمال الفائدة ذكرتُ في مقدمة معظم المباحث بعض الإحصائيات والأرقام والأقوال والنصوص التي تشرح حال العالم إذا اختفت منه رحمة الإسلام، وحرصت على أن يكون الشيء الذي ذكرته له علاقة بموضوع المبحث المذكور فيه.

وفي نهاية البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل البحث عن أي معلومة، فإضافةً إلى فهرس الموضوعات التقليدي، أضفت فهارس للآيات القرآنية، وللأحاديث النبوية، وكذلك للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث والصفحات التي تردد فيها اسم هذا العَلَم. كما فهرست أيضًا للأعلام الذين تُرجم لهم، كما أضفت فهرسًا للأماكن والمدن، وفهرسًا للخرائط والصور والأشكال. ولإتمام الفائدة فقد زوَّدت البحث بمعجم كشَّاف للكلمات يُسهِّل الوصول إلى معظم الكلمات التي وردت في البحث.

وأخيرًا، فإنني أعتذر عما سقط مني سهوًا دون تعمدٍ من مواقف عظيمة لرسولنا الكريم على أو من أقوال حكيمة له، أو من أحكام فقهية مهمة لم يخطر على بالي أن أسجلها؛ فإن النقص من طبيعة البشر، والكمال على إطلاقه لا يكون إلا لله عز وجل.

وعزائي في القول الموفَّق للعماد الأصبهاني (١): "إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسن، ولو زِيد كذا لكان يُستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر " (٢).

<sup>(</sup>١) العماد الأصبهاني هو محمد بن صفي الدين الأصبهاني، كان أديبًا وفقيهًا شافعيًّا . نشأ بأصبهان، وقدم بغداد في حداثته، وتعرف بالعادل نور الدين محمود، وكذلك بالسلطان صلاح الدين .

<sup>(</sup>٢) أبجد العلوم ٧٠/١ .



## » الباب الأول

## الرحمة في رؤية رسول الله عَلَيْهُ

## نبي الرحمة ﷺ

## رسولُ الهدى نورُ الهلا سيدُ الورى ﴿ رحيمٌ كريمُ الطبع والذات أَنْوَرَا

هاشم الميرغني (شاعر سوداني)

شفاء القلوب ديوان والغوام في مدح من أضحي للأنبياء ختام.



### الباب الأول : الرحمة في رؤية الرسول ﷺ

في هذه الصفحات القادمة، سيتم - إن شاء اللَّه - تناول معنى الرحمة في عين رسول اللَّه ﷺ، وما الصورة العامة لأخلاقياته ﷺ، وما المرجعيات التي على ضوئها تحدد مفهوم الرحمة عنده.

وسيكون هذا الباب مكونًا من فصول ثلاثة هي:

الفصل الأول: الرسول ﷺ.

الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب والسنة.

الفصل الثالث: البيئة التي عاش فيها رسول اللَّه ﷺ.

\* \* \*





## » الفصل الأول

## الرسول عَلَيْهُ

## نبي الرحمة علية

## يُعْرَى بِمِنَّ وَيُولَـعُ الكُرَمِـاءُ

زَانَتكَ في الخَلُقِ العَظيمِ شُـمائِلُ

أمير الشعراء أحمد شوقي الشوقيات: قصيدة ولد الهدى

إنني على يقين أنه ليس هناك رجل في التاريخ منذ نـزول آدم عليه السلام إلى هـذه الأرض وإلى زمـاننـا الآن ، بـل وإلى يـوم القـيـامة ، نـال - أو سيـنال - حـبــًا وتقديرًا وإجلالاً واحترامًا مثلما نال رســـول الله ﷺ .

إن دراســـة حيـــاته أمـــر ضـــروري لازم لخـــير الأرض وصـــلاحــهـا .. إننا نتحدث عن أعظم شخصية خُلِقت بلا منازع ، وندرس أرقى تجربة مــن تجــارب البـشـرية بلا مبـالغــة .. وليـس كلا منا كـلامًا عاطفـيًا أو خــالــئ مجردًا من دليـــل ..



#### الفصل الأول: الرسول ﷺ

لا يستطيع المرء أن يتصور مثالًا للتضحية بالنفس والرأفة بالآخرين أسمى من هذا المثال(١).

يقول الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير مخاطبًا رجال الدين في الكنيسة:

"لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن لإنسان أن يقوم به على الأرض، إن أقل ما يقال عن محمد أنه قد جاء بكتاب وجاهد، والإسلام لم يتغير قط، أما أنتم ورجال دينكم فقد غيرتم دينكم عشرين مرة "(٢).

إننا في هذه الصفحات المقبلة في هذا البحث الذي بين أيدينا سنتعرض لجانب واحد من جوانب العظمة والفضل لرسول اللَّه ﷺ، وهو جانب الرحمة في حياته ﷺ.

واستيفاء الحديث عن رسول اللَّه ﷺ أمر شاق، فالمواقف الجليلة والأحداث العظيمة في حياته يصعب - بل يستحيل - حصرها، فكل لحظة من لحظات حياته تحمل كنوزًا من الخير والكمال. . ولكننا سنسدد ونقارب إن شاء اللَّه.

وقبل أن نتحدث عن الرحمة في حياته على الله الله الله الله الله الله عنه هو شخصيًا . .

إن دراسة حياته أمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها. .

<sup>(</sup>۱) م.ج. دوراني (مفكر إنجليزي كان قسيسًا ثم أسلم): نقلاً عن عرفات كامل العشي: رجال ونساء أسلموا، دار القلم، الكويت، ط ٢، ١٩٧٨م، ٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) نقلًا عن: كاترينا مومزن: جوته والعالم العربي ص ١٨١ .

لقد كانت سيرته ﷺ مثالًا يُحتَذَى في كل شيء، كانت مثالًا للفرد والجماعة، وكانت مثالًا واضحًا لبناء الأمم.

لقد كان تغييرًا هائلًا ذلك الذي أحدثه رسول اللَّه الله الدنيا، ولا شكّ أن دراسة تجربته ليست أمرًا مُفضَّلًا، أو مُحببًا فقط، ولكنها أمر واجب على كل مسلم أراد النجاة في الدنيا والآخرة، وأراد لأمته العزة والكرامة والسيادة والريادة، بل إنها ضرورية لغير المسلمين ممن يعيشون في أي بقعة من بقاع العالم! كم من الخير سيفوت أهل الأرض إن لم يدرسوا سيرته المسلمين عن كنوز العلم ستُهدر إن غفل الناس عن التدبر في حياته!

إن أقواله وأفعاله وتقريراته ﷺ لَمِيراتٌ هائل لكل طلاب الحقيقة في العالم، ولكل الباحثين عن خير أو إصلاح.

لقد بُعِث رسول اللَّه ﷺ في أُمَّة مُفرَّقة مُشتَّتة، فَشَا فيها الظلم، وتعددت فيها صور الباطل، وكثرت فيها الآثام والشرور، وتمكَّن فيها المتكبرون والمتجبرون، فبدأ في أَنَاةٍ عجيبة، يغيِّر الأوضاع، ويُعدِّل من المسار.

ما ترك معروفًا إلا وأمر به، ولا منكرًا إلا ونهى عنه، ولم يكن طريقه ناعمًا، بل كان مليئًا بالصعاب والأشواك، وعارضه الكثيرون، وحاربه القريب والبعيد، حتى حاربته عشيرته، وقاومه أهله، فما لانت له قناة، وما فترت له عزيمة.

لقد بنى أمته بناءً راسخًا، وبخُطًا ثابتة ومنهج واضح، يستطيع كل صادق أراد لأمته القيام أن يحاكيه، ويقتدي به.

يقول ﷺ: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَاكُ »(١)

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (٤٣)، وأحمد (١٧١٨٢)، والحاكم (٣٣١) عن العرباض بن سارية ، [وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (٤٣٦٩) في صحيح الجامع.]

لقد كان ﷺ شخصية باهرة حقًا!! وقد ظل محافظًا على هذا الإبهار منذ الميلاد وإلى الممات، وهذا أمر عجيب حقًا، لا يُفَسَّر إلا بكونه رسولًا من رب العالمين، معصومًا من الآثام والخطايا، لا أثر للشيطان عليه من قريب ولا بعيد.

وتدبروا جيدًا في حياته. إنه لم يكن رسولًا فقط، ولكنه كان حاكمًا، وقائدًا، وزعيمًا كذلك، وعلى الرغم من هذه الدرجة المرموقة إلا أنه عاش مع صحابته وأتباعه كواحد منهم، ما تفاضَل عليهم بطعام، ولا بشراب، ولا بسكن، ولا بمال. لقد تحمل معهم الأذى في كل موضع، جاع معهم كما يجوعون، بل أكثر، وتعب معهم كما يتعبون، بل أشد. حُوصِر معهم، وهاجر معهم، وقاتل معهم، بل كان أقربهم للعدو. ما فَرَّ يومًا في حياته، لا في أُحُد، ولا في حُنين، ولا في غيرهما. لم تزده كثرة الأذى إلا صبرًا، ولم يزده إسراف الجاهلين إلا حلمًا. ما غضب لِذَاتِه قط، وما انتقم لنفسه أبدًا، إلا أن تُنتَهَك حُرمةُ اللَّه فينتقم حينئذٍ للَّه.

كان كريمًا واسع الكرم، لم يرد سائلًا قَطَّ. . جاءت له الدنيا راغمة، فأنفقها كلها في سبيل الله، ولا عُرِفَ عنه قَطُّ أنه اختص نفسه بشيء دون أصحابه وأتباعه.

كان كثير المخالطة لأمته دون تكبر أو تعالى؛ فلم يعتزل عنهم أبدًا؛ بل كان يجالس الفقراء، ويرحم المساكين، وتسير به الأَمّة في شوارع المدينة أينما شاءت، وكان يعود المرضى، ويشهد الجنائز، ويخطب الجُمّع، ويعلّم الدروس، ويزور أصحابه في بيوتهم، ويزورونه في بيته، وهو في كل ذلك دائم الابتسامة، منبسط الأسارير، متهلل الوجه.

كان رحيمًا بأمته تمام الرحمة، ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه. وكان كثير العفو حتى عَمَّن ظلمه وبالغ في ظلمه، وكان واصلًا للرحم، حتى لمن قَطع رحمه، وبالغ في القطع.

ولم تكن عظمته ﷺ في معاملاته مع الناس فحسب، أو في أخلاقه الكريمة فقط، ولكنه كان سياسيًّا بارعًا، وقائدًا حكيمًا، وخطيبًا مُفوَّهًا، لا تفوت عليه

صغيرة ولا كبيرة، تفيض الحكمة من فمه، أُوتِيَ جوامع الكلم، يتكلم بالكلمات القليلة، فيمكث العلماء والحكماء الأعوام والقرون يستخرجون المعاني الهائلة منها. يحاور كأفضل ما تكون المحاورة، ويفاوض فما يتنازل أو يَزِلُّ أو يظلم أو يغضب. يستعين بأصحابه ويشاورهم مع رجاحة عقله عليهم، وارتفاع منزلته فوقهم. ما يُسَفِّه رأيًا، ولا ينتقِصُ أحدًا. الحكمة ضالَّتُه، أينما وجدها أخذها، ما دامت في حدود الشرع.

وكانت عظمته الحقيقية في أنه اتَّصف بكل هذه الصفات الحميدة، وغيرها، في كل مواقف حياته. لقد رأينا هذه الصفات في مكة، ورأيناها في المدينة، رأيناها في سِلْمِه، ورأيناها في حربه، رأيناها وهو مُطارَد ومُضطَهَد، ورأيناها وهو حاكم مُمَكَّن، رأيناها وهو يتعامل مع أَحَبِّ أصحابه، وكذلك رأيناها وهو يتعامل مع أَلدً أعدائه.

كانت حياته كلها على هذه الصورة البهية النقية، حتى انبهر به أعداؤه قبل أصحابه، وحتى عظّمه وبَجَّله وقدَّره من سمع عنه، ولم يره، بل من لم يعاصره أصلًا، بل فعل ذلك الكثير من غير المسلمين!

يقول (لامارتين) الشاعر الفرنسي المتميز: "من ذا الذي يجرؤ من الناحية البشرية على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد؟!! ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه، عند النظر إلى جميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان؟ إن أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود "(١).

ويقول (جوته) الشاعر الألماني الشهير: "بحثت في التاريخ عن مثلٍ أعلى لهذا الإنسان، فوجدته في النبي العربي محمد"(٢).

<sup>(</sup>١) لامارتين: تاريخ الأتراك ٢/ ٢٧٦، ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب ص ٤٦٥ .

إننا سنتعرض في هذا البحث لجانب بسيط محدود من جوانب عظمته، وهو رؤيته ويلك لخُلُق الرحمة، وكيف ظهرت هذه الرحمة في كل أقواله وأفعاله وعلى ما نجد موقفًا من مواقفه والا وتغمره الرحمة من جانب من الجوانب، أو من زاوية من الزوايا. حتى مواقف الحرب والنزال، ومواقف إقامة الحدود والعقاب، واللوم والعتاب. حتى في هذه المواقف لن تَعْدَمَ رحمة في كلمة أو فعل، ولن تجد أبدًا أي استثناء لهذه القاعدة. وهذا من المسلّمات التي لا شك فيها.

أما كيف كان ينظر رسول اللَّه ﷺ إلى معنى الرحمة، فهذا هو موضوع الفصل القادم إن شاء اللَّه.

\* \* \*





## » الفصل الثاني

## الرحمة في الكتاب والسنة



## رَسـولٌ نَبِيُّ رَءُوفٌ رَحيمُ

لِأحَمَّدَ في الذِّكرِ وَصفٌ عَظيمٌ

المكرون السنجاري (شاعر سوري) قصيدة بعنوان: لاحمد في الذكر وصف عظيم

انا لن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمة في عين رسول الله هي إلا بالرجوع أولاً إلى المصدر الرئيسي الذي كَوْن هذا المفهوم عنده هي ، وهو القرآن الكريم .



#### الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب والسنة

القانون المحمدي أعظم تشريع عادل، لم يسبق قط للعالم إيجاد مثله ولا يمكن فيما بعد (١)

جاء في التوراة:

"اقتَرِبوا واسمَعوا أَيُّها الأمَمُ! أصغوا إليَّ أَيُّها الشُّعوبُ! لتَسمَعِ الأرضُ وكُلُّ مَنْ فيها، العالَمُ وكُلُّ مَنْ فيها، العالَمُ وكُلُّ ما يُخرِجه، الرّبُّ غاضِبٌ على الأُمَم، ساخطٌ على كُلِّ جيوشِهِم، فحَلَّلَ سَفكَ دِمائِهِم، ودَفَعهُم دَفعًا إلى الذَّبح، فتُطرَحُ قَتلاهُم في الشَّوارعِ، ويفوحُ النَّتْنُ مِنْ جيَفِهِم، وتسيلُ الجبالُ مِنْ دِمائِهِم (٢) ".

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

إننا لن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمة في عين رسول الله على إلا بالرجوع أولًا إلى المصدر الرئيسي الذي كَوَّن هذا المفهوم عنده على، وهو القرآن الكريم..

إن أول ما يلفت الأنظار في كتاب رب العالمين - وهو دستور المسلمين، وأهم مصادر التشريع - أن كل السور فيه - باستثناء سورة التوبة - قد صُدِّرت بالبسملة، وأُلحِق بالبسملة صفتا (الرحمن الرحيم). وليس يخفى على أحد أن تصدير كل السور بهاتين الصفتين أمر له دلالته الواضحة على أهمية الرحمة في التشريع الإسلامي. ولا يخفى على أحدٍ أيضًا التقارب في المعنى بين الرحمن والرحيم، والعلماء لهم تفصيلات كثيرة، وآراء متعددة في الفرق بين اللفظين (٣) وكان من الممكن أن يجمع الله عز وجل مع صفة الرحمة صفة أخرى من صفاته كالعظيم أو الحكيم أو السميع أو البصير، وكان من الممكن أن يجمع مع الرحمة صفة أخرى تحمل معنى آخر يحقق توازنًا عند القارئ، بحيث لا تطغى عنده صفة الرحمة، وذلك مثل الجبار أو المنتقم أو القهار، ولكن الجمع بين هاتين الصفتين الرحمة، وذلك مثل الجبار أو المنتقم أو القهار، ولكن الجمع بين هاتين الصفتين

<sup>(</sup>۱) أدموند بيرك (فيلسوف إنجليزي): الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية، ترجمة / محروس سليمان، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط١، ١٩٩٩م.

<sup>(</sup>٢) التوراة، سفر إشعيا، إصحاح ٣٤.

<sup>(</sup>۳) ابن حجر: فتح الباري ۳۵۹،۳۵۸/۱۳ .

المتقاربتين في كل بداية لسور القرآن الكريم يعطي الانطباع الواضح جدًّا، وهو أن الرحمة مُقدَّمَة بلا منازع على كل الصفات الأخرى، وأن التعامل بالرحمة هو الأصل الذِي لا ينهار أبداً، ولا يتداعى أمام غيره من الأصول. ويؤكُّد هذا المعنى ويُظهره أنَّ أوِل السور التي نراها في ترتيب القرآن الكريم - وهذا الترتيب توقيفي، بمعنى أن الله عز وجل أُوحى لرسُوله ﷺ أن يرتب القراآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا اليوم، مع أن الآيات والسور نزلت بترتيب مختلف<sup>(١)</sup> – نجد أن أول السور في هذا الترتيب الفاتحة، وأن هذه السورة قد افتُتِحت بالبسملة - وفيها صفتا الرحمن الرحيم - كبقية السور، ثم تجد فيها صفتي الرحمن الرحيم قد تكررتا في السورة ذاتها، وهذا التصدير للقرآن الكريم بهذه السورة بالذات له دلالته الواضحة أيضًا. . وكما هو معلوم؛ فسورة الفاتحة هي السورة التي يجب على المسلم أن يقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته كل يوم، ومعنى ذلَّك أن المسلم يردد لفظ الرحمن مرتين على الأقلِ، ويردد لفظ الرحيم مرتين على الأقل، فهذه أربع مرات يتذكر فيها العبد رحمة اللَّه عز وجل في كل رُكعة من ركعات الصلاة، وهَذا يعني ترديد صفة الرحمة في كل يوم ثماني وستين مرة في خلال سبع عشرة ركعة تمثل الفروض التي على المسلم، مما يعطيك تصورًا جيدًا لمدى الاحتفال بهذه الصفة الجليلة: صفة الرحمة.

ولم يكن هذا الاحتفال المهيب بهذه الصفة في أول القرآن فقط، ولا في أوائل السور فحسب، ولكنه كان كذلك في كل السور القرآنية، وبشكل لافت للنظر. .

ولقد قمت بإحصاء عدد المرات التي جاءت فيها صفة الرحمة بمشتقاتها المختلفة في القرآن الكريم، وكذلك إحصاء عدد المرات التي تكررت فيها صفة من الصفات، فوجدتُ عجبًا!!

لقد انفردت صفة الرحمة في القرآن الكريم بالصدارة، وبفارق كبير عن أي صفة أخلاقية أخرى؛ فبينما تكررت صفة الرحمة بمشتقاتها ثلاثمائة وخمس عشرة مرةً، جاءت صفة الصدق مثلًا مائة وخمسًا وأربعين مرة، وجاءت صفة الكرم اثنتين تسعين مرة، وجاءت صفة الكرم اثنتين وأربعين مرة، وجاءت صفة الكرم اثنتين وأربعين مرة، وجاءت صفة الأمانة أربعين مرةً، وجاءت صفة الوفاء تسعًا وعشرين مرةً، وهكذا! (انظر شكل: ١).

<sup>(</sup>١) أبو عبد اللَّه الزركشي: البرهان في علوم القرآن ٢٦٠/١ .

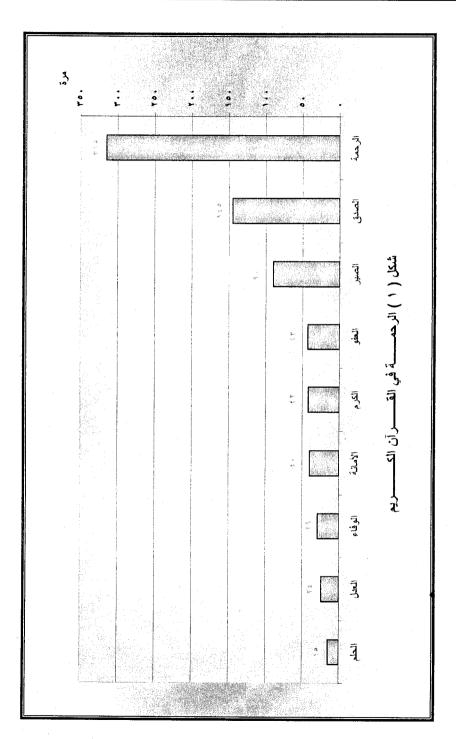

شکل (۱)

إنَّ هذا ليس مصادفة بحال من الأحوال، وحاش للَّه أن تكون هناك أمور عشوائية في كتاب رب العالمين، فهو الحق الذي لا باطل فيه، وكل كلمة وحرف فيه نزل بقَدَر ولهدف.

قال تعالى: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ ﴿ (١).

وإذا تتبعت دعاء الأنبياء في القرآن لوجدت أن الدعاء بالرحمة قاسم مشترك بينهم جميعًا. .

فمن دعاء آدم ﷺ مثلًا (ومعه زوجته حواء): ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمَ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢ ﴾ .

ودعاء نوح ﷺ: ﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ (٣).

ودعاء موسى عَلِيْهُ: ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴾ (١٠).

وحصر ذلك يصعب ويطول؛ لكثرة تكراره.

إن هذا كله يفسِّر لنا الكثير من الأحاديث التي ذكرها رسول اللَّه ﷺ، والتي تصف رحمة ربِّ العالمين. فيروي أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش " (٥).

<sup>(</sup>١) (فصلت: ٤٢).

<sup>(</sup>٢) (الأعراف: ٢٣).

<sup>(</sup>٣) (هود: ٤٧) .

<sup>(</sup>٤) (الأعراف: ١٥٥) .

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب التوحيد، باب قول اللَّه تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ يَجِيدٌ ۞ فِي لَوَجٍ تَحَفُوطٍ ۞ ﴾ (٧١١٥)، واللفظ له، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة اللَّه تعالى (٢٧٥١)، وابن ماجه (١٨٩)، وأحمد (٩١٤٨)، وأبو يعلى (٦٤٢٢)، وفي رواية: (غلبت) بدلًا من (سبقت). البخاري: كتاب بدء الخلق (٣٠٢٢)، وابن حبان (٦١٤٥).

فهذا إعلانٌ واضح أن الرحمة مقدمة على الغضب، وأن الرفق مقدم على الشدة، وليست هذه الرحمة الغامرة في الدنيا فقط، بل إن الرحمة العظمى ستكون يوم القيامة، وهذا ما بشَّرنا به رسول اللَّه ﷺ عندما قال: "إِنَّ اللَّه خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِائَةَ رَحْمَةٍ ، كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ "(۱).

إن الأمر غير متخيَّل فعلًا، والله عز وجل جعل الرحمة يوم خلق السموات والأرض، أي أنه جعلها قبل أن يَصدُرَ أمرٌ إلهيٌّ بأفعال العباد، بل قبل أن يخلقهم أصلًا، وهذا من عظيم فضله، وواسع جوده، بل إن النص القرآني العظيم يشير إلى أن هذه الرحمة قد كتبها ربنا على نفسه..

قال تعالى: ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ (٢).

إنها الحقيقة التي لا ريب فيها..

يقول الإمام الطبري (٣) كَلَيْهُ في تفسير هذه الآية: "قضى سبحانه أنه بعباده رحيم، لا يَعْجَل عليهم بالعقوبة، ويقبل منهم الإنابة والتوبة، وهذا من الله - تعالى ذِكرُه - استعطاف للمُعرِضين عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة "(٤).

فَإِذَا أَضَفَنَا إِلَى كُلَّ مَا سَبَقَ أَنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ وَضَّحَ الهَدَفُ مِنَ الرَّسَالَةَ وَالبَعَثَةُ بَأَنَهُ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ الْمَالَنَكُ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَكَمِينَ ﷺ (٥٠٠ . رحمةٌ للعالمين فقط، وذلك حين قال: ﴿وَمَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَكَمِينَ ﷺ (٥٠٠ .

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة اللَّه تعالى (۲۷۵۳)، وابن حبان (٦١٤٦)، والطبراني في الكبير (٦١٤٤).

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: ٥٤).

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر محمد بن جرير، الطبري، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، كان إمامًا في فنون كثيرة، منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، ومن أشهر مؤلفاته: تاريخ الملوك والرسل، توفي سنة ٣١٠هـ. وفيات الأعيان ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٤) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٥/١٥٤ .

<sup>(</sup>٥) (الأنساء: ١٠٧).

إذا أضفنا هذا المعنى إلى كل ما سبق، أدركنا حقيقةَ أنَّ أقوال وأفعال رسول اللَّه ﷺ ما هي إلا ترسيخ لمعنى الرحمة، وما هي إلا تطبيق فريد لهذا الخُلُق العظيم في كل كلمة من كلماته ﷺ، وفي كل حركة من حركاته.

إنَّ رسول اللَّه ﷺ ما بُعِثَ إلا لهذا الأمر، كما تشير الآية.. بل إنَّ الطبري كلهُ يرجِّح أن هذه الرحمة تشمل المؤمنين والكافرين، فيقول – بعد أن يعرض اختلاف العلماء في قضية هل تشمل هذه الرحمة المؤمنين فقط أم المؤمنين والكافرين –: "وأولى القولين في ذلك بالصواب... أن اللَّه أرسل نبيه محمدًا ﷺ رحمة لجميع العالم، مؤمنهم وكافرهم. فأما مؤمنهم فإن اللَّه هداه به، وأدخله – بالإيمان به وبالعمل بما جاء من عند اللَّه – الجنة. وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله "(۱).

ويؤكد على هذا الفهم أن الرسول ﷺ لم يُبعَث لقومٍ معينين دون قومٍ آخرين، إنما بُعِث - على خلافِ ما حدث مع مَن قبله من الأنبياء - إلى الناس عامة...

يقول رسول اللَّه ﷺ: « وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً »(٢).

فهذا تصريح منه ﷺ أن رسالته لكافة أهل الأرض، وبالتالي فهي رحمة للعالمين.

عند وضع كل هذه الخلفيات في الذهن، فإننا نفهم سلوك رسول الله ﷺ في حياته، ونفهم أقواله وأفعاله. . إنه كان ينطلق من هذه المبادئ المهمة:

إن اللَّه رحمان رحيم..

وإن رسول اللَّه ﷺ رحمة مُهداة إلى العالمين. .

<sup>(</sup>١) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٩٩/٩ .

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب التيمم (۳۲۸)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۵۲۱)، وأحمد (۲۱ (۱۲۵۳))، والبيهقي في (۱۲۵۳)، والدارمي (۱۳۸۹)، وابن حبان (۱۳۹۸)، وابن أبي شيبة (۱۲۵۲)، والبيهقي في سننه الكبرى (۹۵۸)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ۱۳۱۸.

وإن الرسالة في أصلها وطبيعتها رحمة بالناس أجمعين. .

من هذا المنطلق أيضًا جاءت كلماته في قضية الرحمة عمومية شاملة.. تحوي مع قلة ألفاظها معاني هائلة، وتشمل مع إيجازها المعجز كل من يعيش على ظهر الأرض..

قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ مَنْ لَا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ الْ يُرْحَمُ الْأَ

هكذا على إطلاقها تأتي العبارة، مَن لا يَرحم العباد - دون تحديد ولا تقييد - لا يرحمه اللَّه عز وجل. .

ويقول أيضًا: « ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ، يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ »(٢).

وكلمة (مَنْ) تشمل كل مَن في الأرض. .

ويقول كذلك: « إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ »<sup>(٣)</sup>.

إن الرحمة التي ظهرت في كل أقوال وأعمال رسول اللَّه ﷺ لم تكن رحمة مُتكلَّفة، تحدث في بعض المواقف من قبيل التجمل أو الاصطناع، إنما كانت رحمة طبيعية تلقائية مُشاهَدة في كل الأحوال، برغم اختلاف الظروف، وتعدُّد المناسبات.

لقد رأينا رحمته على مع الكبار والصغار، ورأيناها مع الرجال والنساء، ورأيناها مع القريب والبعيد، بل ورأيناها مع الصديق والعدو..

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم (٥٦٦٧)، ومسلم: في الفضائل، باب رحمته الله بالصبيان والعيال (٢٣١٩)، وأبو داود (٥٢١٨)، والترمذي (١٩١١)، وأحمد (٧١٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٩٢٤)، وأحمد (٦٤٩٤)، والحاكم (٧٢٧٤)، وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (٣٥٢٢) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: يعذب الميت ببكاء أهله (١٢٢٤)، ومسلم: في الجنائز، باب البكاء على الميت (٩٢٣)، وأبو داود (٣١٢٥)، والنسائي (١٨٦٨)، وابن ماجه (١٥٨٨)، وأحمد (٢١٨٢٧)، وابن حبان (٤٦١).

بل إن رحمته تجاوزت البشر لتصل إلى الدواب والأنعام، وإلى الطير والحشرات..

إننا نرى في سيرته أنه يرحم الهِرَّة، فيُخبِر أن امرأة دخلت النار لقسوتها على هرة!!

يقول ﷺ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا ، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ »(١).

بل نرى في سيرته أنه يخبر عن زانية غفر اللَّه لها؛ لتحرك الرحمة في قلبها لكلب!

قال ﷺ: « بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتَهُ بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ؛ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ » (٢٠).

إن هذا المثال السابق ليدلنا أشد الدلالة على اختلاف الموازين والمقاييس في أذهاننا عن حقيقتها التي هي عليها. فكلنا يقول: وما كلب ارتوى إلى جانب جريمة زنا!! بل إنها ليست جريمة زنا واحدة! إنَّ المغفرة كانت لِبَغِيٍّ احترفت الفاحشة!! إن رحمة الله واسعة، والراحمون يرحمهم الله عز وجل، والذنوب تتصاغر أمام رحمته سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه لا يرحم إلا الراحمين.

هذه هي المقاييس الصحيحة، والموازين الدقيقة التي بها تُقَوَّم الأعمال... لذلك تدخل امرأة النار في هِرَّة، وتدخل أخرى الجنة في كلب!!

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (۳۱٤٠)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة اللَّه تعالى وأنها سبقت غضبه (۲۲۱۹)، وابن ماجه (۲۲۵)، وأحمد (۷۳۳۸)، والدارمي (۲۸۱٤)، وابن حبان (۵۲۲۱)، والطبراني في الأوسط (۵۳۱) وكلهم عن أبي هريرة، إلا الدارمي فقد رواه عن نافع عن ابن عمر .

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الأنبياء، باب ﴿أَمْ حَسِبْتُ أَنَّ أَصْحَلْبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّفِيمِ﴾ (٣٢٨٠)، ومسلم: كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها (٢٢٤٥)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٥٥٩٧) .

إن القضية ليست قضية الآثار المترتبة على الفعل، فلعلها هنا قليلة ومحدودة بالحيوان الذي جاء في القصة، ولكن القضية حقيقة هي ما وراء الفعل، وهي الرحمة التي في قلب الإنسان، وعلى ضوئها تكون قراراته وأعماله.

لقد رحم رسول اللَّه ﷺ الحيوان الأعجم من أن يُجوَّع أو يُحمَّل فوق طاقته. . فقال في رحمة بالغة حين مَرَّ على بعير قد لحقه الهزال: "اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً " (١).

بل هو يرحم الحيوان حتى في حالة ذبحه، فإن كان لا بد أن يُذبَح فلتكن عملية الذبح هذه رحيمة، فيقول: "إِنَّ اللَّه كَتَبَ الْإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَبْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ " (٢).

بل إنه ﷺ يتجاوز البهائم إلى الطيور الصغيرة التي لا ينتفع بها الإنسان كنفعه بالبهائم، وانظر إلى رحمته بعصفور!!

يقول رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ " (٣).

ولسنا نقصد هنا الحصر، بل هي مجرد أمثلة، والحديث في ذلك يطول ويتشعب..

إنها ليست رحمة خاصة بالبشر فقط، إنما هي رحمة بكل الخلق.

وفوق كل ما سبق ينبغي أن نشير إلى أن رحمته الله قد شملت ما لا روح فيه أصلًا!!

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۰٤۸)، وابن خزيمة (۲۰٤٥)، وقال الشيخ الألباني: (صحيح). [انظر حديث رقم (۱۰٤) في صحيح الجامع].

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، والترمذي (١٤٠٩)، والنسائي (٢٨١٥)، وابن ماجه (٣١٧٠)، وأحمد (١٧١٥)، والدارمي (١٩٧٠)، وابن حبان (٥٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٤٤٤٦)، وأحمد (١٩٤٨٨)، وابن حبان (٥٨٩٤)، والطبراني في المعجم الكبير =

إنه ﷺ يتعاطف مع جبل أُحُد، الصخر الأصم، ولا يريد للناس أن تتشاءم منه لحدوث مصيبة للمسلمين عنده، ولا يريد لهم أن يكرهوه دون جريرة ولا جريمة!.. فقال ﷺ - وهو يشير إلى جبل أُحد -: "هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ " (١).

أية رحمة. . وأي رفق. . وأي عطف. . وأي حنان!!

إنه يرحم الحياة بكاملها..

يرحم من يعرف ومن لا يعرف...

إنه يُطَبِّق ما أراده اللَّه عز وجل مِنْ خلقه ولخلقه. .

إنه – سبحانه – أراد منهم الرحمة، وأراد لهم الرحمة...

وهذه هي رسالة الإسلام في حقيقتها، وهذا هو رسول اللَّه ﷺ في حقيقته. . إن الناس لا تفهم الإسلام حق الفهم. .

إنهم قصروه على بعض العبادات والحدود. . ولكنه ليس هذا فقط. .

وليس الذي يدخل الجنة من أدى العبادات وأقام الحدود، ثم هو ينطلق في الأرض مفسدًا لها، ظالمًا لأهلها، قاسيًا على من يعيشون فيها. .

إن أهل الجنة هم الرحماء أصحاب القلوب الرقيقة والمشاعر المرهفة، أما أهل النار فهم الغلاظ الجفاة الذين تحجَّرت قلوبهم، واستكبرت نفوسهم، فلم يرحموا خلق الله، ولم يرأفوا بحالهم..

إن البون بين الطائفتين شاسع، والمسافة هائلة، كما بين السماء والأرض، أو أبعد!!

إنه الفارق بين من فَهِم الإسلام ومن لم يفهمه!!

<sup>= (</sup>٧٢٤٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٠٧٦)، والضحاك في الآحاد والمثاني (١٥٧٢) .

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو (۲۷۲۲)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي ﷺ (۱۳۹۲)، والترمذي (۳۹۲۲)، وابن ماجه (۳۱۱۵)، وأحمد (۹۰۱۳)، وابن حبان (۲۰۰۱).

وصدق اللَّه العظيم إذ يقول مخاطبًا نبيه الكريم ﷺ: ﴿فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّمْ وَلَوْ كُنتَ فَظُّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكُ ﴾ (١).

إن السبب الذي جمع الناس حول رسول الله على ليس أبدًا قوة السلطان، ولا سطوة السلاح. . إنما الذي جمعهم حقيقةً - كما ذكر ربنا - هو رحمة الله التي ألانت قلب رسول الله على أن فجاء على هذه الصورة الرحيمة متناهية الرحمة كما بيّنا. .

ولا أريد أن أترك هذا الفصل إلا مع كلمات رسول اللَّه ﷺ الرقيقة، وعاطفته الرحيمة...

يقول رسول اللَّه عَلَيْن:

"مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا.. أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا.. فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ.. أَوْ إِنْسَانٌ.. أَوْ بَهِيمَةٌ.. إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ! "(٢).

<sup>(</sup>١) (آل عمران: ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري عن أنس: كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منها (٢١٩٥)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع (١٥٥٣)، والترمذي (١٣٨٢)، وأحمد (١٣٤١٣)، وأبو يعلى (٢٨٥١)، والبيهقي في السنن (١١٥٢٧).





## » الفصل الثالث

# البيئة المعاصرة لرسول الله عَلَيْهُ

## نبي الرحمة علية

وَجَاءَ بِنُورِ لِلأَنْـامِ وَفُرْقَــانِ

رَسُولٌ أَتَى لِلْخَـلْقِ أَجْمَـع رَحْمَةً

إبراهيم ابن الحاج النميري (شاعر أندلسي) قصيدة بعنوان: أَطَارَ الكَرَى عَنْ مُقْلَتِي طَائِرُ البَانَ

إذا كنا منبهرين بنظرة رسول الله ﷺ للرحمة ، وشمول رؤيته لها ، فإن هذا الانبهار سيتضاعف - لا شك - إذا اطًلعنا على نظرة البيئة المعاصرة له لنفس الخُلُق .

### الفصل الثالث: البيئة المعاصرة لرسول اللَّه ﷺ

لقد خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية (١) تقول الأديبة البريطانية الشهيرة كارين أرمسترونج:

"الواقع أن بلاد العرب كانت تعتبر منطقة ذات طبيعة بالغة القسوة، ولم ينجح أي من الأديان المتقدمة التي ارتبطت بالحداثة والتقدم في النفاذ إلى تلك المنطقة، وكانت كل قبيلة تهجم على الأخرى وتحاربها للحصول على الأموال، وكانت الفتيات يقتلن في طفولتهن بدون شفقة أو رحمة، والنساء شأنهن شأن العبيد (٢) ".

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

إذا كنا منبهرين بنظرة رسول اللَّه ﷺ للرحمة، وشمول رؤيته لها، فإن هذا الانبهار سيتضاعف - لا شك - إذا اطَّلعنا على نظرة البيئة المعاصرة له لنفس الخُلُق (خريطة ١).

قال رسول اللَّه ﷺ في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار ﷺ، والذي يوضح حال الأرض قبل بعثته ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ " (٣). فقد وصل حال الناس إلى درجة من الانحطاط جلبت عليهم مقت اللَّه سبحانه وتعالى، والمقت هو شدة الكراهية.

واستخدام الرسول على الكلمة (بقايا) يوحي بالأثرية، أي كأنهم آثار من عهود سحيقة لا قيمة لها في واقع الناس، ومن جانب آخر فإنَّ هذه البقايا لم تشكل مجتمعات كاملة، بل كانت أفرادًا معدودين.

وسيتم تناول هذا الموضوع - إن شاء اللَّه - من خلال المباحث التالية:

 <sup>(</sup>١) سنرستن (مستشرق سويدي كان أستاذًا للغات الساميّة، ساهم في دائرة المعارف): تاريخ حياة محمد، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) كارين أرمسترونج، محمد، ترجمة د. فاطمة نصر، كتاب سطور، ص٨٥-٩٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (٢٨٦٥)، وابن حبان (٦٥٤).

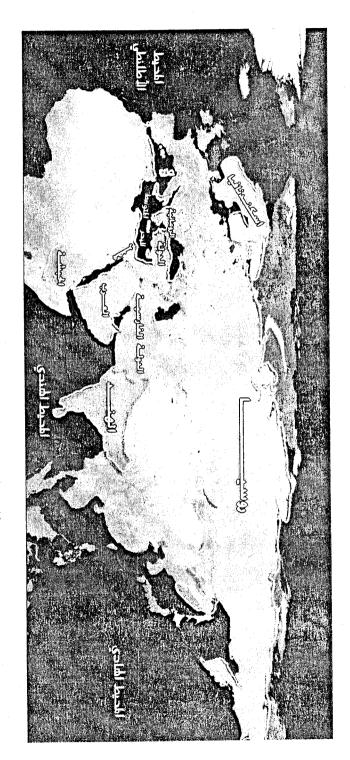

العــالم في عصـــر البعثــة النبويـــة

#### المبحث الأول: الوضع في الدولة الرومانية

مزقت الخلافات العقائدية بين طوائف النصارى أواصر هذه الدولة، فالخلاف بين المذهب الأرثوذكسي والكنيسة الشرقية من ناحية، والمذهب الكاثوليكي والكنيسة الغربية من ناحية أخرى كان خلافًا حادًّا أسفر عن حروب مدمرة، قتل فيها عشرات الألوف.

بل في داخل الدولة الرومانية الأرثوذكسية الشرقية ذاتها اشتعلت الخلافات العقيمة بين طائفة الملكانية التي تعتقد بازدواجية طبيعة المسيح، وطائفة المنوفيسية - وهم أهل مصر والحبشة - التي تعتقد بطبيعة إلهية واحدة للمسيح، وكانت طائفة الملكانية تقوم بتعذيب الطائفة الأخرى تعذيبًا بشعًا، فيحرقونهم أحيانًا، ويغرقونهم أحيانًا أخرى، مع أنهم جميعًا أبناء مذهب واحد هو الأرثوذكسية. وقد ظلت هذه الخلافات العقائدية مستعرةً، حتى جاء الفتح الإسلامي لمصر، فشكل لأقباطها خلاصًا من اضطهاد وتعذيب الدولة الرومانية لهم(١). كما لم تنجُ حياة الرومان في داخل دولتهم من القسوة، فقد فرضت الدولة الضرائب الباهظة على كل سكان البلاد، وكان أكثرها وأثقلها على الفقراء دون الأغنياء، وكان المجتمع الروماني ينقسم إلى أحرار وهم السادة، وعبيد وهم ثلاثة أضعاف الأحرار من حيث العدد، ولا يتمتعون بأية حقوق، بل مصيرهم في أيدي سادتهم، كما أنهم ليس لهم أي احترام وسط المجتمع، لدرجة أن الفيلسوف أفلاطون نفسه - صاحب فكرة المدينة الفاضلة - كان يرى أنه يجب ألا يُعطَى العبيدُ حقَّ المواطنة!! ولم تكن القسوة مع العبيد والفقراء فقط، بل وصلت - وبقوة - إلى المرأة الرومانية ذاتها؛ ففي رومية اجتمع مجمع كبير بحث في شئون المرأة؛ فقرر بعد عدة اجتماعات أن المرأة كائن لا نفس له، وأنها لهذا لن ترث الحياة الأخروية، وأنها

<sup>(</sup>١) ألفرد . ج . بتلر: فتح العرب لمصر، ص٣٧، ٣٨ .

رجس، ويجب ألا تأكل اللحم، وألا تضحك، ومنعوها من الكلام حتى وضعوا على فمها قُفلًا من الحديد؛ فكانت المرأة من أعلى الأُسر وأدناها، تروح وتغدو في الطريق أو في دارها وعلى فمها قُفلً!(١)

#### المبحث الثاني: الوضع في الدولة الفارسية

كان الوضع في تلك الدولة يمثل مأساة حضارية بكل المقاييس في كل الجوانب الأخلاقية، والاجتماعية، والدينية على السواء، فقد كان الشعب في المجتمع الفارسي يخضع لنظام شديد الطبقية، وفيه مهانة كبيرة للإنسانية، فكان المجتمع مقسمًا إلى سبع طبقات، أدناهم عامة الشعب، وهم أكثر من ٩٠٪ من مجموع سكان فارس، ومنهم العمال والفلاحون والجنود والعبيد، وهؤلاء ليس لهم حقوق بالمرة، لدرجة أنهم كانوا يربطون في المعارك بالسلاسل؛ كما فعلوا في موقعة الأُبلَة (٢) أولى المواقع الإسلامية في فارس بقيادة خالد بن الوليد منهم.

#### المبحث الثالث: الوضع في أوروبا الشمالية

يذكر المؤرخ الفرنسي رينو<sup>(۳)</sup> حال أوروبا قبل الإسلام، فيقول: طفحت أوروبا في ذلك الزمان بالعيوب والآثام، وهربت من النظافة والعناية بالإنسان والمكان، وزخرت بالجهل والفوضى والتأخر، وشيوع الظلم والاضطهاد، وفشت فيها الأمية<sup>(٤)</sup>. ويصف البكري<sup>(٥)</sup> بعض أصناف الصقالبة سكان المناطق الشمالية

<sup>(</sup>١) شلبي: مقارنة الأديان ٢/ ١٨٨ – عفيف طيارة: روح الدين الإسلامي، ص٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) الأُبُلَة :بلدة على شاطئ دجلة البصرة، وقد سار إليها خالد بن الوليد، والتقى بالفرس في موقعة تسمى ذات السلاسل، وانتصر المسلمون وكان عددهم ١٨ ألف مجاهد على ستين ألف فارسي. انظر: معجم البلدان ٤٣/١ .

<sup>(</sup>٣) جوزيف رينو، مؤرخ فرنسي اهتم بالتأريخ للفتوحات الإسلامية لفرنسا وأوروبا ، توفي عام ١٩٨٦م .

<sup>(</sup>٤) جوزيف رينو: تاريخ غزوات العرب، ص٢٩٥ .

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد البكري: عبد اللَّه بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (ت ٤٨٧ هـ)، مؤرخ جغرافي، ثقة. أشهر مؤلفاته: المسالك والممالك . . انظر: الأعلام للزركلي ٩٨/٤ .

في أوروبا، فيقول: لهم أفعال مثل أفعال الهند، فيحرقون الميت عند موته، وتأتي نساء الميت يقطعن أيديهن ووجوههن بالسكاكين، وبعض النساء المحبات لأزواجهن يشنقن أنفسهن على الملأ، ثم تُحرق الجثة بعد الموت، وتوضع مع الميت (١).

#### المبحث الرابع: الوضع في مصر

كانت مصر محتلةً من الرومان منذ هزيمة (كليوباترا) على يد (أوكتافيوس) سنة ٣١ قبل الميلاد، وعندما سقطت الدولة الرومانية الغربية سنة ٤٧٦ ميلادية (أي قبل ميلاد الرسول والله الدولة الرومانية الغربية الشرقية. وهكذا تحولت مصر في عهود الرومان إلى مخزن يُمِدُ الإمبراطورية الرومانية باحتياجاتها من الغذاء، وفقد المصريون السلطة بكاملها في بلادهم، وإن كان الرومان قد حرصوا على أن يتركوا بعض الرموز المصرية كصورة فقط؛ وذلك لتجنب ثورة الشعب. وتم فرض الضرائب الباهظة جدًّا بمختلف أنواعها على الشعب المعدم حتى تجاوزت الضرائب الأحياء - في سابقة تاريخية - إلى الأموات، فلم يكن يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة. وتتبع الرومان قادة الأقباط المصريين بالقتل والتعذيب حتى اضطروهم إلى الهرب إلى الصحراء، وإقامة أماكن عبادتهم في مناطق نائية أو مهجورة؛ حفاظً على حياة من تبقى منهم (٢).

#### المبحث الخامس: الوضع في الهند

تميزت الهند أيضًا بالطبقية البشعة، فقد قسّم الهنود المجتمع إلى أربع طبقات، أدناها طبقة (شودر)، وهم المنبوذون، وهم بحسب التقسيم أحط من البهائم،

<sup>(</sup>١) أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك، ص ١٨٧،١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) بسام العسلي: عمرو بن العاص ص٣٩٠٠ .

وأذل من الكلاب. والأنكى من ذلك أنَّ من كان في طبقة من الطبقات لا يستطيع أن يرتقي للطبقة الأعلى، مهما اكتسب من علم أو مال أو جاه.

أما بالنسبة للمرأة في المجتمع الهندي فقد قضت الشرائع الهندية القديمة: "إن الوباء والموت والجحيم والسُّمَّ والأفاعي والنار، خيرٌ من المرأة "(۱). وكان الرجل إذا قامر فخسر ماله، يقامر على امرأته، وقد يخسرها فيأخذها الفائز، كما كان من عادة الهنود أن يحرقوا الزوجة مع زوجها عندما يموت، ويدفنوها معه، وإذا لم تفعل المرأة ذلك تبقى أمَةً في بيت زوجها الميت، وتصبح عُرضَةً للإهانات والتجريح كل يوم إلى أن تموت (۱).

#### المبحث السادس: اليهود

وفي سنة ١٠٠ ميلادية، (في عهد رسول اللَّه ﷺ) انتصر الفرس على الروم ﴿ غُلِبَ الرُّومُ ۞ ﴿ ثَالَتُ اللَّهِ ﴾ النهود على نصارى الشام، وقد ضعفت جيوش الروم، فخرَّبوا الكنائس، وقتلوا الرهبان، وظهرت لهم شوكة وتكبُّر لعدة سنوات. ثم انتصر الروم على الفرس ﴿ وَهُم مِن ابْعَدِ غَلِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ (٤) ، فذهب اليهود إلى هرقل، وتذلَّلوا له؛ فقبل منهم، وأعطاهم العهد بالأمان، ولكن أتى رهبان الشام، فذكروا لهرقل ما فعله اليهود وقت هزيمة الروم، فغضب هرقل وأراد معاقبة اليهود، ولكن منعه العهد الذي أعطاه إياهم، فجاء رهبان النصارى وقالوا لهرقل: لا عليك من العهد، اقتلهم وسنصوم عنك جمعة كل سنةٍ أبد الدّهر. فقبل هرقل، وعذب اليهود عذابًا شديدًا حتى لم يفلت إلا الذي هرب من الشام (٥).

<sup>(</sup>١) شلبي: مقارنة الأديان - الإسلام ص ٧٢-٧٤ . د/ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام ١/ ١٧٩-١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ٧٥، ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الرُّوم: ٢.

<sup>(</sup>٤) الرُّوم: ٣.

<sup>(</sup>٥) المقريزي: الخطط ٤/ ٣٩٢.

تمركز اليهود في زمان رسول الله في في شمال المدينة المنورة، وكانوا - كعادتهم - قومًا غِلاظ الطباع، قساة القلوب، منحرفي الأخلاق، يعيشون على الربا، وإشعال الفتن، والتكسب من بيع السلاح، وعلى إيقاع السادة في الفضائح الأخلاقية وتهديدهم بها، وعلى السيطرة على الجهال بكتبهم المحرفة وأفكارهم الضالة (١).

أما المرأة فقد وُصفت في التوراة المحرَّفة على هذا النحو: "درتُ أنا وقلبي الأعلم ولأبحث ولأطلب حكمةً وعقلًا، ولأعرف الشر أنه جهالة، والحماقة أنها جنون؛ فوجدتُ أَمَرَّ من الموت المرأة التي هي شِباك، وقلبها شِراك، ويداها قيود " (٢).

#### المبحث السابع: حالة العرب في الجزيرة العربية قبل البعثة

رغم إيمان العرب باللَّه عز وجل إلا أنهم اتخذوا إليه شفعاء ووسطاء وقالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلِفَى ﴿ (٣). وبمرور الأيام أصبحوا يعتقدون أنَّ هذه الأصنام (الشفعاء) تملك قدرة ذاتية على النفع والضر، والخير والشر، فأصبحوا يتوجهون إليها بعبادة مباشرة. وقد كان لكل مدينة صنم، بل كان لكل قبيلة صنم، فمكة - مثلًا - كان أعظم أصنامها (هُبَل)، بينما كان (اللات) أعظم أصنام الطائف، وهكذا..

وتفشت في العرب أدواء أخلاقية كثيرة كشرب الخمر والميسر، وانتشر الرِّبَا بشكل فاحش، كما كان للزِّنا صور بشعة في المجتمعات العربية قبل الإسلام، وتصف ذلك أم المؤمنين عائشة و الله على على البخاري، فتبيِّن أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: ثلاثة منها تدور على الزنا والدعارة، وواحد فقط هو الزواج الشرعي الذي نمارسه الآن؛ فلما بُعث محمد الشرعي الذي نمارسه الآن؛ فلما بُعث محمد المنتجة بالحق، هدم

<sup>(</sup>١) صفى الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم، ص١٧١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سِفر الجامعة: الأصحاح السابع، الفقرتان: ٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٣) (الزُّمر: ٣).

نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم (١). كما انتشرت عادة من أشد العادات قسوة في التاريخ، وهي عادة وأد البنات، ومعناها: دفن البنت حية، وكان هذا الوأد يُفعَل لأسباب كثيرة أهمها: خشية الفقر، وخوف العار، والعيوب الخلقية، أو اختلاف اللون كمن وُلِدَت سوداء، وادعاؤهم - كذبًا وزورًا - أن الملائكة بنات الله؛ فقالوا: ألحِقوا البنات به تعالى، فهو أحق بهن (٢).

وكذلك كان من صفاتهم المذمومة العصبية، والتي كانت تقود إلى الحروب المستمرة بين القبائل؛ وهكذا كانت الإغارة على الغير عادة عند بعض القبائل، وكانت الحروب تشتعل لأتفه الأسباب، ويتساقط الضحايا بالمئات والآلاف، ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء (٣)، وكذلك يوم بعاث (٤).

هكذا كان الوضع في جزيرة النعرب، ومثله في العالم كله، لم يكن على الحقّ في هذه البلاد، وفي كل هذه الحضارات - إن جاز أن نسمي هذه التجمعات بالحضارات - إلا أفراد قلائل، وقلائل جدًّا.

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح إلا بولي (٤٨٣٤)، وأبو داود (٢٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) الألوسي: روح المعاني٣٠/ ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) داحس والغبراء: اسمان لفرسين دخل صاحباهما سباقًا، فلطم أحدهما فرس الآخر؛ ليمنعه من الفوز، فقامت حرب بين القبيلتين، قُتِلَ فيها الألوف.

<sup>(</sup>٤) هو يوم اقتتلَتْ فيه الأوس والخزرج في الجاهلية، وكان الظّفَرُ فيه يومئذ للأوس على الخزرج وبعاث: اسم أرض بها عرفت. انظر: الروض الأنف ٢/ ٤١٥.



# » الباب الثاني

قد خَصَّـنَا بنـبى لا نظير له

# رحمته علية بالمسلمين

## نبي الرحمة علية

بنًا رءوفٌ رحيمٌ قائمُ الحجّج

راشد الحبسي (شاعر عماني) قصيدة بعنوان يا صاح دغ منهج الأوباش والهمج

لا تكفي المجلدات الكبيرة ، ولا الأسفار العظيمة للحديث عن رحمته في بالمؤمنين ، لأن هذا يعني الحديث عن كل جزئية - صَغُرت أم كَبُرت - في حياته في ... إنها لمهمة عسيرة فعلاً أن نُفرِد بابًا واحدًا لهذا الأمر في بحث مهما طال فهو محدود الصفحات، إنما نحتاج حقيقة إلى أعمار وأعمار للاطلاع على مظاهر رحمته في بأمته المسلمة ..



### الباب الثاني: رحمته على بالمسلمين

لا تكفي المجلدات الكبيرة، ولا الأسفار العظيمة للحديث عن رحمته بي المؤمنين، لأن هذا يعني الحديث عن كل جزئية - صَغُرت أم كَبُرت - في حياته الله الله المهمة عسيرة فعلًا أن نُفرِد بابًا واحدًا لهذا الأمر في بحث مهما طال فهو محدود الصفحات، إنما نحتاج حقيقة إلى أعمار وأعمار للاطلاع على مظاهر رحمته الله المسلمة..

ولتقدير مدى عظمة رحمته بالمسلمين يكفي أن نذكر أن الذي شهد له بعظم هذه الرحمة ليس مَنْ عاصره أو من سمع عنه فقط، بل شهد بها رب العزة تبارك وتعالى، وجعل هذه الشهادة محفوظة في كتابه العظيم: القرآن الكريم، يذكرها المسلمون دومًا كُلَّما قرءوا الكتاب العظيم، وذلك إلى يوم الدين.

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيثُ وَلَكُ مَعَنِينَ رَءُوفُ رَحِيمُ ﴿ (١) .

فانظر إلى شهادة رب العالمين له، وقد أتى بالكلمات المختلفة، والتعابير المتعددة التي تثبت رحمته على الله الكلمات المعنى واضحًا في أذهاننا، وذلك لترسيخ المعنى وتأكيده..

وهذه الرحمة قد بلغت درجة متناهية، حتى ذكر اللَّه عز وجل أن الرسول الله الله عن أنفسهم!

قال تعالى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مٍّ . . . ﴾ (٢) .

بل إن الرسول ﷺ ذكر هذا المعنى تصريحًا، وحمَّل نفسه أعباء ضخمة نتيجة

<sup>(</sup>١) (التوبة: ١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) (الأحزاب: ٦).

هذا الأمر، وذلك عندما قال:

"مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ اَلَنَّيُ أَوْلِكَ إِلَّهُ مُنْ كَانُوا، وَمَنْ إِلَّمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ﴾. فَأَيُمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ " (١).

فرحمة الرسول على هنا واسعة، وواسعة جدًّا، فهو يعلن بوضوح أن ما تركه المسلم من ميراث وثروة فهو لورثته، أما إن كان مَدِينًا أو له عيال، فالرسول على يتحمل دَيْنه، ويتحمل تربية عياله!!

وفي هذا رحمة غير مسبوقة، ولا يماثلها أو يقترب منها رحمة في العالم. . فهو لا يصيب من خير المؤمنين فقط، ولكن يتحمل مشاكلهم وهمومهم وتبعاتهم. . أيُّ الناس يتحمَّل مثل هذا؟!

إنها الرحمة المتجردة تمامًا عن أي هوى، والتي ليس من ورائها نفعٌ دنيوي، ولا هدف شخصي..

لقد وهب رسول اللَّه ﷺ حياته لرعاية شئون أمته، وللاهتمام بالآخرين، مع أنهم كثيرًا ما خالفوه وقاوموه، لكنه ظل محافظًا على نهجه الرحيم، وحرصه اللهوب على حمايتهم ورعايتهم..

يقول رسول اللَّه ﷺ: "إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَعُمُونَ فِيهَا " فَجُعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا " فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا " (٢) .

هكذا كانت حياته على . وفي محاولة منا للتعرف على رحمته بالمؤمنين

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب الصلاة على من ترك دَيْنًا (٢٢٦٩)، وأحمد (٨٣٩٩)، والبيهقي في السنن (١٣١٤٢)، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي (۲۱۱۸)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب شفقته ﷺ على أمته (۲۲۸٤)، وابن حبان (۲٤۰۸) .

سنتناول هذا الموضوع الجميل من خلال خمسة فصول هي:

الفصل الأول: رحمته بالضعفاء.

الفصل الثاني: رحمته بالمخطئين.

الفصل الثالث: رحمته بالأمة في جانب العبادات.

الفصل الرابع: رحمته بعموم الأمة.

الفصل الخامس: رحمته بالمسلمين عند الموت وبعده.

ولسنا ندعي أننا سنقوم بحصر كل مواقف رحمته في علاقته بالمؤمنين، فهذا – كما ذكرنا من قبلُ – يستحيل، ولكننا سنُسدِّد ونقارب، ونسأل اللَّه عزَّ وجلَّ التوفيق والقبول.

\* \* \*

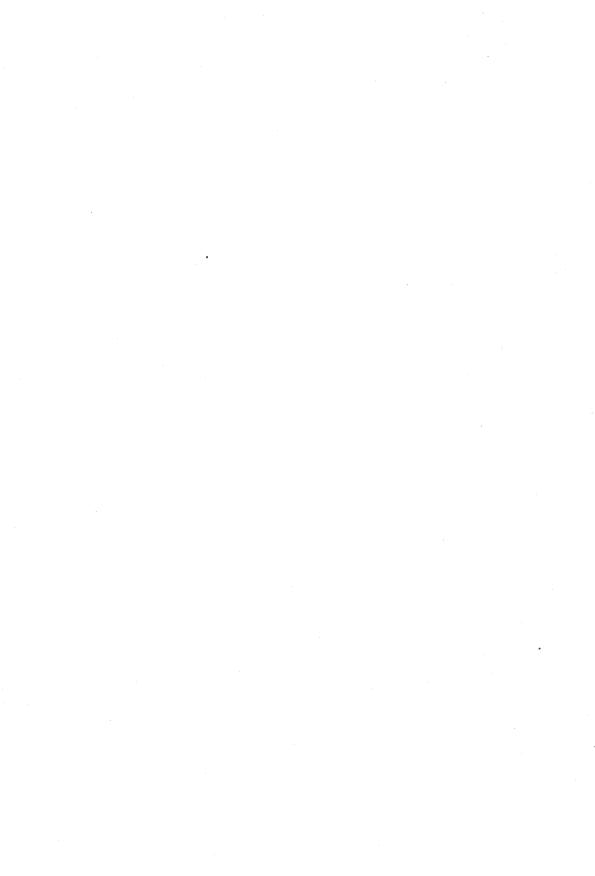



## » الفصل الأول

# رحمته علية بالضعفاء



## صديقٌ منتقى صدق مَكينُ

رَســول مجــتّـبی بَــرُّ رَحــيم

التلمساني المنداسي (شاعر مغربي) قصيدة بعنوان : مُتن أصحو للزمان ولن شؤون

قد يخطر ببال من يسمع كلمة "الضعفاء" أن هذه طائفة معينة من المسلمين دون طائفة، لكن واقع الأمر أن كل الناس ضعفاء! وهذا بلا استثناء، فلن يُعدم إنسانٌ صورة من صور الضعف، فإذا كان الطفل الصغير ضعيفًا، والشيخ الكبير ضعيفًا كذلك، فإن الشاب القوي ضعيف من وجه من الوجوه، فقد يكون ضعيفًا في خبرته، أو ضعيفًا في عقله، أو ضعيفًا في ثروته، أو غير ذلك من صور الضعف..



#### الفصل الأول: رحمته على بالضعفاء

كان محمد رجلًا يتميز بأقصى درجات الشفقة ورقة المشاعر(١).

سيتم تناول هذا الموضوع - إن شاء اللَّه - من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: مَن الضعفاء؟

المبحث الثاني: رحمته بكبار السن والوالدين.

المبحث الثالث: رحمته بالأطفال.

المبحث الرابع: رحمته بالنساء.

المبحث الخامس: رحمته بالخدم.

المبحث السادس: رحمته بالفقراء.

المبحث السابع: رحمته بأصحاب الأزمات.

#### المبحث الأول: مَن الضعفاء ؟

بالرغم من التقدم الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة ينتحر من الشعب الياباني سنويًّا أكثر من ثلاثين ألف شخص، معظمهم من الشباب، وهي النسبة العليا في العالم (٢)!!

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

قد يخطر ببال من يسمع كلمة (الضعفاء) أن هذه طائفة معينة من المسلمين

<sup>(</sup>۱) كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة النبي محمد . كتاب سطور ١٩٩٨م ( ترجمة: فاطمة نصر، محمد عناني).

<sup>(</sup>٢) موقع وكالة الأخبار البريطانية، على الشبكة العنكبوتية، الرابط الإلكتروني: http://news .bbc .co .uk/hi/arabic/news/newsid\_1525000/1525590.stm

دون طائفة، لكن واقع الأمر أن كل الناس ضعفاء! وهذا بلا استثناء، فلن يُعدم إنسانٌ صورة من صور الضعف، فإذا كان الطفل الصغير ضعيفًا، والشيخ الكبير ضعيفًا كذلك، فإن الشاب القوي ضعيف من وجه من الوجوه؛ فقد يكون ضعيفًا في خبرته، أو ضعيفًا في عقله، أو ضعيفًا في ثروته، أو غير ذلك من صور الضعف. وإذا كان الفقير ضعيفًا لفقره، فإن الغني قد يكون ضعيفًا في صحته أو في محبة الناس له أو في إيمانه. وبالجملة فلن يُعدم إنسان - كما ذكرنا - صورة من صور الضعف؛ ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال: ﴿وَخُلِقَ صور الضعف؛ ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال: ﴿وَخُلِقَ صَعِيفًا﴾ (١).

فالإنسان خُلِقَ من ضعف، وهو إلى الضعف صائر.. بل إن الضعف واضح في قصته من البداية.. حيث يقول اللَّه عز وجل في حق آدم على – مع علو قدره، وسمو منزلته –: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَسَى وَلَمْ بَحِدُ لَهُ عَزْمًا ﴿ (٢). وفِحُورُ الضعف مع هذا النبي الكريم دلالة على أنه سيكون موجودًا – لا محالة مع كل ذريته، وقد صرَّح موسى عَلَى في حواره مع رسول اللَّه عَلَى ليلة المعراج أن أمة الإسلام فيها صورة من الضعف؛ فقال لرسول اللَّه عَلَى عندما علم منه أن اللَّه عز وجل قد فرض على أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة: "يا محمد، والله لقد راودتُ بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا، فضعفوا وتركوه، فأمتك أضعف أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًا، فارجعُ فليخفَّفُ عنك ربُّك "(٣).

وقد وصف رسول اللَّه ﷺ أصحابه بالضعف، ولا يقلِّل هذا أبدًا من شأنهم، فأبو ذر هَيُّه من كبار الصحابة ومن سابقيهم، ومع ذلك يخاطبه رسول اللَّه ﷺ قائلًا: "يَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لا تَأْمَرَنَّ عَلَى

<sup>(</sup>١) (النساء: ٢٨).

<sup>(</sup>۲) (طه: ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب التوحيد، باب ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا﴾ (٧٠٧٩).

اثْنَيْنِ، ولا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيم "(١).

بل ذكر رسول اللَّه ﷺ الضعف في حق أبي بكر الصديق ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ حين قال: " ... ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةً فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ " (٢).

إن الضعف صورة ملازمة لكل البشر، وإنما ذكرنا في هذا الفصل بعض صور الضعف، ولا يمنع أن هناك صورًا أخرى كثيرة تشمل عامة البشر - كما أننا ذكرنا هذه المقدمة لنشير أن الرسول على كان يُولِي اهتمامًا أكبر لمن يعاني صورة من صور الضعف، وذلك في حال ضعفه؛ لأن الضعف يسبب لونًا من ألوان الألم في نفس الإنسان، والرسول على كان رحيمًا بالمؤمنين في كل أحوالهم، وهو في حال ضعفهم أشد رحمة؛ ولذلك كان يعلمنا أن نستعيذ باللَّه من كل صور الضعف. فيقول مثلًا: "اللهمم إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْن، وغَلَبَةِ الْعَدُقِ، وشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ "(").

ثم إن هذا الضعف الذي يصيب الإنسان في فترة من فترات حياته، أو في ظرف من ظروفه يكون سببًا لتخفيف الأحكام عليه، والله عز وجل يقول في كتابه مخاطبًا أهل بدر، وهم أعلى المؤمنين قدرًا ومكانة: ﴿ أَكُنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَكُ فَعَلَمُ مَعْفَأَ ﴾ (٤).

فالضعف كان سببًا في التخفيف، وليس للعقاب أو اللوم، فالله الذي خلق يعرف قدرات العبد، وما يُتوقَّع منه، ولا يكلِّفه أبدًا فوق طاقته، وهذا من رحمته

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (۱۸۲٦)، وأبو داود (۲۸٦۸)، والنسائي (٣٦٦٧)، والحاكم (٧٠١٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذًا خليلاً (٣٤٦٤)، واللفظ له، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر ﷺ (٢٣٩٢)، وابن حبان (٦٨٩٨)، والبيهقي في السنن (١٦٣٧٠)، والنسائي في السنن الكبرى (٧٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٥٤٧٥)، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﷺ، وأحمد (٦٦١٨)، والطبراني في الكبير (١١٨٨٢)، وقال الشيخ الألباني: (صحيح). انظر حديث (١٢٩٦) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٤) (الأنفال: ٢٦).

سبحانه وتعالى. . يقول تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١).

إن أي صورة من صور الضعف تستوجب وقوفًا إلى جانب صاحبها، والاهتمام به ورعايته، وهذا دليل رحمة، وعلامة رفق ورأفة، وقد كان رسول اللَّه على أية في ذلك. . وفي المباحث القادمة نتعرف على طرف من رحمته في مثل هذه المواقف. . وما أكثرها!!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (البقرة: ٢٨٦).

#### المبحث الثاني: رحمته ﷺ بكبار السن

كان محمد رحيمًا بالضعفاء بشوشًا سهل المعاملة رقيق القلب(١).

من المقدر أن يرتفع عدد المسنين من حوالي ٢٠٠ مليون إلى حوالي مليارين من المسنين بحلول عام ٢٠٥٠م. ومن المتوقع للمرة الأولى في التاريخ، أن يصبح عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم سن الستين أكثر من عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة (٢).

مع أن كبير السن قد ازداد خبرة ودراية وحكمة، ومع أنه قد يكون قد ازداد مالًا وجاهًا، إلا أنه - لا شك - يعاني صورة واضحة من صور الضعف، وذلك في صحته وجسمه، وقد يكون في شكل آخر من أشكال الضعف الكثيرة، والله عَزَّ وجَلَّ ذكر ذلك تصريحًا في كتابه فقال: ﴿... ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ (٣).

ولهذا الضعف أَوْلَى رسول اللَّه ﷺ أهمية خاصة لكبار السن، وظهر ذلك في أقواله وأفعاله على حَدِّ سواء. .

يقول رسول اللَّه ﷺ: "إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُوْرَانِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ "(٤).

<sup>(</sup>١) فلور أندريه (مستشرق ألماني) :كتاب العالم الشرقي . .

<sup>(</sup>٢) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، الصادر عن الأمم المتحدة، إبريل ٢٠٠٢م، المنشور على الشبكة العنكبوتية، الرابط الإلكتروني:

http://www.un.org/arabic/conferences/ageing/docs/A\_CONF\_197\_9.pdf.

<sup>(</sup>٣) (الروم: ٥٤).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٨٤٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٧)، وابن أبي شيبة (٢١٩٢٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٦٨٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون، وتُقَه ابنُ حبان ودحيم، وضعفه أبو داود وغيره، وبقية رجاله ثقات. وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر حديث (٢١٩٩) في صحيح الجامع.

وهو هنا في هذه الكلمات الرقيقة يُعظِّم عند المسلمين قيمة الشيخ الكبير، حتى إنه لَيُقدِّمه على حامل القرآن، وعلى الحاكم العادل مع عظم قدرهما، وسمو مكانتهما.

وجاء شيخ ذات يوم يريد النبي ﷺ، فأبطأ القوم أن يُوسِّعوا له، فَرَقَّ له رسول اللَّه ﷺ ورَحِمَه، وقال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوقِّرُ كَبِيرَنَا "(١).

إنه يقول: إن الذي لا يرحم الصغير ولا يوقِّر الكبير ليس منا نحن المسلمين، أي أنه لا يتصف بصفاتنا، ولا يعمل بأعمالنا، ولا يتخلَّق بأخلاقنا. وما أحسب أن قانونًا في العالم – غير الإسلام – قد جعل احترام الكبير وتوقيره أصلًا من أصوله.

وكانت هذه سِمَته في حياته ﷺ. .

وما أروع ما قاله للصِّدِّيق فَيُّهُ يوم فتح مكة حين أتى بأبيه أبي قحافة، وكان شيخًا كبيرًا مسنًّا ليُسلِمَ بين يدي رسول اللَّه ﷺ في البيت الحرام، فقال ﷺ: " هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيهِ فِيهِ "(٢).

إنه القائد المنتصر الذي يدخل مكة فاتحًا، وأبو قحافة شيخ كبير تأخَّرَ إسلامه أكثر من عشرين عامًا، ومع ذلك يوقِّره رسول اللَّه ﷺ، ويرى أنه كان الأَوْلى أن يتحرك هو – وهو الرسول الزعيم المنتصر – إلى بيت الشيخ!

هذه هي منزلة كبار السن في عين رسول اللَّه ﷺ. بل إنه ﷺ يرفض أن تطول الصلاة الجماعية – مع حُبِّه لها وتعظيمه لقدرها – لأن ذلك قد يشق على كبير السن وغيره من أصحاب الحاجات. وهذا دليل على نظرته الشمولية لمسألة الرحمة،

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۹۱۹) واللفظ له، وأحمد (٦٧٣٣)، والحاكم (٢٠٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٥٨)، والطبراني في الكبير (١٢٢٧٦)، وأبو يعلى (٢٢٤٢)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (٥٤٤٥) في صحيح الجامع .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢٧٠٠١)، وابن حبان (٧٢٠٨)، والحاكم (٤٣٦٣)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن .

ودليل على اتساع أفقه، وإدراكه لحقيقة الإسلام، وأنه في الأساس رحمة للناس، وليس مشقة وعذابًا لهم. . نلحظ كل ذلك من موقف فريد رواه أبو مسعود الأنصاري<sup>(۱)</sup> وليه ، وفيه أن رجلًا قال: والله يا رسول اللَّه إني لأتأخر عن صلاة الغداة<sup>(۲)</sup>؛ من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت رسول اللَّه عَلَيْ في موعظة أشدً غضبًا منه يومئِذٍ، ثم قال: " إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ "(٣).

فيا لَعَظَمَةِ هذا الموقف!!

وإذا كانت كل هذه الرحمة لعموم كبار السن، فإنها – ولا شك – أعظم وأجلُّ في حق الوالدين. .

إن الأبوين في كثير من بلاد العالم - الذي يسمُّونه متحضرًا في زماننا - لا يجدان رعاية، ولا عونًا من أبنائهم بعد أن يتقدم بهما العمر، وتضعف منهما الصحة. .

لكنَّ الأمر ليس كذلك عند رسول اللَّه ﷺ. .

جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: "يا رسول اللَّه، من أحق الناس بحسن صَحَابَتي؟ قال: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

<sup>(</sup>۱) أبو مسعود الأنصاري: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة، من بني الحارث بن الخزرج، كان أحدث من شهد بيعة العقبة سنًا، ومات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين . . الإصابة، الترجمة (٥٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) صلاة الغَدَاة: صلاة الصبح.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الجماعة والإمامة، باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود (٦٧٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (٤٦٦)، والدارمي (١٢٥٩)، وابن خزيمة (١٦٠٥)، وابن حبان (٢١٣٧)، والطبراني في الكبير (٥٦٠)، وابن أبي شيبة (٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة (٥٦٢٦)، ومسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين، وأنهما أحق به (٢٥٤٨)، وابن ماجه (٣٦٥٨)، وابن حبان (٤٣٤)، وأبو يعلى (٢٠٩٦) .

فأحق الناس بالصحبة ليس الصديق ولا الحاكم ولا صاحب العمل ولا غير هؤلاء، إنما أحق الناس بالصحبة الأم ثم الأب، وقدَّم الأم ثلاثًا لضعفها وشدة احتياجها عند كبرها..

هذه هي رحمته ﷺ بالأم والأب، ولْيُقارن أهل الأرض بين هذه الرحمة وما يحدث في العالم أجمع!..

بل إنه ﷺ في موقف آخر يقول ما يتفطَّر له القلب رقةً وتأثرًا!!

لقد جاءه رجل يقول له: إني جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبويً يبكيان. فقال رسول اللَّه ﷺ: "ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا "(١)!

يا لَرَحْمَتِك يا رسول الله!!

فالرجل جاء يبايع على الهجرة، والأمر جِدُّ خطير، ومع ذلك فالرسول ﷺ يهتم - ليس برضا والديه وراحتهما فقط - بل وبضحكهما وسرورهما!!

هذه هي رؤيته ﷺ لكبار السن في أمته، وهذه هي رؤيته للواجب نحو الوالدين، وإذا كان هناك في العالم من يدَّعي أن قانونه يشبه - ولو من بعيد - قانون رسول اللَّه ﷺ، فإنني على يقين أنه لن يوجد من يدَّعي أن هناك مَن طبَّق على أرض الواقع ما طبَّقه رسول اللَّه ﷺ من مواقف الرحمة، ومن مظاهر الرعاية لحقوق الإنسان!! وصدق اللَّه العظيم إذ يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَكَمِينَ ﴾ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۰۲۸)، والنسائي (۲۱۳۳)، وابن ماجه (۲۷۸۲)، وأحمد (۲۶۹۰)، وابن حبان (۷۲۵۰)، والحاكم (۷۲۵۰)، والبزار (۲٤۰۹)، وزاد: وأبى أن يبايعه. وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (۲٤۸۱) في صحيح الترغيب والترهيب.

<sup>(</sup>٢) (الأنساء: ١٠٧).

### المبحث الثالث: رحمته على بالأطفال

كان النبي رحيمًا لين الجانب(١).

تشير التقديرات إلى أن مليون طفل سنويًّا يتم استغلالهم في البغاء وإنتاج المواد الإباحية – وما شابه ذلك من الأنشطة – وكثير منهم أجبروا أو اختطفوا أو استدرجوا، أو هم ضحايا الاتجار بالأطفال(٢).

ما أبلغ ما قاله أنس بن مالك رَبِي الله عَلَيْ وهو يصف رحمة رسول الله عَلَيْ بالأطفال، إذ قال: "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ "(٣)!!

وإن الإنسان لَيَعْجَبُ حقًا من رؤية مواقف رحمته على بالأطفال، ويزداد العجب عندما تنظر إلى حجم المسئوليات الملقاة على عاتقه على، وهو يدير الدولة، ويقود الجيوش، ويحكم بين الناس، ويتفاوض مع الوفود، ويتعامل مع الأصحاب، ويشرف على كل صغيرة وكبيرة في حياة المسلمين، ويتلقى الوحي من رب العالمين، ويصل به إلى كل من يستطيع، حتى يرسل الرسائل إلى ملوك العالم وزعمائه يدعوهم إلى الإسلام!!

رجل بهذا الثقل من المسئولية، وهذا الحجم من التَّبِعات يهتم كثيرًا - بل وكثيرًا جدًّا - بأطفال أمته، مهما كانوا بسطاء!

ولا يتأتَّى ذلك إلا من نبي!

ثم إن العجب يزداد ويزداد حتى يبلغ الذروة عندما تعلم أن رحمته هذه كانت

 <sup>(</sup>۱) كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة النبي محمد . كتاب سطور ١٩٩٨م ( ترجمة: فاطمة نصر، محمد عناني).

<sup>(</sup>٢) دراسة تعزيز حقوق الأطفال، ص٢٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ بالصبيان والعيال وتواضعه وفضّل ذلك (٢٣١٦)، وأحمد (١٢١٢٣)، وابن حبان (٦٩٥٠)، وأبو يعلى (٤١٩٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٠١١).

في بيئة لا يجدون فيها حقًا لصغير، بل ويعتبرون أن رحمة الصغير لون من ألوان الضعف غير مقبول، حتى يفتخر الرجل بأنه لا يرحم أبناءه!

قَبَّل النبي ﷺ الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس (١)، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبَّلِتُ منهم أحدًا. فنظر إليه رسول اللَّه ﷺ فقال: "مَنْ لَا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ "(٢).

إن الأقرع كان يظن أنه من الرجولة والفحولة أن يقسو القلب ويتحجر، حتى لا يرحم صغيرًا، ولا يُقبِّل طفلًا، لكن رسول اللَّه ﷺ رَدَّ عليه بالرد المفحم، ولم يكن ردًّا خاصًّا بموقفه فقط، إنما رد بقاعدة من القواعد الإسلامية الثابتة.. إنه قال له في إيجاز: "مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ!".

لقد كان رسول اللَّه ﷺ لا يصبر على بكاء طفل ولا على ألمه. . يروي أبو قتادة على أن رسول اللَّه ﷺ كان يصلي وهو حامل أُمَامَة بنت زينب بنت رسول اللَّه ﷺ، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها(٣).

إنه هنا في أعظم شعائر الإسلام، وهي الصلاة، ومع ذلك فهو لا يصبر على بكاء الطفلة أُمَامَة حفيدته، فيحملها حتى في أثناء الصلاة!!

بل إن رحمته كانت تجعله يطيل أو يُقصِّر من صلاته بحسب ما يريح الأطفال!!

<sup>(</sup>۱) الأقرع بن حابس هو: ابن عقال التميمي المجاشعي الدارمي، وفد على النبي ﷺ، وشهد فتح مكة وحُنينًا والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حَسُنَ إسلامُه . شهد فتح العراق وفتح الأنبار، وكان على مقدمة خالد بن الوليد . الاستيعاب ١٩٣/، أسد الغابة ١٩٤١، الإصابة: الترجمة (٢٢٩) .

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (٥٦٥١)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ بالصبيان والعيال... (٢٣١٨)، وأبو داود (٥٢١٨)، والترمذي (١٩١١)، وأحمد (٧١٢١) .

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب أبواب سترة المصلي، باب إذا حمل جارية على عنقه في الصلاة (٤٩٤)، وأبو ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (٥٤٣)، وأبو داود (٩١٧)، وأحمد (٢٢٥٧٧)، ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي (٤١٠)، وبرواية محمد ابن الحسن الشيباني (٢٨٧)، والدارمي (١٣٥٩، ١٣٦٠).

فنحن نراه في موقف عجيب يطيل السجود في صلاة الجماعة على غير عادته؛ وذلك حتى لا يزعج طفلًا!

والقصة يرويها شداد بن الهاد (١) وَ الله على الله على الله على الله على إحدى صلاتي العشاء، وهو حامل حَسنًا أو حسينًا، فتقدم رسول الله على فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلًى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله على وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله على الصلاة، قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك. قال: " كُلُّ صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك. قال: " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي؛ فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ " (٢).

وعلى النقيض من هذا نجده يُسرع في صلاته في ظروف أخرى لكي يرحم طفلًا آخر..

يروي أنس بن مالك رضي أن رسول الله على قال: "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ؛ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِيدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَاءِهِ "(٣).

ها هو رسول اللَّه ﷺ يُكَيِّف - بلا تعنت ولا تشدد - صلاته وصلاة المسلمين؛ لكي يرحم الطفل الصغير، وكذلك ليرحم أمَّه!

<sup>(</sup>١) شداد بن الهاد، واسم الهاد: أسامة بن عمرو، وسمي كذلك لأنه كان يوقد النار ليلاً للأضياف . شهد الخندق؛ وسكن المدينة، وتحول إلى الكوفة، وله رواية عن النبي على عن ابن مسعود. انظر: الإصابة: ترجمة رقم (٣٨٥٦)،أسد الغابة؛ ٢/ ٣٧٤.

 <sup>(</sup>۲) النسائي (۱۱٤۱)، وأحمد (۲۷٦۸۸)، والحاكم (٤٧٧٥)، وصححه ووافقه الذهبي، وابن خزيمة
 (٩٣٦)، وابن حبان (٢٨٠٥)، واستدل به الألباني في إطالة الركوع. انظر: صفة صلاة النبي
 للألباني ص١٤٨.

 <sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الجماعة والإمامة، باب من أُخَفَّ الصلاة عند بكاء الصبي (٦٧٧)، وابن ماجه
 (٩٨٩)، وابن خزيمة (١٦١٠)، وابن حبان (٢١٣٩)، وأبو يعلى (٣١٤٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٠٥٤).

وفي مواقف أخرى من السيرة تجد رسول اللَّه ﷺ يفرغ من أوقاته ليلعب مع الأطفال، فهذا أسامة بن زيد يروي فيقول: كان رسول اللَّه ﷺ يأخذني فيُقعِدني على فخذه، ويُقعِد الحسنَ على فخذه الآخر ثم يضمهما، ثم يقول: "اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا" (١).

وانظر إلى رحمته وهو يواسي طفلًا لموت طائر صغير كان يلعب به!

يقول أنس بن مالك ضي كان النبي كلى يدخل على أم سُلَيْم (٢)، ولها ابن من أبي طلحة يُكَنَّى أبا عمير، وكان يمازحه، فدخل عليه فرآه حزينًا، فقال: «ما لي أرى أبا عمير حزينًا؟!» فقالوا: مات نُعْرُه (٣) الذي كان يلعب به. قال: فجعل يقول: "أبًا عُمَيْر، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ "(٤).

إنه لا يسخر من مشاعره، ولا يُسفّه حزنه، بل يشاركه ويضاحكه، فإذا علمت أن هذا الطفل الصغير ما هو إلا أَخٌ لخادم يخدم رسول اللّه ﷺ، اطَّلعت على قدر الرحمة والتواضع اللذين كانا في قلبه ﷺ.

وكان رسول اللَّه ﷺ يولي أهمية خاصة لرعاية البنات، وذلك لعلمه أن قلوب الناس تميل بشكل أكبر للذكور من الأولاد، وخاصة في هذه البيئة العربية، فكان ﷺ يُعظِّم جدًّا من أجر الذي يربيهنَّ..

قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ "

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الأدب، باب وضع الصبي على الفخذ (٥٦٥٧)، وأحمد (٢١٨٣٥)، وابن حبان (٦٩٦١)، وابن حبان (٦٩٦١)، والنسائي في سننه الكبرى (٨١٨٤) .

<sup>(</sup>٢) أم سُلَيْم اسمها سهلة، ويقال: الغُمَيْصاء. كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية . فولدت له أنس بن مالك، فلما جاء اللَّه بالإسلام أسلمت مع قومها، ثم تزوجت بعده أبا طلحة الأنصاري، وتوفيت في حدود ٤٠هـ في خلافة معاوية. الإصابة: الترجمة (١٢٠٦٦) .

<sup>(</sup>٣) طائر صغير يشبه العصفور، منقاره أحمر.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الأدب، باب الكُنْيَة للصبي وقبل أن يولد للرجل (٥٨٥٠)، ومسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته (٢١٥٠)، وأبو داود (٤٩٦٩)، والترمذي (٣٣٣).

وَضَمَّ أَصَابِعَهُ(١).

وكان من رحمته بالأطفال أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون، وقد جاءه أطفالٌ يوم أُحُدِ يريدون الخروج معه للقتال، فرَدَّهم لصغر سنهم، وكان منهم عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، وأسامة بن زيد، وأسيد بن ظهير، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وعرابة ابن أوس، وعمرو بن حزم، وأبو سعيد الخدري، وسعد بن حبة، وغيرهم (٢).

وقارن هذا بالأعداد الهائلة للأطفال التي تستخدم الآن في الحروب في بقاع كثيرة من العالم. . فقد ذكرت هيئة الأمم المتحدة أن هناك أكثر من ثلاثمائة ألف طفل مجنّد في عشرين دولة يمارسون القتال بالإكراه (٣)!!

ولم تكن مواقف اهتمامه ورحمته للأطفال بالمواقف العابرة التي تحدث على فترات متباعدة، بل كانت متكررة جدًّا، لدرجة أن الأطفال كانوا دائمًا في استقباله إذا جاء من سفر ليلاعبهم ويداعبهم، وكأنه ليس أمامه من الهموم والمشاغل غيرهم! يقول عبد اللَّه بن جعفر بن أبي طالب(٤): "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِذَا قَلِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّي بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ. قَالَ: وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيء بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَة فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ. قَالَ: فَأَدْخِلْنَا الْمَدِينَة ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ "(٥).

وتخيل هذا المشهد، وقائد الدولة يدخل مدينته، وهو يركب دابته وقد حمل طفلًا وأردف آخر خلفه!!

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب الإحسان إلى البنات (۲٦٣١)، واللفظ له، والترمذي (١٩١٤)، والحاكم (٧٣٥٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم، ص٢٢٨.

 <sup>(</sup>٣) تقرير الحالة الاجتماعية الصادر عن الأمم المتحدة ٢٠٠٥م، ص١٢١٠.

<sup>(</sup>٤) عبد اللَّه بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي: أول من وُلِدَ بأرض الحبشة من المسلمين لما هاجر أبواه إليها (١هـ- ٨٠هـ)، وأتى البصرة والكوفة والشام، وكان كريمًا يُسمَّى بحر الجود، وللشعراء فيه مدائح. أسد الغابة ٣/٣٩،الأعلام للزركلي ٧٦/٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد اللَّه بن جعفر ﷺ (٢٤٢٨)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٠١٥٤)، والنسائي في سننه الكبرى (٤٢٤٦) .

بل إنه عندما دخل مكة فاتحًا استُقْبِل أيضًا بالأطفال، فلم يمنعه الموقف المهيب، ولا الوضع العسكري الخطير، من أن يتلطف معهم، بل ويحملهم! يقول عبد الله بن عباس على : "لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَى اللهُ مَكَّةَ، اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ! "(١).

هذه كانت رحمته ﷺ بالأطفال..

وإذا كانت كل هذه الرحمة بعموم الأطفال، فلا شك أن رعايته للأطفال اليتامى كانت أعظم وأشد..

فمن أقواله ﷺ وهو يشجع المسلمين على رعاية اليتامى، قال: "أَنَا وكَافِلُ النَّيْمِ فِي الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى "(٢). وقال أيضًا: "مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبُتَّةَ "(٣).

وأتى النبيَّ عَلَيْ رجلٌ يشكو قسوة قلبه، قال رسول اللَّه عَلَيْ: "أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ، وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ؟ ارْحَمْ اليَتِيمَ، وامْسَحْ رَأْسَه، وأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، يَلِنْ قَلْبُكَ، وتُدْرِكُ حَاجَتَكَ " (٤).

ويحذر رسول اللَّه ﷺ من ظلم اليتامي، أو استغلال ضعفهم، وأكل أموالهم،

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب أبواب العمرة، باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة (۱۷۰٤)، وأبو داود (۱۹۶۰)، والنسائي (۳۸۲۹)، وابن ماجه (۳۰۲۵)، وأحمد (۲۸٤۲)، وابن حبان (۳۸۲۹).

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيمًا (٥٦٥٩)، وأبو داود (٥١٥٠)، والترمذي (١٩١٨)، وأحمد (٢٢٨٧١)، وابن حبان (٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٩٠٤٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٨)، والطبراني في الكبير (٦٧٠)، وأبو يعلى (٩٢٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى والسياق له، وأحمد باختصار، والطبراني، وهو حسن الإسناد. مجمع الزوائد ٨/ ٢٩٤. وصححه الألباني، انظر: صحيح الترغيب ٢/٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني وحسنه الألباني . انظر: صحيح الترغيب والترهيب ٢/ ٦٧٦ .

فيقول: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَتْلُ النَّيْسِمِ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْنُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ "(١).

بل إنه يفكر في مستقبل اليتيم بصورة عملية، ويخشى على ماله أن تأكله الزكاة، أو يقل نتيجة اختلاف القيمة مع مرور الزمان، فيقول في رحمة ظاهرة: "أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَليتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ "(٢).

كان هذا طرفًا من رحمته ﷺ بالأطفال، ومن أراد الزيادة فليعد إلى كُتُبِ الصِّحاح والسنن وغيرها من كتب الحديث، فحَصْرُ ذلك جِدَّ عسير.. وصدق الذي قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٣)!

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الوصايا، باب قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَبُمْلَوْکَ سَعِيرًا ﷺ (٢٦١٥)، ومسلم في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (٨٩)، وأبو داود (٢٨٧٤)، والنسائي (٣٦٧١)، وابن حبان (٥٥٦١).

 <sup>(</sup>۲) الترمذي (٦٤١)، ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي (٣٢٩)، والبيهقي في سننه الكبرى
 (١٠٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) (الأنبياء: ١٠٧).

#### المبحث الرابع: رحمته على بالنساء

لقد عمل محمد جهد طاقته لتحرير النساء، وكان ذلك بالقدوة الحسنة التي استنها (١)

ثلثا النساء على الأقل تعرضن خلال حياتهن لصورة من صور العنف المنزلي، وتؤثر هذه الظاهرة على أربعة ملايين امرأة سنويًّا في ألمانيا، وأربعة ملايين زوجة في الولايات المتحدة الأمريكية (٢).

## هذا حالهم، ولكن الإسلام شيء آخر!!

لا شك أن في النساء صورة من صور الضعف، وهو ليس ضعفًا مذمومًا، فإنه من جانبٍ ليس مقصودًا منهن، ومن جانبٍ آخر محمود مرغوب؛ فأما الجانب غير المقصود فهو ضعف البنية والجسم، وهذا لا حيلة للمرأة فيه، فلا يلومهنَّ أحدٌ عليها. وأما الجانب المحمود فهو في ضعف القلب والعاطفة، بمعنى رقَّة المشاعر، وهدوء الطباع، وهو - لا شك - أمر محمود في النساء، وكلما زاد - دون إفراط - كان ألطف وأجمل.

وكان الرسول على حمايتهنَّ من الأذى الجسدي أو المعنوي، ويُظهِر رحمته بهنَّ بأكثر من طريقة، وفي أكثر من موقف..

وكان رسول اللَّه ﷺ دائم الوصية بالنساء، وكان يقول لأصحابه: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» (٣). وتكررت منه نفس النصيحة في حجة الوداع، وهو يخاطب الآلاف من أمته، وكان يوقن أن هذه الوصية من الأهمية بمكان حتى يُفرد لها جزءًا

<sup>(</sup>١) واصف بطرس غالي (مفكر مسيحي مصري).

<sup>(</sup>٢) فيدريكو مايور: عالم جديد، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء (٤٨٩٠)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء (١٤٦٨)، وأبو يعلى (٦٢١٨).

خاصًا من خطبته في هذا اليوم العظيم. .

قال رسول اللَّه ﷺ في هذا اليوم: "وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ (١) عِنْدَكُمْ " (٢).

وقد شبههن بالأسيرات لكون القوامة في يد الرجل، وقرار الانفصال أو الطلاق بيده، ولقوة الرجل وضعف المرأة؛ مما يجعلها في وضع لا حيلة فيه، ولكل ذلك استدرَّ عطف الرجل على ضعفها بهذه الكلمات.

وقال ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي "" .

ويوضح رسول اللَّه ﷺ في جملة بلاغية رائعة أن النساء يُماثِلن الرجال في القدر والمكانة، ولا ينتقص منهن أبدًا كونُهنَّ نساء، فيقول: "إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ اللِّجَالِ "(1).

ويقول ابن الأثير (٥) كَلَنه: شقائق الرجال أَيْ نظائرهم وأمثالهم (٢). بل إن رسول اللَّه ﷺ يأمر المسلمين بعدم كراهية النساء حتى لو كانت هناك بعض

<sup>(</sup>١) عوان: أسيرات .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١١٦٣)، وابن ماجه (١٨٥١)، وأحمد (٢٠٧١٤)، وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر حديث رقم (٧٨٨٠) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٨٩٥) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١٩٧٧)، وابن حبان (٤١٧٧)، والطبراني في الكبير (٨٥٣)، وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر حديث (٣٣١٤) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١١٣)، وأبو داود (٢٣٦)، وأحمد (٢٦٢٣٨)، وأبو يعلى (٤٦٩٤)، وصححه الألباني، انظر حديث (١٩٨٣) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، أبو السعادات مجد الدين، المحدث اللغوي الأصولي. ولد في جزيرة ابن عمر بالعراق سنة ٥٤٤هم، وتوفي سنة ٢٠٦هـ. من أهم مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث، وجامع الأصول في أحاديث الرسول. انظر: وفيات الأعيان ١٤١/٤ – ١٤٣، والأعلام للزركلي ٢٧٢/٥.

<sup>(</sup>٦) محمد شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود ١/ ٢٧٥.

الأخلاق المكروهة فيهن، فيقول: "لا يَفْرَكُ<sup>(١)</sup> مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَة، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ "(٢).

ولا شك أنه استوحى هذا المعنى العظيم من قول اللَّه تبارك وتعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ إِلَمْعُرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْ تُعُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ آن تَكْرَهُوا شَيْتًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِيرًا ﴾ (٣).

غير أن الذي يلفت النظر بصورة أكبر في رحمته و النساء هو جانب التطبيق العملي في حياته و النساء، أو العملي في حياته و النساء، أو تحملُ لا حقيقة له، بل كانت هذه الكلمات تُمارَس كل يوم وكل لحظة في بيته و النساء، وفي بيوت أصحابه..

وإننا نقول إننا نتحدى العالم أجمع أن يأتي لنا بموقف من حياة رسول اللَّه ﷺ آذى فيه امرأة أو شقَّ عليها، سواءٌ من زوجاته أو من نساء المسلمين، بل من نساء المشركين. . ويكفي أن نسرد بعض مواقفه مع النساء - ولو دون تعليق - لندرك مدى رحمته بهن. .

اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ هَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ هَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى اللهِ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَل

<sup>(</sup>١) يفرك: يبغض ويكره .

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء (۱٤٦٩)، وأبو يعلى (٦٤١٨)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٤٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) (النساء: ١٩).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٩٩٩)، وأحمد (١٨٤١٨)، والنسائي في السنن الكبرى (٨٤٩٥)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم .

فرحمة رسول اللَّه ﷺ هنا قد فاقت رحمة الأب، فأبو عائشة ﷺ وهو الصديق ﷺ لرحمته بها حجز عنها أباها!

وأحيانًا تخطئ زوجته خطأً كبيرًا، ويكون هذا الخطأ أمام الناس، وقد يسبب ذلك الإحراج له على ومع ذلك فمن رحمته يُقدِّر موقفها، ويرحم ضعفها، ويعذر غيرتها، ولا ينفعل أو يتجاوز، إنما يتساهل ويعفو.. فقد روى أنس و الشهر أن أن الله على المؤمنين!!

فأي رحمة هذه التي كانت في قلبه ﷺ!

ولا شك أن رحمته باليتامى - كما ذكرنا في المبحث السابق - كانت أكثر وأعظم، فكذلك رحمته بالأرامل كانت أشدَّ وأوفى..

لقد رفع رسول اللَّه ﷺ قدر الذي يرعى شئون الأرملة إلى درجة لا يتخيلها أحد، فقال ﷺ: "السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ "(٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب المظالم، باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره (۲۳٤۹)، والنسائي (۳۹۵۰)، واللفظ له، وابن ماجه (۲۳۳٤)، وأحمد (۱۳۷۹۸) .

 <sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل (٥٠٢٨)، ومسلم: كتاب الزهد والرقاق،
 باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (٢٩٨٢)، والترمذي (١٩٦٩)، والنسائي (٢٥٧٧)،
 وابن ماجه (٢١٤٠)، وأحمد (٧٧١٧)، وابن حبان (٤٢٤٥).

أي فضل! وأي عظمة!!

وكان رسول اللَّه ﷺ أسرع الناس إلى تطبيق ما يقول، فقد روى عبد اللَّه بن أبي أوفى ظلى أن النبي كلى كان لا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين، فيقضى لهما حاجتهما(١).

بل إن هناك ما هو أعجب من ذلك، وهو رحمته ﷺ بالإمَاء، وهُنَّ الرقيق من النساء؛ فقد روى أنس بن مالك ﷺ قال: "إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ! "(٢).

وقد علَّق ابن حجر تَعَلَّهُ على ذلك فقال: "والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف، حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها على ذلك، وهذا دالٌ على مزيد تواضعه، وبراءته من جميع أنواع الكِبْرِ ﷺ (٣).

ونتساء ل: هل سمع أهل الأرض بزعيم دولة، أو قائد أمة يذهب هنا وهناك ليقضي بنفسه حاجة امرأة بسيطة لا تعدو أن تكون خادمة، بل هي أَمَة، لا تملك من أمرها شيئًا؟!

إن هذا الذي نراه من رسول اللَّه ﷺ لمن أبلغ الأدلة على نبوته، فلا تتأتَّى مثل هذه الأخلاق الرفيعة حقيقةً إلا من نبي. . وصدق مَنْ قال: ﴿وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﷺ . وَصَدَقَ مَنْ قَالَ : ﴿وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا مِنْ نَبِي . . وصدق مَنْ قال : ﴿وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا مِنْ نَبِي . .

<sup>(</sup>١) النسائي (١٤١٤)، والدارمي (٧٤)، وابن حبان (٦٤٢٤)، والطبراني في الصغير (٤٠٥)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (٥٠٠٥) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الأدب، باب الكِبْر (۵۷۲٤)، واللفظ له، وأبو داود (٤٨١٨)، وابن ماجه(٤١٧٧) .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: فتح الباري ١٠/ ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٤) (الأنبياء: ١٠٧).

#### المبحث الخامس: رحمته ﷺ بالخدم والرقيق

كان محمد حسن الشمائل ، كثير التواضع (١).

قدرت منظمة العمل الدولية عدد من يتجر بهم سنويًّا من البشر بحوالي ١,٢ مليون إنسان. وتعد تجارة الرقيق ثالث أكبر تجارة غير مشروعة تدر ربحًا في العالم بعد تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات، حيث تدر سنويًّا ما بين ٧ مليارات إلى ١٢ مليارًا من الدولارات الأمريكية (٢).

في هذا المبحث نلحظ لونًا آخر مهمًّا من ألوان رحمته ﷺ، وهو رحمته ﷺ، وهو رحمته ﷺ بضعفٍ ظاهرٍ، وهو ضعف الخدم والرقيق.

لقد بلغت كلمات وأفعال رسول اللَّه ﷺ في هذا الصدد شأنًا غير مُتخيَّل عند عامَّة الناس، فقد بلغت رحمته درجة ما عرفها العالم في تاريخه ولا واقعه، ويقينًا لن يكون لها مَثيلٌ في المستقبل..

وإن شئتم أن تدركوا عظمته الحقيقية في هذا المضمار، فراجعوا ما ذكرناه في الباب الأول عن البيئة التي نشأ فيها رسول الله ونظرة العالم آنذاك للخدم والعبيد، واقرءوا أيضًا ما سنذكره - إن شاء الله - في آخر البحث عن بعض مواقف المدنية الحديثة، والحضارة المعاصرة في معاملاتها مع هذه الطائفة التي تُوصَف بالتعاسة في معظم أحوالها..

لقد قال رسول الله ﷺ كلمةً تفسر نظرته الرحيمة إلى الخدم والعبيد، وواللَّهِ إنها لكلمة عجيبة!

<sup>(</sup>۱) دون بايرون (باحث أرجنتيني): أتح لنفسك فرصة، ترجمة عبد المنعم الزيادي - مكتبة الخانجي ١٩٩٥ م.

<sup>(</sup>٢) تقرير حالة السكان في العالم ٢٠٠٦م، الفصل الثالث، الرابط الإلكتروني: http://www.unfpa.org/swp/2006/arabic/chapter\_3/index.html

قال ﷺ: "إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ (١)، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَلْلِبُهُمْ، فَإِنْ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَلْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّهُمْ مَا يَعْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفُتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ "(٢).

إن هذه الكلمة - واللَّه - لشيء مذهل!!

هذه هي رحمته ﷺ!!

" إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ".

إنه يرتفع في كلمة واحدة بدرجة الخادم إلى درجة الأخ! ولتكن المعاملة بعد ذلك كمعاملة الأخ، سواء في الطعام أو اللباس أو الحوار أو أي شيء آخر..

إن الله عز وجل قد رفع أقوامًا فوق آخرين، وليس هذا الرفع تكريمًا لبعض وانتقاصًا من آخرين، إنما هي فتنة وابتلاء للجميع. . إن السيّد لم يختر أن يُولَد سيدًا، والخادم لم يختر أن يولد خادمًا؛ ولذلك فليس هناك معنى لتكبر السيد على خادمه، إنما هو في الحقيقة أخوه، وكان من الممكن أن تنقلب الآية، فيصبح السيد خادمًا، ويصبح الخادم سيدًا. . وكما تريد أن يعاملك الناس فعامِلْ أنت الناس.

" إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ"..

ثم يكرر المعنى لئلا يظن أحدٌ أن هذه مبالغة فيقول: "فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ"، ثم يضع الضوابط في المعاملة التي تليق بالأخوة..

فليطعمه مما يأكل..

وليلبسه مما يلبس. .

ولا تكلفوهم ما يغلبهم..

<sup>(</sup>١) خولكم: خدمكم.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (٣٠)، ومسلم: كتاب الأيمان والنذور، باب إطعام المملوك مما يأكل (١٦٦١).

فإن كلفتموهم فأعينوهم!!

أما آنَ للعالم أن يعلم هذا عن رسولنا عليه؟!

إنني أعلم أنه يكفيني ما ذكرت حتى يعلم العالَمُ رحمة رسولنا على مع الخدم والعبيد، لكنني لزيادة المعنى إيضاحًا ولترسيخه، أسوق مجموعة أخرى من أقواله على .

ويقول عَلَيْ : "مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ "(١).

فترسخ إذًا في قلب أبي مسعود رضي أن الجرم كبير، وأن الخروج الوحيد من المأزق هو أن يعتق هذا العبد للَّه، ففعل ذلك، فأكَّد رسول اللَّه ﷺ لأبي مسعود أن هذا كان هو الحل الوحيد لإخراجه من الأزمة التي أوقع نفسه فيها.

وقد تكرَّر مثل هذا الموقف مع عبد اللَّه بن عمر، وكان قد ضرب غلامًا له، فدعاه فرأى بظهره أثرًا، فقال له: "أوجعتُك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ؛ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَه "(٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (۱۲۵۷)، وأبو داود (۱۲۸۵).

 <sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (۱۲۵۹)، وأبو داود (۵۱۵۹)، والترمذي (۱۹۲۸)، وأحمد (۲۲٤۰٤)، والبخاري في الأدب المفرد (۱۷۱)، والطبراني في الكبير (۲۸۳)، وعبد الرزاق في مصنفه (۱۷۹۳).

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (١٦٥٧)، وابن حبان (٧٠١٦).

لقد كان أمرًا حقيقيًّا إذًا، فَقِهَه الصحابة، وأدركوه، وسعَوْا إلى تطبيقه بكل حذافيره. لقد انتقلت الرحمة بصورة تلقائية من قلبه على الله المرض قوانين السماء، ورأينا منهم ما يذهل عن تدبره العقل! ها هو أبو ذر في ينه يُلبِس غلامه حُلَّة مثل حُلَّته تمامًا!! (١)

ها هو عبد الرحمن بن عوف رَفِيْ يجلس وسط غلمانه، فلا يميزه أحدٌ من الناس عنهم لتشابه هيئتهم جميعًا!! (٢)

وها هو عثمان بن عفان ﴿ عَلَيْهُ عَدُلُكُ (٣) .

لقد علَّمهم رسول اللَّه ﷺ الرحمة مع الخدم والرقيق حتى في الألفاظ. والتعبيرات..

يقول ﷺ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلَامِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي "(١٤).

نَعَمْ إلى هذه الدرجة بلغت رحمة ورقَّة رسول اللَّه ﷺ!! ولم تكن هذه فترة معينة في حياته، أو عند ظروف مخصوصة، إنما ظل كذلك حتى لحظات موته الأخيرة.. وكان من آخر وصاياه للمسلمين: "الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "(٥).

ويقول عليُّ بن أبي طالب ﴿ عَلَيْهُ: كان آخر كلام رسول اللَّه ﷺ: "الصَّلاة

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب العتق، باب قول النبي ﷺ : (العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون)، ومسلم: كتاب الأيمان والنذور، باب إطعام المملوك مما يأكل (١٦٦١) .

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج الجوزي: صفة الصفوة ١/٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/٣٠٣ .

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي وأَمَتي (٢٤١٤)، ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب حكم إطلاق لفظ العبد والأَمَة (٢٢٤٩) .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (١٦٢٥)، وأحمد (٢٦٧٢٦)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (٨٦٨) في السلسلة الصحيحة.

الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " (١).

وكانت حياته ﷺ تطبيقًا حرفيًّا لكل كلماته.. حاشاه أن يقول شيئًا ويفعل ميره..

تقول عائشة ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ ال

هذا طرف من رحمته بالخدم والرقيق، والإحاطة بها مستحيلة، وصدق الذي قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَلِمِينَ ۞ ﴿ (٤) .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٥١٥٦)، وأحمد (٥٨٥)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (٤٦١٦) في صحيح الجامع .

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه للَّه عند انتهاك حُرُمَاته (٢٣٢٨) .

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الفضائل، باب كان رسول اللَّه ﷺ أحسن الناس خُلُقًا (٢٣١٠)، وأبو داود (٤٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) (الأنساء: ١٠٧).

#### المبحث السادس: رحمته على بالفقراء

كان محمد لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه(١).

يوجد أكثر من مليار ومائة مليون شخص على نطاق العالم يجاهدون للعيش على أقل من دولار أمريكي يوميًّا في عام ٢٠٠١.

مع أن رسول اللَّه ﷺ كان يخشى على أمته من الغنى أكثر من خشيته عليها من الفقر، حتى قال: " فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الفقر، حتى قال: " فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الفقر الشديد فتنة الدُّنْيَا "(٣). مع كونه ﷺ على هذه الصورة إلا أنه كان يدرك أن الفقر الشديد فتنة كبيرة؛ لذلك كان يستعيذ منه فيقول: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ... "(١٤). وكان يقول أيضًا في دعائه: "اقض عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ "(٥).

ولشعوره بأزمة الفقر هذه، وما تُورِثُه في نفس الإنسان من ضعف، تَحرَّك قلبه لهؤلاء الفقراء، مع أنه عاش حياته كفردٍ منهم، وكما تقول عائشة ﴿ اللهُ عَاشَ مَا شَبِعَ

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/418/71/PDF/N0541871.pdf?OpenElement

<sup>(</sup>١) إيفلين كوبولد (شاعرة إنجليزية): الأخلاق، ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) تقرير الحالة الاجتماعية في العالم ٢٠٠٥م، الصادر عن الأمم المتحدة، ص٦٨ بتصرف، الرابط الإلكتروني:

 <sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرًا (٣٧٩١)، ومسلم: في أوائل كتاب الزهد والرقائق (٢٩٦١)، والترمذي (٢٤٦٢)، وابن ماجه (٣٩٩٧)، وأحمد (١٧٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٥٠٩٠)، والنسائي (٥٤٨٥)، وأحمد (٢٠٣٩٧)، وابن خزيمة (٧٤٧)، وابن حبان (٢٠٣٦)، وقال الشيخ الألباني: حسن الإسناد. انظر حديث (١٣٤٧) في صحيح وضعيف سنن النسائي.

<sup>(</sup>٥) مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع (٢٧١٣)، وابن ماجه (٣٨٣١)، وأحمد (٩٢٣)، وابن حبان (٩٦٦).

## آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ "(١).

شملت رحمته على كل الفقراء، حتى كان يعطيهم – على فقره – كل ما يستطيع أن يعطيهم، ويأمر أصحابه وأُمَّته برحمة الفقراء.. وانظر إلى كلماته التي تفيض عذوبة ورحمة:

"يَابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "(٢).

"مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا، يَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " (٣).

وما أكثر كلماته الرقيقة التي تدور حول نفس المعنى!!

ولقد كان مجتمع المدينة مجتمعًا فقيرًا في مجمله؛ لذا فحَصْرُ مواقفِ رحمته وَاللَّهِ مع الفقراء أمر لا يستطاع، ولكن نسدد ونقارب. فنضرب أمثلة، ومن أراد التفصيل فليَعُدْ إلى كنوز السُّنَّة العظيمة.

وكان يأمر النساء أن يتصدقن على جيرانهن ولو بشيء قليل. . قال ﷺ: "يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ "(٥). لقد كان يريد لهذه

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الأطعمة (٥٠٥٩)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق (٢٩٧٦)، وأحمد (٢٤٧٠٩)، وابن حبان (٦٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي (١٠٣٦)، والترمذي (٣٣٤٣) .

 <sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك (٩٩١٣)، ومسلم: كتاب الزكاة،
 باب الترغيب في الصدقة (٩٤)، وابن حبان (١٧٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية إلى الجار والإحسان إليه (٢٦٢٥)، وابن ماجه (٣٣٦٢)، وأحمد (٢١٤٦٥)، وابن حبان (٥١٤)، والدارمي (٢٠٧٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب الهبة وفضلها، باب التحريض عليها (٢٤٢٧)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بقليل (١٠٣٠)، وأحمد (٧٥٨١)، والدارمي (١٦٧٢) بلفظ: "كُرَاعَ شاةٍ مُحْرَق".

الروح الرحيمة أن تسري في مدينته وفي أُمَّته، وأن يشعر كل إنسان بمن حوله، ويسعى لتخفيف آلامه بقدر طاقته.

دعاه جابر بن عبد اللَّه ﷺ أيام الأحزاب إلى طعام قليل في بيته، فأبى رسول اللَّه ﷺ - مع شدة جوعه - أن يذهب بمفرده، ولكن اصطحب معه المهاجرين والأنصار، وكانت معجزة أطعم فيها الجميع، وما رضي أن يشبع وشعبه جائع (١١).

ويروي جرير بن عبد اللَّه صَلَّى فيقول: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول اللَّه عَلَى عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة؛ فحَثَّ الناس على الصدقة؛ فأبطئوا عنه حتى رُئِيَ ذلك في وجهه". قال: "ثم إن رجلًا من الأنصار جاء بصرَّةٍ من وَرِقٍ، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عُرِفَ السرورُ في وجهه؛ فقال رسول اللَّه عَلَىٰ: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ " كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوَرْرُ مَنْ

وكان على يحاول أن يعطي من عنده، فإذا لم يجد اجتهد في حَلِّ الأزمة ولو من عند أحد أصحابه، لكنه لا يترك الفقير هكذا بغير عون. يقول أبو هريرة وَلَيْهُ: جاء رجل إلى رسول اللَّه على فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهُنَّ مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: "مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَة مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: "مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَة رَحِمهُ اللَّهُ". فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعَلِيهم بشيء؛ فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج، وأريه أنَّا نأكل، فإذا أَهْوَى ليأكل فقومي إلى السراج

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (٣٨٧٦)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك (٢٠٣٩) .

 <sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (۱۰۱۷)،
 والنسائي (۲۰۰٤)، وأحمد (۱۹۱۹۷)، وابن حبان (۳۳۰۸).

حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غَدَا على النبي عَلَيْ فقال: "قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ "(١).

لقد تأصلت هذه الرحمة في المدينة، حتى صارت أحداثها كالأحلام، وصارت قصصها كالخيال.

ومع المعاناة المستمرة لرسول اللَّه ﷺ إلا أنه لم يتوقف أبدًا عن العطاء مع شدة احتياجه. .

يروي سهل بن سعد رضيه فيقول: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبِي عَلَيْ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيتُهَا، أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيدِي فَجِئْتُ لِأَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُ عَلَيْ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فَجِئْتُ لِأَكْسُوبَهَا النَّبِي عَلَيْ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا النَّبِي عَلَيْ فَكَانُ، فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا! قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ؛ لَبِسَهَا النَّبِي عَلَيْ فَكُلُنْ، فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا! قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ؛ لَبِسَهَا النَّبِي عَلَيْ فَكُونَ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا! إِنَّمَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ. قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا؛ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا؛ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا؛ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِكَانَتُهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ. قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا؛ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِكُونَ كَفَنِي. قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ "(٢).

لقد كان دائمًا يرى أن ما أعطاه خير مما أبقاه؛ ولذلك كان دائم العطاء. وما أبلغ ما ردَّ به رسول اللَّه على أم المؤمنين عائشة في حين ذبحوا شاة، ووزعوا منها معظمها، وقالت له أم المؤمنين: ما بقي منها إلا كتفها. قال بفهم عميق: "بَقِى كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا!" (٣).

هذه كانت حياته، وهذه كانت رحمته بالناس..

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (۲۰۵٤)، وابن حبان (۲۲۸٦)، والطبراني في الكبير (۲۳٤۲)، وأبو يعلى (۲۱٦۸) .

 <sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي هي فلم ينكر عليه (۱۲۱۸)، وابن
 ماجه (۳۵۵۵)، وأحمد (۲۲۸۷۱)، والنسائي (۹۲۵۹).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٧٠) وقال: صحيح، والحاكم (٧١٩٣) وقال: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وابن أبي شيبة (٩٨١٦)، وقال الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (٢٥٤٤) في السلسلة الصحيحة.

ثم إني أحب أن أختم هذا المبحث بموقف له دلالته الخاصة، إذ لا ينبغي أن يُفهَم من حبه على العطاء، ومن حبَّه على المسحابة على الإنفاق أنه كان يرضى للفقير أن يظل فقيرًا أبد الدهر، أو يعتاد أن يمد يده للسؤال، بل كان حريصًا على ترسيخ معنى العمل والكسب عند فقراء الأمة؛ لِيَكْفُوا أنفسهم بأنفسهم، وليستمتعوا بلذة البذل والعطاء بدلًا من معاناة ذل الأخذ والاستجداء.

روى أنس بن مالك وَهِ أن رجلًا من الأنصار أتى النبي وَقَالُ: سَاله (١٠) النبي وَقَعْبُ الله الله وَقَعْبُ الْمَا فِيهِ مِنْ الْمَاءِ وَقَالُ: الْمَتْنِي بِهِمَا " قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا ، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللّهِ وَقَالَ: "مَنْ يَشِيكِ وَقَالَ: "أَنْ آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ . قَالَ: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ؟ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ . فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ ، وَقَالَ: "اشْتَرِ بِأَحْدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذُهُ إِلَى وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ ، وَقَالَ: "اشْتَر بِأَحْدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذُهُ إِلَى أَعْلَاكُ ، وَاشْتَر بِالْآخِو بَالْمَالُةُ يُكْ عُومًا اللّهِ وَلَا يَعِدِهِ ، وَلَا أَرَيَنَكَ خَمْسَةَ عَشَرَيَوْمًا " . فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَبِعْ ، وَلَا أَرَيَنَكَ خَمْسَةَ عَشَرَيَوْمًا " . فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَبِعْ ، وَلَا يَدِهِ ، فَاللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

لقد كانت رحمته على بالفقراء رحمة نافعة، دافعة لكل خير، تهدف إلى السعادهم سعادة حقيقية لا زيف فيها ولا تزوير.. رحمة لا تهدف إلى كفايتهم فقط، ولكن أيضًا إلى تعليمهم، ورفع معنوياتهم، كما تهدف في ذات الوقت إلى نجاتهم في الدنيا والآخرة، في شمول عجيب، لا نراه في تاريخ الأرض إلا من نبي! وصدق الذي قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

<sup>(</sup>١) أي: يستجديه .

<sup>(</sup>۲) أُبُو داود (۱٦٤١)، وابن ماجه (۲۱۹۸) .

<sup>(</sup>٣) (الأنبياء: ١٠٧).

## المبحث السابع: رحمته ﷺ بأصحاب الأزمات

محمد القدوة الطيبة التي أرسلها اللَّه رحمة لنا وحبًّا بنا حتى نقتفي أثره (١)

جاء في تقارير منظمة اليونيسيف الدولية أنه من كل عشرة أطفال دون سن الخامسة كان يموت طفل عراقي بسبب نقص العلاج، وفي كل يوم من أيام الحصار الأمريكي كان يموت ٢٥٠ إنسانًا عراقيًّا بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها(٢).

وهذا نوع من الضعف يقع فيه عامة الخلق، كبيرهم وصغيرهم، غنيُّهم وفقيرهم، حاكمهم ومحكومهم. فليس هناك إنسان إلا ويقع في أزمة، كمرضٍ له أو لحبيب، وكموتٍ لقريب، وكدَيْنٍ وقع فيه المرء، وهكذا.

ولما كانت هذه الأزمة صورة من صور الضعف، وكثيرًا ما تأتي مفاجئة للإنسان، فإن رحمة رسول اللَّه ﷺ كانت سريعًا ما تتحرك تجاه هؤلاء..

فهو – كما وصف عثمان ﴿ الله عَلَيْهُ مَا صحابه في كل أزماتهم. . ومن أهم الأزمات التي لا بد لكل بشر أن يقع فيها أزمة المرض. .

وكان الرسول على إذا سمع بمريض أسرع لعيادته في بيته، مع كثرة همومه

<sup>(</sup>١) م. ج. دوراني، نقلًا عنْ عرفات كامل العشي: رجال ونساء أسلموا ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) تقرير بعنوان: اغتيال الإنسان العراقي، منشور على موقع إسلام أون لاين، الشبكة العنكبوتية، الرابط الإلكتروني:

http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/09/article06.shtml
. المحمد (٤٠٥)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن (٣)

ومشاغله، ولم تكن زيارته هذه مُتكلَّفة أو اضطرارية، إنما كان يشعر بواجبه ناحية هذا المريض. . كيف لا، وهو الذي جعل زيارة المريض حقًّا من حقوقه؟!.

قال رسول اللَّه ﷺ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ " (١).

وكان يهدف من وراء زيارته لأمور شتى، فهو يُظهِر له – دون تَكَلُّف – مُوَاساتِه له، وحرصه عليه؛ وحبه له؛ فيُسعد ذلك المريضَ وأهلَه، ويهوِّن أزمته ومرضه..

ثم إن رسول اَللَّه ﷺ - من رحمته - كان يُبشِّر المريض بالأجر والمثوبة التي تلحق به نتيجة المرض، فيهوِّن بذلك عليه الأمر، ويرضيه به. .

تروي أم العلاء (٥) فتقول: عادني رسول اللَّه على وأنا مريضة، فقال: أَبْشِرِي يَا

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (۱۱۸۳)، ومسلم في السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام (۲۱۶۲)، وأبو داود (۵۰۳۰)، وابن ماجه (۱٤٣٥)، وأحمد (۸۳۷۸) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها . انظر: فتح الباري لابن حجر ٣/ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) (يعذب بهذا): أي إن قال سوءًا. (أو يرحم): أي إن قال خيرًا. انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض (١٢٤٢)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت (٩٢٤) .

<sup>(</sup>٥) أم العلاء: أسلمت وبايعت النبي ﷺ، وهي أم خارجة بنت زيد بن ثابت . أسد الغابة ٦/ ٣٨٢، الإصابة، الترجمة (١٢١٦٨) .

أُمَّ الْعَلَاءِ، فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ، كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " (١).

وكان رسول اللَّه عَلَيْ في زيارته للمريض يرقيه ويدعو له بالشفاء، وأدعيته في هذا المجال كثيرة ومشهورة، ومنها ما روته عائشة على أن رسول اللَّه على كان يقول إذا أتى مريضًا: "أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لِللَّهُ شَفَاءً لِللَّهُ مَنْفَاءً لِللَّهُ مَنْفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا "(٢).

وكان حريصًا على التخفيف على المريض، وعدم تعريضه لخطر أو أزمة أكبر، وكان يُبدي الكثير من الغضب إذا رأى من يتشدد في حكم من الأحكام مع مريض. ومن ذلك ما يرويه جابر بن عبد الله والله فيه فيقول: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر افته في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات الله في النبي أخبر بذلك، فقال: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا الْإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ اللهُ مُوسَى - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَعْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ "(").

وكان يطلب الطب لأصحابه، ويتجاوز عن أمور كثيرة يتشدد فيها الآن كثيرٌ ممن لا يعرفون رسول اللَّه ﷺ ولا رحمته!!

ومن ذلك أنه كَلُّف رُفَيْدة ﴿ عَلَيْهَا بعلاج سعد بن معاذ ﴿ عَلِيْهِ عندما أَصيب في

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٠٩٢)، وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر حديث (٧٨٥١) في صحيح الجامع .

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض (٥٣٥١)، وأحمد (٢٥٠٠٣).

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (٣)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٠١٦)، وقال الشيخ الألباني:
 صحيح . انظر صحيح أبي داود (٣٢٥) .

<sup>(</sup>٤) رفيدة: امرأة من أسلم، كان رسول اللَّه ﷺ حين أصاب سعد بن معاذ السهمُ بالخندق؛ قال لقومه: «اجعلوه في خيمةِ رُفيدة حتى أعوده من قريب»، فكانت تداوي الجرحى، وتخدم من كانت به ضيعة من المسلمين . أسد الغابة ٦/١١٤، الإصابة: الترجمة (١١١٦٩) .

الأحزاب<sup>(۱)</sup>؛ لأنها كانت أقدر أهل المدينة على علاجه، ولم يتحرَّج أن تعالج امرأةٌ رجلًا من الرجال..

وهكذا كان ﷺ يرفق بالمرضى إلى أكبر درجات الرفق، ويقف معهم في أزمتهم بصورة لعلها أكبر من وقفة ذويهم إلى جوارهم..

ومن الأزمات أيضًا التي كان يهتم رسول اللَّه ﷺ بها أزمة وفاة إنسان، . . وكان رسول اللَّه ﷺ – من رحمته – يرحم أقارب الميت في أمور قد يظنُّها الناس بسيطة، ولكنها تترك أثرًا طيبًا في النفوس، ومن ذلك إعداد الطعام لهم . .

روى عبد الله بن جعفر رضي فقال: لما جاء نعي جعفر؛ قال النبي على: "اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرِ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ "(٢).

ويقول الإمام السندي كَلَهُ في شرحه لهذا الحديث: "وقوله: (كُنَّا نرى) هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة على أو تقرير النبي على الثاني فحرَّمة الرفع على التقديرين فهو حُجَّة "(٥).

لكن الأهم حقيقةً من المساعدة المادية هو تشجيع أهل الميت على الصبر

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/١٠٠، عيون الأثر ١٠٣/٢، سيرة ابن هشام ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۱۳۲)، وابن ماجه (۱٦١٠)، وأحمد (۱۷۵۱)، والترمذي (۹۹۸) وقال: حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) النياحة: البكاء بصوت مع ترديد عبارات السخط .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (١٦١٢)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (١٣٠٨)، وأحمد (٦٩٠٥)، وقال الشيخ الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>٥) السندي: حاشية السندي على سنن ابن ماجه ٣/ ٣٨٥ .

وعدم الجزع، وهذا ما كان يحرص عليه رسول اللَّه ﷺ جدًّا، وقَلَّما حدثت وفاة في عصره ﷺ إلا وكان حاضرًا مع أهل الميت يُذكِّرهم باللَّه عز وجل، ويحاول أن يخرجهم من أزمتهم بتعظيم أجرهم إذا صبروا.. فكان يُعَلِّمُهم أن يقولوا عند المصيبة ما يصبِّرهم - بل يعوضهم خيرًا - في الدنيا قبل الآخرة..

تروي أم سلمة (١) ﴿ أَنها سمعت رسول اللّه ﴾ يقول: "مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللّهُ: إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا " (٢).

وكان يعلم أن النساء يصيبهن الجزع أكثر من الرجال، فكان يحرص على على تذكيرهن والصبر عند المصائب.

يروي أبو سعيد الخدري رضي أن النساء قُلْنَ للنبي رَالِي: غلبنا عليك الرجال؛ فاجعل لنا يومًا من نفسك. فوعدهن يومًا لَقِيَهُن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: وَاثْنَيْنِ " (٣).

وانظر إلى رحمته ﷺ وهو يهوِّن على امرأة مسكينة مصابها الفادح. . فقد روى أبو هريرة رضي أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ بابن لها؛ فقالت: يا رسول الله، إنه يشتكي، وإني أخاف عليه؛ قد دفنت ثلاثة. قال: "لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ

<sup>(</sup>۱) هي هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب، المخزومية، كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد، فتوفي عنها؛ فتزوجت رسول اللَّه ﷺ، وتوفيت أم سلمة سنة ستين وقيل سنة تسع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة. الإصابة، الترجمة (١٢٠٥٤)، أسد الغابة ٦٥١/٣٥١.

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة (۹۱۸)، وأبو داود (۳۱۱۹)، وابن ماجه (۲)، وأحمد (۱۹۳۸)، والبيهقي في سننه الكبرى (۱۹۱۷)، ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي (٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ (١٠١)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (٢٦٣٣)، وأحمد (١١٣١٤)، وابن حيان (٢٩٤٤).

شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ" (١). وتخيل مدى فرحتها - مع أنها في مصاب شديد - عندما علمت أن مصابها هذا قد وقاها وقاية شديدة من النار. .

إنها كلمات بسيطة، لكنها ذات أثر عظيم...

ومع كونه ﷺ يمنع الناس من الجزع وفقد الصبر إلا أنه كان واقعيًّا يُقدِّر ألم الناس ويعذرهم، ومن ثَمَّ يقبل ببكائهم وحزنهم دون إفراط..

وروى جابر بن عتيك (٢٠ و الله على الله على جاء يعود عبد الله بن ثابت (٤٠)، فوجده قد غُلِب، فصاح به رسول الله على فلم يجبه، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ، فَصَاحَ بِهِ فَوجده قد غُلِب، فصاح به رسول الله على فلم يجبه، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ أَبَا الرّبِيعِ ". فَصِحْنَ النِّسَاءُ وَبَكَيْنَ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ أَبَا الرّبِيعِ ". فَصِحْنَ النِّسَاءُ وَبَكِينَ، فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِيَنَ وَبَكَيْنَ، فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِينَ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (٢٦٣٦)، والنسائي (١٨٧٧)، وأحمد (٩٤٢٧)، والبخاري في الأدب المفرد (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه (١١٨٧)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد اللّه بن عمرو بن حرام (٢٤٧١)، وأحمد (١٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) جابر بن عتيك بن قيس بن الحارث الأنصاري، شهد بدرًا والمشاهد. توفي جابر سنة إحدى وستين، وعمره إحدى وتسعون سنة . الإصابة، الترجمة (١٠٢٨) .

<sup>(</sup>٤) عبد اللَّه بن ثابت الأنصاري أبو الربيع، توفي في حياة النبي ﷺ، ودفنه النبي ﷺ في قميصه، وكان قد شهد أحدًا. الإصابة، الترجمة (٤٥٧).

وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ. وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةُ؟" قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ: "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَرْقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْمَدْمُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْمَدْمُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْمَرْقُ تَمُوتُ بِجُمْعِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْمَرْقُ تَمُوتُ بِجُمْعِ شَهِيدَةً "(۱).

والرسول ﷺ في المثالَين السابقَين يسمح ببكاء وحزن أقارب الميت، لكن في نفس الوقت يُبشِّرهم بأجر المتوفَّى ليصبِّرهم على مصابهم..

ولم تكن وقفات رسول اللَّه ﷺ مع الصحابة عند المرض أو الوفاة فقط، بل كانت في أي أزمة ولو كانت عابرة. .

نجده مثلًا يدخل المسجد فإذا برجل من الأنصار يُقالُ له: أبو أمامة؛ فقال: "يَا أَبَا أُمَامَةً، مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَك؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. قَالَ: فَلَاتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي، وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي "(٢). قَالَ: فَقَعَلْتُ ذَلِك؛ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي، وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي "(٢).

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله على الله الله على الله الله على الل

فالرسول ركا حرص على أن يساعد الرجل على سداد دينه، ثم طلب من

<sup>(</sup>١) النسائي (١٨٤٦)، وأحمد (٢٣٨٠٤)، وقال الشيخ الألباني: صحيح .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٥٥٥)؛ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم (١١٤١).

 <sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين (١٥٥٦)، والترمذي (٦٥٥)، والنسائي
 (٤٥٣٠)، وأبو داود (٣٤٦٩)، وابن ماجه (٢٣٥٦)، وأحمد (١١٣٣٥).

غرمائه أن يقبلوا بالمبلغ الذي جُمِعَ. يقول المباركفوري<sup>(۱)</sup> في شرح سنن الترمذي: "والمعنى: ليس لكم إلّا أخْذُ ما وجدتم، والإمهال بمطالبة الباقي إلى الميسرة" (۲). فالرسول على لم يُسقط الدين عن الرجل، إنما توسَّط له عند الغرماء ليأخذوا قسطًا، ويؤخروا الباقي، وهذا من رحمته على بالمدين.

ومن أروع مظاهر رحمته على ما فعله مع المسلمين عند هجرتهم من مكة إلى المدينة. . فقد كانت أزمة كبيرة ترك فيها المسلمون ديارهم وتجارتهم وأموالهم وذكرياتهم . تركوا كل ذلك، وفرُّوا إلى اللَّه ورسوله، فكان لا بد من الوقوف إلى جوارهم في أزمتهم هذه. .

فأول ما فعل أنه رفع من شأنهم وقدرهم، وأخبرهم أن هجرتهم هذه هجرة كريمة لا ينظر إليها بانتقاص، فهم ليسوا مجرد لاجئين إلى بلد آخر، بل هم مجاهدون عظماء، وذكر ذلك في أحاديث شتى، لعل من أعظمها أنه بَشَرهم أنهم أول من يجوز الصراط يوم القيامة، وذلك عندما سُئِلَ عن أول الناس إجازة، فقال: "فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ "(٣).

وفي موقف آخر قال ﷺ: "إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا "(٤).

<sup>(</sup>۱) هو: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، من مشاهير دعاة السلفية في الهند، كان له إسهام في تأسيس جمعية أهل الحديث، وعرف بحملاته على المذهبية، واشتهر كتابه (تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي)، وتوفي سنة ١٣٥٣هـ. انظر: المسح في وضوء الرسول ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) المباركفوري: تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل والمرأة، وأن الولد مخلوق من مائهما (٣١٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم: كتاب الزهد والرقاق (٢٩٧٩)، والترمذي (٢٣٥٥)، وأحمد (٦٥٧٨) .

جدًّا. . وما أروع استقباله لصهيب الرومي رَبِّجُهُ عندما هاجر إلى المدينة تاركًا ثروته كلها وراءه في مكة، فقال له ﷺ مبشرًا: "رَبِحَ البَيْعُ أَبَا يَحْيَى "(١)!!

ولمَّا جاء عبد اللَّه بن جحش رَهِ يشكو لرسول اللَّه ﷺ أن أبا سفيان قد أخذ دَارَهُم في مكة بعد الهجرة وباعها، واساه رسول اللَّه ﷺ في رقَّة، وقال له: "أَلَا تَرضَى يَا عَبْدَ اللهِ أَنْ يُعْطِيَكَ اللهُ بِهَا دَارًا خَيرًا مِنْهَا فِي الجنَّة؟ قال: بلى. قال: فَذَلِكَ لَكَ "(٢).

ثم إن رسول الله على كان دائم الاطمئنان على المهاجرين في المدينة، والزيارة لهم، خاصة أنهم قدموا على مناخ جديد في المدينة، فأصابتهم بعض الأمراض. تقول عائشة على تقدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر، واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله على شكوى أصحابه، قال: "اللهم حَبّب إِلَيْنَا الْمَدِينَة كَمَا حَبّبْتَ مَكّة أَوْ أَشَدّ، وَصَحّمْهَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدّها، وَحَوّلُ حُمّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ (٣) "(٤).

ثم قام ﷺ بعمل فريد ليس له مثيل في التاريخ، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فتحمَّل الأنصار عبء المهاجرين، وكفلوهم في ديارهم، ووصل الأمر إلى التوارث بين الطائفتين، إلى أن نُسِخَ حُكْمُ التوارث بعد ذلك (٥٠).

ومع أن وضع الأنصار كان أفضل، وأزمة المهاجرين كانت أشد إلا أن

<sup>(</sup>١) أبو نعيم: حلية الأولياء ١/١٥١، الطبراني في الكبير (٧٣٠٨)، أسد الغابة ١/٦٢١ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة النبوية ٣/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة، وهي على بعد ثلاثة أميال من مكة، وهي ميقات أهل مصر والشام؛ وسميت جُحْفة لأن السيل اجتحف أهلها، أي نزحهم من أماكنهم . الجبال والأمكنة والمياه ١/٥، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ٢٧/١، معجم البلدان ١/٤٧٥ .

<sup>(</sup>٤) مسلم : كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها (١٣٧٦)، وأحمد (٢٦٢٨٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر: البخارى: كتاب التفسير، سورة النساء (٤٣٠٤)، وأبو داود (٢٩٢٢).

الرسول عليه عليه محتى مع رغبتهم الرسول الله كان رحيمًا بالأنصار كذلك، فلم يشأ أن يُثقل عليهم حتى مع رغبتهم في التضحية...

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ: "لا". فَقَال: "تَكُفُونَا الْمَتُونَةَ، وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ؟ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا "(''.

وهذه رحمة منه و حكمة، فقد تتغير الأحوال، وتتحسن أحوال المهاجرين، ويشعر الأنصار بشيء من الغبن؛ ولذلك كان هذا التصرف الراقى منه الله الله الله المعاربين،

بهذه الخطوات وبأمثالها خرج المهاجرون من أزمتهم، وخُفِّفت كذلك أزمة الأنصار، واجتازت المدينة عقبة، كان من الممكن أن تودي باستقرارها وراحتها. . لقد كان منهجه فريدًا حقًّا. .

وما كان ذلك أن يتم لولا رحمة هائلة وسعها في قلبه على.

وصدق الذي قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ (٢).

وأخيرًا.. إن ما ذكرناه من صور لرحمته والله للضعفاء من أبناء أمته ما هو إلا غيض من فيض، وقطرة في يَمِّ، حاولنا فيها أن نذكر أمثلة مختلفة من صور شتى، وإن كنا - لا شك - بعيدين تمامًا عن الصورة الكاملة للحقيقة. ولعل ما ذكرناه يكون حافزًا لنا أن نتوسع في دراسة سيرته، وفي متابعة أحواله، ففي ذلك الخير لنا ولمجتمعاتنا، بل وللعالم أجمع.

وصَلِّ اللَّهُمُّ وبارك على رسول اللَّه وعلى آله وصحبه وسلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب المزارعة، باب إذا قال: اكفني مئونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر (٢٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) (الأنبياء: ١٠٧) .



# » الفصل الثاني

# رحمته عَلَيْهُ بالمخطئين

## نبي الرحمة علية

متعطف بالوُدِّ للمُ تَــوَدِّد

رءُوفٌ بأمتــه رحـيم مشــفق

عبد الرحيم البرعي (شاعريمني) قصيدة بعنوان : أينن دونك عبرتن وتنهدي

مَنْ مِن البشر لا يخطَئ ؟!

إِنَّ مِن طبيعة البشر التي لا مهرب منها أنهم يُخطئون.. صرَّح بذلك رسول الله ﷺ عندما قال: "كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ".

ولا يُستثنَى من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات ُاللَّه وسلامه عليهم أجمعين.. وإذا كان الخطأ متوقعًا بهذه الصورة من كل إنسان فلابد من وجود منهج ثابت في الشرع الحكيم لمواجهة أخطاء البشر..



## الفصل الثاني: رحمته على المخطئين

مَنْ مِن البشر لا يخطئ؟!

إنَّ من طبيعة البشر التي لا مهرب منها أنهم يُخطئون. . صرَّح بذلك رسول اللَّه ﷺ عندما قال: "كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ " (١).

ولا يُستثنَى من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين. .

وإذا كان الخطأ متوقعًا بهذه الصورة من كل إنسان فلا بد من وجود منهج ثابت في الشرع الحكيم لمواجهة أخطاء البشر..

وجيل الصحابة على هو أفضل أجيال الأرض. لا نقول ذلك اجتهادًا منَّا، بل شهد لهم بذلك رسول اللَّه على حين قال: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ... " (٢).

بل شهد لهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه الكريم، ويكفي أن نشير مثلًا إلى قوله عز وجل: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدًا الكريم، ويكفي أن نشير مثلًا إلى قوله عز وجل: ﴿ تُحَمَّدُ اللَّهِ وَرِضُونَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ

ولكن ليس معنى ذلك أن الصحابة ليسوا بشرًا، أو أنه لا تجري عليهم أحكام

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲٤۹۹)، وابن ماجه (۲۲۰۱)، وأحمد (۱۳۰۷۲)، والحاكم (۷۲۱۷) وقال: حديث صحيح الإسناد، وأبو يعلى (۲۹۲۲)، والبيهقي في شعب الإيمان (۷۱۲۷)، وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر: صحيح الترغيب والترهيب (۳۱۳۹) .

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (٢٥٠٩)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (٢٥٣٣)، والترمذي (٣٨٥٩)، وأحمد (٣٥٤)، وابن حبان (٦٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) (الفتح: ٢٩) .

البشر التي تجري على عامة الناس، ومنها وقوع الخطأ. .

نعم الخطأ في حقهم قليل، ونعم أخطاؤهم تذوب في بحار حسناتهم، إلا أنها في النهاية موجودة. وكان للرسول والله منهج واضح ثابت في معالجتها. وإن شئت أن تُلَخِّص هذا المبدأ في كلمة واحدة، فستكون هذه الكلمة هي منهج (الرحمة)!

وقد يتعجب إنسان من أن يكون منهج علاج الخطأ هو منهج الرحمة؛ لأن الذي يقفز مباشرة إلى الذهن عند الحديث عن الأخطاء هو العقاب، وليس الأمر كذلك على الدوام.. بل كان الكثير من الأخطاء يُعَالَج عن طريق الابتسامة والتوجيه والنصح والتعليم قبل أن يأتي عقابٌ أو شدة.. بل إن الرسول والمن كان إذا اضطر أحيانًا للعقاب، كأن يكون الأمر إلى قتل متعلقًا بالحدود، فإنه كان يطبق هذا الحد برحمة، وحتى إذا وصل الأمر إلى قتل أو رجم، فإنك تلحظ فيه بوضوح مظاهر كثيرة للرحمة. وسوف نتعرض لبعض هذه المظاهر من خلال هذا الفصل إن شاء الله، وسيكون تناول هذه الأخطاء من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: رحمته ﷺ بالجاهلين.

المبحث الثاني: رحمته على بالمذنبين.

المبحث الثالث: رحمته على بالمخطئين في حقه على.

ونسأل اللَّه التوفيق والسداد.

#### المبحث الأول: رحمته على بالجاهلين

كان محمد الحاكم المتسامح والحكيم (١).

إن ما يقرب من نصف دول العالم ما زال يعاني من مرارة الجهل والتخلف، فنجد أن نسبة الأمية في بعض الدول - خاصة الفقيرة - تصل إلى ٧٠٪ من عدد السكان (٢٠).

على الرغم من أن الجهل صفة مذمومة لم تُذْكَر في القرآن الكريم غالبًا إلا على سبيل الذم واللوم، بل استعاذ منها موسى عليه كما حكى رب العزة في القرآن في قوله: ﴿قَالَ أَعُودُ بِأَللَهِ أَنَ أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴾ (٣).

على الرغم من ذم هذه الصفة إلا أن كل البشر بلا استثناء يتصفون بها من وجه من الوجوه، فهم يعلمون أشياء ويجهلون أشياء أخرى، حتى أكثر العلماء علمًا في مجال معين لا بد أنه جاهل في مجال آخر.. وإنما يُذَمُّ حقيقةً الجاهل الذي لا يسعى إلى تحصيل العلم، والجاهل الذي يجهل أمرًا مُشتَهرًا جدًّا بين الناس، أو كما يقول الفقهاء: الجاهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة..

وهذا النوع الأخير - وهو الجهل بالأمر المشتهر - هو ما نعنيه في هذا المبحث، وإلا فكل البشر جاهلون، أو على الأقل كانوا في مرحلةٍ ما من عمرهم جاهلين، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة العلم..

وبما أن دين الإسلام دين جديد على الجزيرة العربية أيام بعثة رسول اللَّه عَلَيْ ا

<sup>(</sup>۱) مكسيم رودنسون (مستشرق فرنسي كان مديرًا لمدرسة الدراسات العليا بباريس): العرب، ترجمة: د. خليل أحمد خليل، ص٣٧. دار الحقيقة – بيروت، ط١، ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٢) تقرير التنمية البشرية الصادر عن البنك الدولي ٢٠٠٦م، والمنشور على الشبكة العنكبوتية، الرابط المttp://hdr .undp .org/hdr2006/statistics .

<sup>(</sup>٣) (البقرة: ٦٧).

فإن قدوم الجاهلين بأحكام الإسلام على رسول اللَّه ﷺ كان كثيرًا، ومع هذه الكثرة إلا أنه لم يفقد هدوءه أو حِلْمَه في يوم من الأيام، بل تعامل مع كل هذه المواقف برحمته المعهودة..

يقول مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ وَلَيْهُ : بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْفَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ؛ فَقُلْتُ : عَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ؛ فَقُلْتُ : وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا وَاثُعُيْ مَا كُورَنِي هُو وَأُمِّي مَا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي ، لَكِنِّي سَكَتُ ؛ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

في هذا الموقف نرى بوضوح رحمة رسول اللَّه ﷺ بمعاوية بن الحكم وَهُلُهُ، الذي كان جاهلًا إلى حَدٍّ كبير بتعاليم الصلاة، وهذه الرحمة لفتت نظر معاوية وهذه حتى إنه ذكرها وعلَّق عليها؛ فقال: "فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ".

وكأن معاوية كان يتوقع الزجر والتعنيف من رسول اللَّه ﷺ لما رأى ثورة المصلين حوله، ومحاولتهم إسكاته، فقال معاوية في سرور: فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي. وكأن هذه كانت أمورًا متوقعة.. لكن رسول اللَّه ﷺ لا يصدر منه القول السيئ، ولا يقسو على أحد أبدًا.

وفي يوم آخر رأى رسول اللّه ﷺ ما يُغضِبُ عادةً أي إنسان، ومع ذلك فإن رحمة رسول اللّه ﷺ قد ظَلّت رد فعله، فتعامل بهدوء ورفق لا يشابهه فيه أحد..

يروي ذلك الموقف جابر بن عبد اللَّه ﴿ فَإِنَّهَا فَيَقُولَ : " أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة (٥٣٧)، والنسائي (١٢١٨)، وأبو داود (٩٣٠)، وأحمد (٢٣٨١٣).

مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ (١) ، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟" قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قُلْنَا: لَا أَيُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ يَعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَلْنَا: لَا أَيُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْدَ رَجْلِهِ الْيُسْرَى (٢) فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ (٣) فَلْيَقُلْ بِقُوْبِهِ هَكَذَا ، ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى رَعْمِ فَعَلَى بَعْضِهُ فَتَى بَعْضِهِ ؛ فَقَالَ : أَرُونِي عَبِيرًا. فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُ (١٤) إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ مِنْ الْحَيِّ يَشْتَدُ وَاللَّهُ عَلِي رَأْسِ الْعُرْجُونِ ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَا عَلَى مَسَاجِدِكُمْ " (٢٠) عَلَى أَنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْ فِي مَسَاجِدِكُمْ " (٢٠) عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُعْرَاهُ فِي مَسَاجِدِكُمْ " (٢٠) عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ الْمُعْرَاهُ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

فمع أن الموقف قد آذى رسول الله ﷺ، وليس فيه توقير للمسجد، إلا أن رسول الله ﷺ من رحمته لم ينفعل، ولم يسأل عن الفاعل، ولكن علَّمهم بهدوء ما ينبغي لهم أن يفعلوه، بل وأزال بنفسه النخامة، وطيَّب مكانها.

يقول أنس بن مالِك ضَالِيُّهُ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّ إِذْ جَاءَ

<sup>(</sup>۱) عرجون ابن طاب: العرجون هو العذق من النخل، وقيل: إذا يبس. وابن طاب نوع من تمر المدينة منسوب إلى ابن طاب رجل من أهلها. ابن منظور: لسان العرب ٥٦٦/١، ٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) إذا لم يكن هناك بساط أو حصير .

<sup>(</sup>٣) عجلت به بادرة: غلبته نخامة .

<sup>(</sup>٤) يشتد: يسرع .

<sup>(</sup>٥) خلوق: نوع من الطيب أصفر اللون.

<sup>(</sup>٦) مسلم: كتاب الزهد والرقاق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (٣٠٠٨)، وأبو داود (٤٨٥) .

أَعْرَابِيُّ (١) فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَهْ مَهْ (٢). قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " لَا تُزْرِمُوهُ (٣)، دَعُوهُ. فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: " إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِي كَاهُ فَقَالَ لَهُ: " إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِي لِنِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ "، أَو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَأَمْرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ (٤) عَلَيْهِ " (٥).

وواللَّه إنه لموقف نادر حقًّا !!

إن أَحْلَمَ الناس في هذا الموقف سيكتفي بأن يأمره بأن يقطع بوله، فكفاه ما فعل بمسجد رسول اللَّه على وقد هم الصحابة أن يقوموا بذلك فعلًا، مع حلمهم المشتهر وأدبهم المعروف. . لكن رسول اللَّه على أتى بما لم يأتِ به الأولون والآخرون!

لقد تعاظمت رحمته حتى شملت هذا الأعرابي، الذي لم يتخلَّق بعدُ بأخلاق المدينة، بل ظل على جفاء البادية. . أي رحمة هذه التي نتحدث عنها!!

أترانا لو بحثنا عن مثل هذه المواقف في تاريخ الأمم، هل سنصل إلى شبيه أو مثيل؟!

إن الإجابة على هذا السؤال توضح الفارق الجليَّ بين أخلاق عامة البشر وأخلاق النبوة، وصدق اللَّه العظيم إذ يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴿ النَّهِ (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قيل: هو ذو الخويصرة اليماني، أو ذو الخويصرة التميمي، أو الأقرع بن حابس، أو عيينة بن حصن، فاللَّه أعلم . انظر: فتح الباري١٠/ ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) مَهْ مَهْ: كلمة للزجر .

<sup>(</sup>٣) لا تُزرِمُوه: لا تقطعوا عليه بوله .

<sup>(</sup>٤) الشنُّ: الصبُّ والسكب .

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد (٢١٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تظهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها (٢٨٥)، والترمذي (١٤٧)، والنسائي (٥٦)، وابن ماجه (٥٢م)، وأحمد (١٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٦) (الأنبياء: ١٠٧) .

## المبحث الثاني: رحمته على بالمذنبين

برهن محمد بنفسه على أن لديه أعظم الرحمات(١١).

أصدرت محكمة التفتيش الفرنسية في عام ١٢٥٨م أوامر تقتضي أن يحضر المذنب إلى الكنيسة يوم الأحد وهو عاري الظهر ويحمل معه عصا يأخذها منه القسيس ليضربه بها أمام جموع المصلين، وقد يستمر المذنب على هذا الحال سنوات عديدة، ويعتبر هذا الحكم من أخف وأهون الأحكام التي أصدرتها محاكم التفتيش ضد مخالفيها في الرأي (٢).

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

لعلنا نستوعب رحمة رسول اللَّه ﷺ مع الجاهلين، والتي تحدثنا عنها في المبحث السابق، ولكن الذي لا يستطيع أحدٌ – مهما كانت أخلاقه كريمة – أن يستوعبه هو رحمته ﷺ بالمذنبين!!

فالفارق بين الجاهل والمذنب، أن الأول أخطأ لأنه لا يعرف، بينما الثاني يعرف وتعمَّد الخطأ، وشَتَّانَ!!

لأن المخطئ فعل ذلك عن بصيرة وإدراك، وخاصة إذا كان يعلم عقوبة الذنب. .

ولكننا اطَّلعنا في سيرة رسول اللَّه ﷺ على أمورٍ عجاب، قلَّ أن يجود الزمان بمثلها!

يروي أبو هريرة ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ فيقول: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: "مَا لَك؟" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ

<sup>(</sup>١) جان ليك (مستشرق إسباني): العرب ، ص٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) د. رمسیس عوض، محاکم التفتیش، دار الهلال، مصر، ۲۰۰۱م، ص۸۷، ۸۸ بتصرف.

أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟" قَالَ: لَا. فَقَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟" قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُ عَلَى أَنِينًا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُ عَلَى فِيهَا تَمْرٌ وَ فَيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ (١): الْمِكْتَلُ - قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟" فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: "خُذْهَا فَتَصَدَّقْ وَالْعَرَقُ (١) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا (٢) - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا (٢) - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَطْعِمْهُ أَهْلُك " (٣).

إن الرجل قد أذنب ذنبًا عظيمًا، وجامع زوجته في نهار رمضان وهو مدرك للحُكْم، ويعلم أن ذلك يوجب كفارة، وبتعبير الرجل فإنه هلك؛ لأنه أتى منكرًا عظيمًا، لكن رسول اللَّه على المرحمته الشاملة - لم يبدُ عليه أي انفعال أو غضب، إنما أخذ يُعدد عليه وسائل الكفارة، والتي أبدى الرجل عجزه عن فعل أيِّ منها، فلم ينزعج رسول اللَّه على الله على الله على المرحل على الرجل قولًا عجيبًا، لقد قال: إنه أفقر وكفّر به عن ذنبك، وأنفقه على فقير. فقال الرجل قولًا عجيبًا، لقد قال: إنه أفقر أهل المدينة؛ ولذلك فهو يطمع أن يأخذ هو التمر!!!

ماذا كان رد فعل رسول اللَّه ﷺ على أن الرجل لا يريد أن يُكفِّر عن ذنبه بأيِّ طرق الكفارة؟!

وماذا كان رد فعل رسول الله على عندما عرض الرجل أن يأخذ هو - وهو المخطئ المذنب - تمر الصدقة له ولأهله؟!

إنه "ضحك" على حتى بدت أنيابه!! ثم أعطاه التمر، وقال: "أطعمه أهلك!!".

<sup>(</sup>١) العَرَق: السلة الكبيرة .

<sup>(</sup>٢) لابتيها: مثنى لابَّة، وهي الأرض التي بها حجارة سُودٌ، والرجل يقصد المدينة المنورة .

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصُدِّقَ عليه فليُكَفِّر (١١١١)، (١٨٣٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان (١١١١)، والترمذي (٧٢٨)، وأبو داود (٢٣٩٠)، وابن ماجه (١٦٧١)، وأحمد (٧٢٨٨).

هذا هو رسول اللَّه ﷺ. .

أين من يتهمون الإسلام بالتشدد، ويصفون رسول الله على بالإرهاب؟! هل توقع فقير في بلد من البلاد، أو في زمن من الأزمان أن يعامله حاكم بلده بهذه الطريقة الرحيمة؟!

وموقف آخر عجيب..

إنه موقف رجل أفشى سرًّا عسكريًّا خطيرًا للدولة الإسلامية، كان من الممكن أن يكون له أشد الأثر على أمنها واستقرارها!

إنه موقف حاطب بن أبي بلتعة رضي الذي أرسل رسالة إلى مشركي مكة يخبرهم فيها أن رسول الله على قد جهّز جيشًا لفتحها، مخالفًا بذلك أوامر القائد الأعلى للمسلمين رسول الله على، ومُعرِّضًا جيش المسلمين لخطر عظيم!!

كيف يكون رد الفعل المناسب في أية دولة في العالم؟!

إن القتل هنا عقاب مقبول جدًّا مهما كانت ملابسات الحدث. . وهذا ما رأينا بعض الصحابة يقترحه. .

لكن ماذا فعل رسول اللَّه ﷺ!

إنه بعد أن أمسك بالخطاب الخطير، وعلم ما فيه، أرسل إلى حاطب رَفِيَّهُ، وسأله في هدوء: "يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟ "

قَالَ حَاطِبُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ؛ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ؛ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلَى أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا اللَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ اللّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ اللّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ

## بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شَنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ۗ (١).

ومع كل هذا إلا أن رسول اللَّه ﷺ رحمه رحمة واسعة، وقبل منه عذره في صفح عجيب، وعذره، ولم يوجه له كلمة لوم أو عتاب، بل إنه رفع من قدره، وقال لعمر – وعمر يعلم ذلك –: "إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا؛ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شَتْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ!!".

إن العدل شيءٌ، والرحمة شيء آخر...

إن العدل قد يقتضي أن يُعَاقب حاطب بن أبي بلتعة بصورة أو بأخرى، ولكنَّ الرحمة تقتضي النظر إلى الأمر بصورة أشمل، فنرى مَن الذي فعل الفعل؟ وما هو تاريخه؟ وما سوابقه المماثلة؟ وما أعماله السالفة؟ وهل هو من أهل الخير أم من أهل الشر؟ وما الملابسات والخلفيات لهذا الحدث؟

إن الرحمة تقتضي عدم الانسياق وراء عاطفة العقاب، ولكن البحث الحثيث عن وسيلة تخرج صاحب الأزمة من أزمته. .

العدل درجة عظيمة. . ولكن الرحمة أعظم!!

الفرق بين الاثنين تلحظه في قول اللَّه تعالى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِا مِن دَابَاتِهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس (۲۸٤٥) ، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر (۲٤٩٤)، والترمذي (۳۳۰۵)، وأبو داود (۲٦٥٠)، وأحمد (۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) (قاطر: ٥٤).

من العدل أن يأخذ اللَّه عباده بذنوبهم، ومن الرحمة أن يؤخرهم إلى أجل مسمى . .

تلحظ الفرق بين الاثنين في قوله تعالى أيضًا: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَصَابَكُمْ مِّن مُُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞﴾(١).

وكان رسول اللَّه ﷺ يتخذ هذا النهج طريقة ثابتة في حياته.. لقد كان مطبقًا لأخلاق القرآن وأوامره، دون تفريط ولا تضييع..

لقد كان تمامًا كما وصفته عائشة أم المؤمنين رضي عندما سُئِلَتْ عن خُلُق رسول اللَّه ﷺ فقالت: "كان خُلُقه القرآن، أما تقرأ القرآن قول اللَّه عز وجل: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾ (٢) " (٣).

وقد يقول قائل: إذا كانت رحمته بهذه الصورة، فلماذا كان يرجم الزاني المحصن ويقطع يد السارق ويقتل القاتل؟! أليس من الرحمة أن يعفو عنهم؟!

وهذه النقطة سوف نتكلم عنها - إن شاء الله - بتفصيل أكبر في الباب الرابع من هذا البحث، ولكن هنا نشير إلى نقطة مهمة تغيب عن أذهان أصحاب الشبهات، وهي أنهم ينظرون بعين الرحمة إلى المُذنِب، ولا ينظرون بعين الرحمة إلى المُذنِب، ولا ينظرون بعين الرحمة إلى الممجتمع الذي عانى من ذنبه، فإذا نظرت بعين المحلل المتجرِّد من الهوى وجدت أن كل الحدود التي فرضها رب العزة سبحانه وتعالى قد فُرِضَت على جرائم تؤثر سلبًا في المجتمع، وقد يعاني منها صاحبُ الشبهة شخصيًّا، ولو عانى منها لكان رأيه مختلفًا، فلا شك أنه لو سرق أحدٌ رأس ماله وثمرة جهده لتمنى عقاب، ولو اعتدى أحدهم على ابنته أو زوجته أو أمِّه لسعى إلى قتله عقابه بأقسى عقاب، ولو اعتدى أحدهم على ابنته أو زوجته أو أمِّه لسعى إلى قتله

<sup>(</sup>۱) (الشورى: ۳۰).

<sup>(</sup>٢) (القلم: ٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٥٣٤١)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والبخاري في الأدب المفرد (٣٠٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٨١١).

بنفسه قبل المحاكم، وهكذا...

فالحدود شُرِعَتْ رحمةً بالمجتمع، وترهيبًا لعموم الناس أن ينخرطوا في طريق الجريمة، وهذه رحمة بهم أيضًا من وجه آخر، ثم هي كَفَّارة عن الذنب الذي فعله العبد، ومن ثَمَّ يُهَوِّن عليه من حساب الآخرة وهو أَشَقُّ وأَشَدُّ..

فتطبيق الحدود - التي تبدو قاسية - رحمة للمجتمع، ورحمة لأنها تمنع الناس من ارتكاب الجرائم، ورحمة كذلك لأنها تكفِّر الذنب عن فاعله..

ثم فوق كل ما سبق، وقبل كل ما سبق، هي أوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى، واجبة التطبيق، والله عز وجل أعلم بما يُصلِحُ عبادَه وكونه، ورسول اللَّه على مُطبِق لقوانين الشريعة دون إفراط ولا تفريط، ولم يكن يطبِّق هذه الحدود على طائفة من الناس دون طائفة، ولا على قبيلة دون أخرى، إنما كان يُنفذ قانونًا عامًّا يهدف لراحة وأمن الجميع. ولقد غضب غضبًا شديدًا عندما حاول بعض الصحابة (٢) أن يتوسَّط لامرأة ذات نسب من قبيلة بني مخزوم، كي لا تُقطعَ يَدُها في جريمة سرقة، وأصرَّ رسول اللَّه على تطبيق الحد، وخطب خطبة بليغة وضَّح فيها منهجه في معالجة الجريمة، وكان مما قاله في هذه الخطبة: "إنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ معالجة الجريمة، وكان مما قاله في هذه الخطبة: "إنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب وفود الأنصار إلى النبي الله بمكة وبيعة العقبة (٣٦٧٩)، ومسلم: كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها (١٧٠٩)، والترمذي (١٤٣٩)، والنسائي (٤١٦١)، وأحمد (٢٢٧٢٠)، والدارمي (٢٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) هو أسامة بن زيد ﴿ اللهُ عَلَيْهِ .

كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا "(١).

إن القانون عام، وفي باطنه رحمة واضحة جليلة لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد. .

ثم إن الجانب الأروع والأجمل في المسألة أن رسول اللَّه ﷺ لم يكن متشوِّفًا إلى إقامة الحدود، ولا متمنيًا لرجم أو قتل أو قطع. . إنه كان يحاول قدر جهده أن يجد مخرجًا للمُذنِب. .

قال رسول اللَّه ﷺ: "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَرُجٌ فَاللَّهِ عَنِي الْمُقُوبَةِ "أَنْ يُخْطِئَ فِي الْمُقُوبَةِ "(<sup>(٢)</sup>.

ألا ما أروع هذا الكلام، وما أرحمه!!

إن رسول اللَّه ﷺ لا يتصيَّد الأخطاء للمذنبين، بل إنه يتغاضى عن الأمر تمامًا إن لم تكن البينة واضحة، والدليل كافيًا..

قال رسول اللَّه ﷺ: "تَعَافُّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ "(٣).

يقول السيوطي(١) تعليقًا على هذا الحديث: "أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الأنبياء، باب ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَكَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ ﴾ (٣٢٨٨)، ومسلم: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره (١٦٨٨)، وأبو داود (٤٣٧٣)، والترمذي (١٤٣٠)، والنارمي (٢٣٠١)، وأحمد (٢٥٣٣)، والدارمي (٢٣٠٢)، وابن حبان (٤٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٤٢٤)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٦٨٣٤)، والحاكم (٨١٦٣)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد .

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٣٧٦)، والنسائي (٤٨٨٦)، والبيهقي في السنن (١٧٣٨٩)، وقال الشيخ الألباني:
 حسن. انظر حديث (٢٩٥٤) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (٨٤٩-٩١١هـ)، من مؤلفاته: الدر المنثور وشرح صحيح =

إليَّ؛ فإني متى علمتها أقمتها "(١).

وهذا المعنى وضح في موقف صفوان بن أمية رضي عندما رفع أمر رجل سرقه إلى رسول اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّارِقُ تَطْبِيقًا للحد، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ ع

إنها دعوة رحيمة صريحة من رسول اللّه ﷺ إلى صفوان بن أمية ﴿ وَإِلَى عَمُومُ الْمَسْلُمِينَ أَنْ يَجْتَهُدُوا فِي تَعَافِي الْحَدُودُ فَيْمَا بَيْنِهُمْ، وألا يرفعوا الجرائم إليه إلا في آخر المطاف. .

وقد حدث في قصة ماعز<sup>(٣)</sup> والله على ما يؤيد ذلك؛ لأن رجلًا من الصحابة اسمه هزَّال (٤) هو الذي دفع ماعزًا إلى الاعتراف بجريمة الزنا، فلما أصرَّ ماعز على الاعتراف بالجريمة رجمه رسول اللَّه على الأن ماعزًا كان محصنًا، لكن رسول اللَّه على الم يدع الأمر يمر دون أن ينصح لهزّال – والأمة من بعده – قائلًا: "وَاللَّهِ يَا هَزَّالُ لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا مِمًا صَنَعْتَ بهِ "(٥).

مسلم، وكان حسن المحاضرة . نشأ في القاهرة يتيمًا، وكان الأغنياء والأمراء يزورونه،
 ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. انظر: الأعلام للزركلي ٣٠١/٣ .

<sup>(</sup>١) نقل هذا القول محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب في عون المعبود في شرح سنن أبي داود ٢٧/١٢ .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٤٨٨٤)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وأبو داود (٤٣٩٤)، وأحمد (١٥٣٣٨)، ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (٦٨٤) .

<sup>(</sup>٣) ماعز بن مالك الأسلمي، معدود في المدنيين، وكتب له رسول اللَّه ﷺ كتابًا بإسلام قومه، وهو الذي رُحِم في عهد النبي ﷺ، وقال عنه النبي ﷺ: "لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم". الاستيعاب ٤١٨/١، الإصابة، الترجمة (٧٥٨٦)، وأسد الغابة ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) هزَّال بن يزيد بن ذئاب الأسلمي، له صحبة، ووقع ماعز على جاريته، فقال له هزال: انطلق فأخبر رسول الله، فعسى أن ينزل فيك قرآن. فانطلق فأخبره فأمر به فرجم. فقال النبي ﷺ: "لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك". الإصابة، الترجمة (٨٩٥٢).

<sup>(</sup>٥) مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي (١٤٩٩)، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (٧٠٠)، =

وما دمنا قد ذكرنا أمر ماعز، فما أجدرنا أن نعرِّج على قصته؛ لنرى رحمة رسول اللَّه ﷺ حين رُفع له أمر رجل زنى وهو متزوج. .

يروي بُريدة بن الحصيب وَ الله فقال: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النّبِي الله فَقَالَ: وَيْحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعَ فَاسْتَغْفِرِ اللّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعَ فَاسْتَغْفِرِ اللّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، طَهِّرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ عَلَيْ: وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءً؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

إننا نرى هنا موقفًا من أعظم مواقف الرحمة في حياة رسول اللَّه ﷺ، مع أنه موقف رجم لإنسان، وهو أمر شديد ولا شك.

إن ماعزًا جاء ليعترف بالزنى ليقام عليه الحد، جاء معترفًا دون أن يُكرهه أحد، لقد جاء تائبًا مقرًّا بذنبه، يريد أن يتخلص منه في الدنيا قبل حساب الآخرة، والحدود كفارة كما ذكرنا قبل ذلك، وقد جاء إلى رسول اللَّه على قائلًا له: طهرني، وقد شعر رسول اللَّه على من الوهلة الأولى أن الرجل قد ارتكب ذنبًا عظيمًا، فلا شك أن هذا كان باديًا على قسمات وجهه، وعلى نبرات صوته، لكنّه مع ذلك لم يسأله عن ذنبه، ولو من باب الفضول، فإنه أراد أن يتكتم عليه لئلًا يقيم عليه حدًّا، وهذا من رحمته العظيمة على، ولكن ماعزًا كان مُصِرًّا على الاعتراف، وصرَّح في المرة الرابعة بذنبه، ومع ذلك لم يتلقف رسول اللَّه على منه الاعتراف، كما يحدث في كثير من بلاد العالم ويسجله عليه، بل راجعه أكثر من مرة

<sup>=</sup> وأبو داود (٤٣٧٧)، وأحمد (٢١٩٤٥)، وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره وهذا إسناد . حسن. والحاكم (٨٠٨٠)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (١٦٩٥).

ليتراجع؛ وذلك رحمة به، فسأل عن عقله: هل به جنون؟ فقالوا: لا. فسأل عن شربه للخمر، فلعله قد أذهب عقله، فاعترف بما لم يفعل، وحد الخمر أهون من حد الزنى للمحصن، ولكنَّ ماعزًا لم يكن شاربًا للخمر..

إنها محاولات حقيقية من رسول اللَّه ﷺ لدرء الحد، والتجاوز عن ماعز، بل إنه ﷺ - في روايات أخرى - التفت إلى قوم ماعز وسألهم: " أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى "(١).

وفي رواية أخرى حاول رسول اللَّه ﷺ أن يجد له مخرجًا حتى بعد اعترافه بالزنى، فقال رسول اللَّه ﷺ له: " لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَرْتَ (٢) أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا "(٣).

إن رسول اللَّه ﷺ قال في نفسه لعل ماعزًا لم يَزْنِ حقيقةً، ولكنَّه تأول بعض أحاديث رسول اللَّه ﷺ التي يشير فيها أن العين إذا نظرت نظرًا مُحرَّمًا فهو نوع من الزنى، وكذلك اليد وباقي الأعضاء، وذلك مثل قوله ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةً؛ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ " (٤).

ومن هنا سأله رسول اللَّه ﷺ هذه الأسئلة محاولًا إخراجه من أزمة إقامة الحد على ماعز كما قضت الشريعة، فرُجِمَ بالحجارة...

أو لعله من المناسب أن نقول: أقيم الحد على ماعز كما تمنَّى هو وأراد. إن الشريعة الإسلامية رحمة كلها، وليست الشريعة حدودًا صارمة لا قلب لها

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني (١٦٩٥) .

<sup>(</sup>٢) بعينك أو بيدك بمعنى "لمست". انظر: فتح الباري ١٣٥/١٢ .

 <sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردَّة، باب هل يقول الإمام للمُقِرِّ: لعلك لمست أو غمزت (٦٣٢٤)، وأبو داود (٤٤٢٧)، وأحمد (٢٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج (٥٨٨٩)، ومسلم: كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزني وغيره (٢٦٥٧)، وأبو داود (٢١٥٢)، وأحمد (٧٧٠٥).

ولا عاطفة، ولكنها منظومة كاملة، وكما كان في هذه المنظومة إقامة الحدود للردع، كان فيها تربية الشعب على التقوى ومراقبة الله عز وجل، حتى يصل الأمر إلى أن يأتي الزاني المحصن ليعترف بجريمته، ويُرجَمَ مع أنه ليس عليه شهود!! وهل وقفت قصة ماعز عند هذا الحد؟!

في الحقيقة لقد بقيت نقطتان مهمتان أود الإشارة إليهما، ولهما علاقة وثيقة بموضوعنا. .

أما النقطة الأولى فهي خطبة رسول اللَّه ﷺ في المدينة المنورة ليلًا في اليوم الذي رُجِمَ فيه ماعز..

إن رسول اللَّه ﷺ وكأنه يقرأ الشبهات التي من الممكن أن تثار حول الحدث، ولا شك أنه أدرك أن هناك في المدينة، أو في الدنيا بعد ذلك من سيشفق على ماعز، ويقترح عدم إقامة الحد طالما أنه أعلن توبته وجاء نادمًا، ولكن أنّى لنا أن ندرك صدق التوبة من كذبها!! إن التوبة عمل قلبي بين العبد وربه، ولو لم يُقم الحدُّ عند ثبوت الجريمة بدعوى توبة الفاعل، لكان هذا داعيًا لكل المجرمين أن يأتوا ما شاءوا من الجريمة ثم يعلنوا - صدقًا أو كذبًا - أنهم قد تابوا.

لقد خطب رسول اللَّه على خطبة نبَّه الناس فيها إلى أن الموقف المأساوي الذي تعرَّض له ماعز عندما رُجِمَ، لا يجب أن يصرف الناس أو يلهيهم عن الجريمة التي تمت. لقد اعتدى ماعز على حرمة امرأة، واعتدى على حرمة البيت الذي خرجت منه، واعتدى على حُرمَة زوجها أو أبيها أو أخيها، واعتدى على حرمة المجتمع . . إن هذا فاحشة مبينة لو تخيلتها تحدث مع بعض ذويك ومحارمك لطالبت فورًا برجم الفاعل . ثم إن هذه الجريمة قد تنتج طفلًا بريئًا - وهذا قد حدث فعلًا في قصة ماعز - سيظل معذّبًا طوال عمره، مع أنه لم يرتكب شيئًا .

إن آثار جريمة الزنا وخيمة على المجتمع بكامله. . وآهٍ لو سرت الفاحشة في مجتمع من المجتمعات، وراجِعوا إحصائيات أولاد الزني في المجتمعات الغربية

الآن، بل راجعوها في المجتمعات الإسلامية التي لا تطبق شريعة رب العالمين. . إن الأمر جِدُّ خطير، والقضية لا تحتمل تهاونًا أو تفريطًا.

لقد قام رسول الله على عشية هذا الحدث الكبير ليعلق أمام الجميع أن الحد قد أقيم رحمة بالمجتمع، ورحمة بالإنسانية، ولم يكن الفرض منه قسوة بإنسان، أو تشهير بمذنب.

قال رسول اللَّه ﷺ في خطبته: "أَوَكُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ (١) كَنَبِيبِ التَّيْسِ؟!! عَلَيَّ أَنْ لَا أُونَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَلْتُ بهِ "(٢).

لقد كانت كلمات في منتهى التوفيق والروعة والحكمة!!

إنه على يَطلب من الناس أن يَحْكُموا عواطفهم بعقولهم. .

إنه يصور موقفًا لا تطيقه نفس بشرية...

يعرض رسول الله على صورة قاسية قد يتعرض لها أي فرد في المجتمع إذا سرت فيه الفاحشة. .

الناس يخرجون في عمل نبيل شريف، وهو الجهاد في سبيل الله؛ دفاعًا عن حقوق الشعب بكامله، وحرصًا على كرامة الأمة بكاملها، فإذا بأناس قد غدروا بهم، ولم يقدروا حرمتهم، فانتهزوا فرصة غيابهم، وسطوا على أعز ما يملكون، وسطوا على شرفهم، واعتدوا على نسائهم.

يا للجريمة البشعة!

<sup>(</sup>١) نبيب: صوت التيس عند الجماع .

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩٤)، وأبو داود (٤٤٢٢)، وأحمد (٢٠٨٢٢)، والدارمي (٢٣١٦)، وابن حبان (٤٤٣٦) .

رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا". إنهم عيالنا. . إنهم نساؤنا. . إن المصيبة تخصنا. .

نحن الذين سندفع ثمن انتشار الرذيلة لا غيرنا. .

ويشير رسول اللَّه ﷺ أيضًا في كلمته أن الذي يفعل هذا الجرم الشنيع يفعله متشبهًا بالحيوانات، "لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ"، فقد تجرد في لحظة الفعل من كل مشاعر الإنسانية، فلا تأخذكم به رأفة.

وأخيرًا فإنه يُعلن في منتهى الصرامة أن الذي سيأتي هذا الفعل الشنيع سيكون عقابه نفس العقاب دون تهاون.

إنه ليس حق رسول اللَّه ﷺ الشخصي حتى يفرط فيه أو يتنازل عنه، إنه حق اللَّه أولًا، وحق المجتمع والشعب ثانيًا، وسوف ينفذه رسول اللَّه ﷺ كائنًا في ذلك ما هو كائن.

كانت هذه هي النقطة الأولى التي أحببت أن أشير إليها بخصوص قصة ماعز..

أما النقطة الثانية فرائعة أيضًا!!

كيف كان الوضع في المدينة المنورة بعد هذا الحدث المهم؟! وماذا كان رد فعل رسول الله على للجدال الذي دار بين الناس بعد ذلك؟!

يقول بُريدة وَ عَلَيْهُ عنه: " فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْ قَتَيْنِ (أَي في ماعز)، قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَك، لَقَدْ أَخْاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ كَانَ النَّبِيِّ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: الشَّغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: فَقَالَ: اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: فَقَالَ: وَشُولُ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَنِي أَمَّةٍ لَوسِعَتْهُمْ "(١).

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (١٦٩٥)، والدارقطني (٣٩)، والطبراني في الأوسط (٤٨٤٣).

اللَّه أكبر!!

إننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نحيط برحمته ﷺ...

إنه مع كراهيته الشديدة للفعل، ومع نهيه المستمر للناس أن يفعلوا مثلما فعل ماعز، ومع تحذيره من تكرار الأمر، مع كل ذلك لا يتردد رسول الله على أن يُعلن أمام الناس جميعًا أن الله عز وجل قد غفر لماعز خطيئته!

لا يتردد أن يطلب من الناس أن يستغفروا له!!

إنه لا يحق للناس أن يخوضوا في عرضه طالما أن الحد قد أقيم عليه، وطالما أنه قد أعلن توبته أمام الجميع..

بل إن رسول اللَّه ﷺ في موقف آخر يدافع عن ماعز دفاعًا كبيرًا ؛ رحمةً له ورأفةً به..

يقول أبو هريرة وَ النَّهِ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ الْحَدُهُمَا لِمَاحِبِهِ: يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ؛ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ. فَسَكَتَ عَنْهُمَا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ؛ فَقَالَ: أَيْنَ فُلَانُ وَفُلَانٌ؟ فَقَالَ: نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: انْزِلَا فَكُلا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ. فَقَالَ: يَوْنُلانَ وَفُلانُ؟ فَقَالًا: يَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: انْزِلَا فَكُلا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ. فَقَالًا: يَا نَبِي اللَّهِ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا؟!! قَالَ: فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكُلٍ مِنْ هَذَا؟!! قَالَ: فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُ مِنْ أَكُلٍ مِنْ هَذَا؟!! قَالَ: فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُ مِنْ أَكُلٍ مِنْ هَذَا؟!! قَالَ: فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُ مِنْ أَكُلُ مِنْ هَذَا؟!! قَالَ: فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عَرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُ مِنْ أَكُلُ مِنْ مَنْ يَاكُولُ مَنْ هَذَا؟!! قَالَ: فَمَا نِلْتُهَمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَالًا مِنْ مَنْ يَلْكُمُ اللَّهُ مَنْ يَعْمُونُ اللَّهُ مِنْ مَا لَتَ اللَّهُ مَا يَلْتُمَا مِنْ عَرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَالًا اللَّهُ مِنْ مَا لِللَّهُ مَا يَلْتُونُ لَنْ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْقَمِسُ (١) فِيهَا "(١).

ولا أفضل من ختام لهذا المبحث من قول ربنا في حق الرسول ﷺ: ﴿وَمَا َ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَئِكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ ﴾ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينقمس: ينغمس.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٤٢٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٧١٢)، وابن الجارود في المنتقى (٨١٤).

<sup>(</sup>٣) (الأنبياء: ١٠٧).

#### المبحث الثالث: رحمته على بالمخطئين في حقه على

كان محمد أذكى وأدين وأرحم إنسان عرفه التاريخ (١).

لقد تحول الزعيم الصيني ماو تسي تونج (١٨٩٣ – ١٩٧٦م) في نظر مواطنيه إلى ما يشبه الإله؛ كلامه مقدس، وأمره لا يرد $(^{(Y)})$ . فماذا كانت النتيجة والحدًا من أكبر القتلة في القرن العشرين، حيث إنه يتحمل مسئولية قتل من $(^{(Y)})$  مليونًا من مواطنيه على مدار فترة حكمه بتهمة مخالفتهم لفكره وسياساته $(^{(Y)})$ .

#### هذا حالهم ولكن الإسلام شيءٌ آخر!!

في المبحثين السابقين تحدثنا عن رحمته و الجاهلين بحكم من الأحكام الشرعية، وعن رحمته بالمذنبين حتى عند إقامة الحد عليهم..

هذه رحمته بمن أخطأ في حق نفسه، أو في حق المجتمع، أو في حق الله عز وجل..

فكيف برحمته بمن أخطأ في حقه هو شخصيًا، أي في حق رسول الله علي ؟! إن النفس عزيزة على الإنسان، وقد يتطوع الإنسان بنصح الناس جميعًا أن يتغافروا ويتسامحوا، ولكن إذا مَسَّ أحدٌ نفسَه هو تجده يثور ويغضب.

هذا مع عموم الناس..

أما الرسول ﷺ فلم يكن كذلك!!

<sup>(</sup>١) إدوار مونتيه (مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرًا لجامعة جنيف) كتابه : "العرب".

 <sup>(</sup>٢) أ.د. ماجدة علي صالح، عظماء آسيا في القرن العشرين، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠٠٠م، ص٣-١١ بتصرف .

 <sup>(</sup>٣) كونراد زايتس، الصين، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الطبعة الأولى،
 ٢٠٠٣م، ص ٢٥٤ بتصرف .

تقول أم المؤمنين عائشة ﴿ إِنَّهَا: "وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ "(١).

وأمثلة ذلك في السيرة كثيرة جدًّا. .

والواقع أن المخطئين في حقه كانوا من المسلمين وغير المسلمين، ولا شك أن غير المسلمين كانوا أكثر، ولكن هذا سنفرد له بابًا خاصًا إن شاء الله. أما في هذا المبحث فسنعرض لبعض مواقفه مع المخطئين في حقه على من المسلمين. .

يقول عمر بن الخطاب و الله المنظمة الله المنظمة المنظم

كذلك كان رحيمًا ﷺ مع أصحابه إذا أخطئوا في حقه ﷺ. . من ذلك ما

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (۲٤٠٤)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب مباعدته الله الآثام (۲۳۲۷)، وأبو داود (٤٧٨٥)، وأحمد (۲٥٩١٣)، ومالك برواية يحيى الله على (١٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) يريد عائشة ﷺ .

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب المظالم، باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها (٢٣٣٦)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: ﴿وَإِن تَفَلَّهُرَا عَلَيْهِ ﴾ كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: ﴿وَإِن تَفَلَّهُرَا عَلَيْهِ ﴾ (١٤٧٩)، وأحمد (٢٢٢)، وابن حبان (٤١٨٧).

حدث معه بعد صلح الحديبية، فقد كان الصحابة ولي يشعرون بالغبن والظلم لبنود الصلح المتفق عليها، وأصابتهم حالة من الغم والهم شديدة، ولكنَّ الرسول الله كان قد أنفذ الصلح؛ لأن الله عز وجل أمره بذلك، ولم يكن بيده شيء، إضافة إلى أن الصلح كانت فيه فوائد جمة للمسلمين، لم يلحظها الصحابة لرؤيتهم للجوانب السلبية فقط. وهذا جعلهم في حالة من الاكتئاب الشديد، وهم على هذه الحالة خرج لهم رسول الله الله وطلب منهم أن يحلقوا رءوسهم وأن ينحروا الهدي، وذلك للتحلل من الإحرام الذي كانوا عليه، فحدثت مفاجأة غير متوقعة من هذا الجيل العظيم، وهو أنهم أجمعوا – بلا اتفاق – على عدم تنفيذ الأمر، مع أنه وجّه إليهم الأمر ثلاث مرات كاملة!!

لعلها المرة الأولى في تاريخ الصحابة، ولعلها المرة الأخيرة أيضًا. . والحدث فعلًا فريد!

لم يتحرك واحد من الصحابة - من شدة همهم وحزنهم - للنحر أو الحلق امتثالًا لأمر رسول الله عليه!

ودخل رسول اللَّه ﷺ على زوجته أم سلمة ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْتُحِبُّ ذَلِك؟ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَك، وَتَدْعُو حَالِقَك فَيَحْلِقَك. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِك؟ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ؛ فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِك قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ مَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

إن اللافت للنظر جدًّا في هذا الحدث أن رسول اللَّه ﷺ لم يُعلِّق البتة على الحدث، ولم يُشِرْ من قريب أو بعيد إلى تقصير الصحابة في طاعته، مع أنه ليس القائد الأعلى، والزعيم الأوحد فقط، بل هو فوق ذلك رسول رب العالمين،

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (۲۵۸۱)، وأحمد (۱۸۹۳۰)، وعبد الرزاق ٥/٣٤٠.

وطاعته أصل الدين، ومعصيته هلاك الدنيا والآخرة...

إنه لم يُعلِّق على خطئهم؛ لأنه يعذرهم ويرحمهم، ويقدِّر أَلَمَهُم وهمَّهم وغمَّهم وغمَّهم وغمَّهم . ثم هو يعلم أن هذا خطأ عابر، لم يحدث قبل ذلك، وغالبًا لن يحدث بعد ذلك. . ومَرَّتِ الأزمة العاصفة بهدوء عجيب، وسار القوم إلى المدينة، وقد حدثت منهم الطاعة بعد المعصية.

ثم إن رسول اللَّه ﷺ أراد أن يثبت لعمر صدق رؤيته ودقة نظرته، وسلامة اتباعه لأوامر رب العزة سبحانه وتعالى، فأرسل إليه بمجرد نزول سورة الفتح، التي تشير إلى عظمة هذا الصلح، حتى سماه رب العالمين فتحًا مبيئًا.

فيُروى في الصحيح: "...فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ "(١).

وقد أدرك عمر ﴿ عَلَيْهُ مَا فعله مَن خطأ مع رسول اللَّه ﷺ وأراد أن يكفِّر عن ذلك بكل طاقته. .

ويقول أيضًا: "ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذٍ؟ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرًا "(٣).

لقد كان موقفًا رائعًا حقًّا!!

لقد بدت لنا في هذا الموقف رحمة رسول اللَّه ﷺ بصورة باهرة، فهو لا ينظر

<sup>(</sup>۱) البخاري: أبواب الجزية والمعاهدة، باب إثم من عاهد ثم غدر (۳۰۱۱)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية (۱۷۸۵)، وأحمد (۱۲۰۱۸)، والحاكم (۳۷۱۱).

 <sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
 (۲۰۸۱)، وابن حبان (٤٨٧٢)، وعبد الرزاق ٥/ ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/١٢٢، ابن سيد الناس: عيون الأثر ٢/١٦٠، ابن هشام: السيرة النبوية ٤/ ٢٨٤.

أبدًا إلى الأذى الذي وقع عليه، إنما جُلُّ اهتمامه وتفكيره لا يكون إلا لشعبه وأمته، وذلك في كل حياته.

وإذا كنَّا قد رأينا رحمته ﷺ مع زوجاته وأصحابه، فإن أحدًا قد يقول: إنما يفعل ذلك مع أحبابه، فلنشاهد بعض مواقفه مع بعض من لا يعرف، أو من يعرفه معرفة عابرة، أو أحيانًا مع بعض من يعاديه من المسلمين أو المنافقين..

يروي أنس بن مالك وظليه فيقول: "كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانِيٌّ غَلِيطُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَنْدَكَ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ "(١).

ورحمة رسول اللَّه ﷺ بهذا الأعرابي عجيبة؛ فهذا الجفاء وهذه الغلظة كانت تستوجب في أعرافنا رَدَّ فعلٍ غليظًا شديدًا ليردعه وأمثاله عن التعدي على الرسول الكريم ﷺ، وخاصة أنه يُمثِّل الدولة الإسلامية بصفته قائدها وزعيمها. وكان مقتضى الرحمة عند الكثيرين هو مجرد العفو والصفح، أما أن يأمر له بعطاء - ودون عقاب - فهذا قمة الرحمة وذروتها. .

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الخمس، باب ما كان للنبي الله يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة (۱۰۵۷)، وأحمد (۱۲۵۷۰)، والبيهقي في شعب الإيمان (۸٤۷۲).

خَشِنًا - فَالْتَفَتَ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هَذَيْنِ؛ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيك. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّه، لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّه، لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّه، لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِنْ جَبْذَتِكَ الَّتِي جَبَدْتَنِي. فَكُلُّ ذَلِكَ لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّه، لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِنْ جَبْذَتِكَ الَّتِي جَبَدْتَنِي. فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لَا أُقِيدُكَهَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ دَعَا رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: يَقُولُ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لَا أُقِيدُكَهَا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ دَعَا رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: الْحَمِلُ لَهُ عَلَى بَعِيرَيْه هَذَيْنِ، عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا، وَعَلَى الْآخِرِ تَمْرًا. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا الْحَدِيثُ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَى بَعِيرَيْهِ هَذَيْنِ، عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا، وَعَلَى الْآخِرِ تَمْرًا. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ لَا اللهِ تَعَالَى " أَلَا الله تَعَالَى الله فَعَلَى الْآخِرِ تَمْرًا. ثُمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ : انْصَرِفُوا عَلَى بَرَكَةِ اللّهِ تَعَالَى " أَنْ الله أَعْلَى الله الله الله الله الله أَعْرَابِي الله الله أَعْلَى الله الله أَعْرَابِي الله الله أَعْرَابِي الله الله أَعْرَابِي الله أَعْرَابِي الله أَعْرَابِي الله الله أَعْرَابِي الله أَعْرَابُهُ الله أَعْرَابِي الله الله أَعْرَابِي الله أَلْكَ الله الله أَلْهُ الله أَعْرَابُهُ الله أَعْرَابُهُ الله أَنْ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الْعُرَابِي الله الله أَلْهُ الله أَنْهَالُ الله أَلْهُ الْعَالَى الله أَلَالَ الله أَلْهُ الله أَلَا الله أَلْهُ الله أَلَا الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ المُعْرَابُولُ الله أَلْمُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْمُ الله أَلْهُ اللله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلَا الله أَلْهُ اللله أَلْهُ اللله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ أَلْهُ أَل

وليس خفيًّا عن البيان أن الرسول ﷺ كان قادرًا على إجبار الأعرابي على القَوَد منه، أو على الأقل منعه من العطاء، ولكنه غلَّب الرحمة على العدل، وأعطاه، بل وبكرم واضح.

ولعل من المناسب أن نختم هذا المبحث بموقف جليل رواه أبو هريرة رضي المبحث بموقف جليل رواه أبو هريرة والمبحث حيث ذكر أن رجلًا تقاضى رسول اللَّه اللَّهِ عَلَىٰ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ذَكُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنِّهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً "(٢).

ورحمة الرسول ﷺ بهذا الرجل الغليظ واسعة!!

فالرجل يتطاول على الرسول على متجاهلًا تمامًا مكانته وقيمته، والصحابة فالرجل يتطاول على الرسول على متجاهلًا تمامًا مكانته وقيمته، والصحابة على المتهار حلمهم وحسن أخلاقهم - رأوا أن يهمُّوا به ليضربوه أو يمنعوه لشدة غلظته، غير أن الرسول على أظهر رحمة غير عادية، حيث إنه - أولًا - منعهم، وثانيًا مدح الرجل المعتدي، ووصفه أنه صاحب حق، وأن هذا الحق يعطيه قوة، ويبرر له غلظته، ثم ثالثًا فهو يعوضه ببعير أفضل من بعيره، وكان

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٧٧٥) واللفظ له، والنسائي (٤٧٧٦)، وفي سننه الكبرى (٦٩٧٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٤٧٣) .

 <sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب استقراض الإبل (۲۲۲۰)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه (۱۲۰۱)، والترمذي (۱۳۱۷)، والنسائي (۱۱۲۲۷)، وأحمد (۹۰۹۵)، والبيهقي في شعب الإيمان (۱۱۲۲۷).

وأفضل ختام لمثل هذا القصص أن نذكر قول ربنا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﷺ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (الأنبياء: ١٠٧).





## » الفصل الثالث

# رحمته ﷺ بالأمة في جانب العبادات



عملَ الكَتيرِ الأَجِـرِ في الميــزان

رَءُوفٌ بِأُمَّتِهِ رَحيـمٌ يَتــرُكُ الـــ

يحيى الصرصري (شاعر عراقي) قصيدة بعنوان : سبحان ذي الجبروت والبرهان

يخطىء كثير من الناس - من المسلمين ومن غير المسلمين - في تصور أن المسلم المتدين الملتزم هو مسلم مُتشدد في جانب الصلاة والصوم وغيرهما من جوانب العبادة المختلفة ، ويخطئون أيضًا باعتقادهم أنه كلما ازداد التشديد زاد تقرّب العبد إلى ربه بصورة أكبر، ويخطئون كذلك في اعتقاد أن المسلم الذي يأتي رخصة من الرخص في الدين هو مسلم مُفرَّط مُقصَّر يحتاج إلى تربية وإصلاح!!



#### الفصل الثالث: رحمته على بالأمة في جانب العبادات

يخطئ كثير من الناس - من المسلمين ومن غير المسلمين - في تصور أن المسلم المتدين الملتزم هو مسلم مُتشدد في جانب الصلاة والصوم وغيرهما من جوانب العبادة المختلفة، ويخطئون كذلك في اعتقاد أن المسلم الذي يأتي رخصة من الرخص في الدين هو مسلم مُفرِّط مُقصِّر يحتاج إلى تربية وإصلاح!! إن هذه المفاهيم - ولا شك - دخيلة على الإسلام، وتتنافى مع مبدأ الرحمة التي بُعِث بها رسول الله على . والقاعدة الشرعية الرائعة التي تحكم عبادات الناس وحياتهم هي ما جاءت في كتاب رب العالمين واضحة نقية . .

قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ (١).

وهذا واضح في كل أحكام الشريعة، ولقد حرص الرسول و عليه في كل خطوات حياته، وفي كل كلماته وأفعاله.

يقول رسول اللَّه ﷺ: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ؛ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ "(٢). وقال أيضًا: "يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا "(٣).

إنه مبدأ واضح في الإسلام، ومخالفته هي مخالفة صريحة للدين، ولا يُعذَرُ المرءُ هنا بحسن نيته، وبعلو همته؛ فإن التشدد منفرٌ، والتعسير يضر أكثر مما ينفع.

<sup>(</sup>١) (البقرة: ١٨٥) .

 <sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الإيمان، باب الدين يُسْرٌ (۳۹)، والنسائي(٥٠٣٤)، وابن حبان(٣٥١)،
 والبيهقي في شعب الإيمان (٣٨٨١).

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب العلم، باب ما كان النبي الله يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا (٦٩)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير (١٧٣٤)، وأبو داود (٤٨٣٥)، وأحمد (١٩٧١٤) وكلاهما بلفظ: "بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا"، والنسائي في سننه الكبرى (٥٨٩٠).

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَلَمَّا أَخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا أَنَ فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا أَنَا فَإِنِي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الدَّهُمْ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاء رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ النَّهُمُ اللَّهُ مَنْ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْتُ مَا وَلَلَهُ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، وَلَيْهِمْ، فَقَالَ: "أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ : كَذَا وَكَذَا، أَمَا واللَّه إِنِي لَأَخْشَاكُمْ لِلَهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ وَأُولُولُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِسَاء؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي "(٢).

إن هذه القصة لَأَصلُ من أصول هذا الباب في الإسلام. . وفيها بدت الرحمة البالغة لرسول اللَّه عَلِينٌ بأمته جميعًا. .

لقد استغل رسول اللَّه عَلَى القصة ليضع قاعدة عامة رحيمة تحكم حياة الناس في الإسلام، وهي أن الإسلام دين الوسطية، وأنه لا يطلب من معتنقيه أن يفرِّغُوا حياتهم للصلاة والصيام والتَّبَتُ والاعتكاف. بل إنه على ليُثبِّت هذا المعنى ويُرسِّخه في أذهان الناس سلك مسلكين رائعين. أما المسلك الأول فهو القدوة؛ فهو يقول للناس: إنني - وأنا الرسول المكلف بالتبليغ والتعليم، وأنا القريب من اللَّه عز وجل - أقوم بما تريدون أنتم أن تُحرِّموه على أنفسكم، فإذا رأى المؤمن ذلك لم يتحرَّج مطلقًا من الإفطار والنوم والزواج؛ لأنه بذلك مقلِّدٌ لرسول اللَّه عَلَى الله عَلَيْ.

وأما المسلك الثاني فعجيب!! إنه جانب الترهيب والإنذار . . وعجيب هنا أن يُرهِب ويُنذِر مَنْ زَادَ في العبادة ، ونشط في التبتل ، فقد يقول قائل : إنه قد لا يفرض على الناس عبادات شاقة ، ولكنه لا يجب أن يمنع من أراد لنفسه ذلك ، ولكن العجيب هنا أن رسول اللَّه ﷺ - من رحمته الباهرة بالمسلمين - يرفض هذه

<sup>(</sup>١) تقالُّوها: رأوها قليلة، وفَسَّروا قِلَّتها بأنه ﷺ لا يحتاج للكثرة؛ لكونه مغفورَ الذنب.

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح (٤٧٧٦)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسُه إليه (١٤٠١)، والنسائي (٣٢١٧)، وأحمد (١٣٥٥٨).

الزيادة ويندد بها؛ لأنها قد تصبح مسلكًا عامًّا بعد ذلك يضر بالعموم. كما أن هؤلاء النفر إذا شددوا على أنفسهم، فلا شك أنهم سيضرون بدوائر مهمة محيطة بهم كعائلاتهم وجيرانهم ورَحِمِهم وأعمالهم، وغير ذلك من الدوائر التي تحتاج إلى أن يُفرِّغ لها المسلم أوقاتًا وفكرًا وجهدًا..

من هنا جاء التحذير النبوي الواضح: "فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي". هذا هو الإسلام لمن لا يعرفه..

وهذه هي مناهجه وشرائعه لمن لم يطَّلِع عليها. .

يقول سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرِ (١) كَلَهُ: "أَتَيْتُ عَائِشَةَ عَلَيْنَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرِينِي بِخُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ! قَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: هِوَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ (١٥)؟! قُلْتُ: فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَبَتَّلَ. قَالَتْ: لَا تَفْعَلْ؛ وَجَلَّ: ﴿وَإِنِّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (١٥)؟! قُلْتُ: فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَبَتَّلَ. قَالَتْ: لَا تَفْعَلْ؛ أَمَا تَقْرَأُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَلْسُونُ كَسَنَةُ ﴾ (٢)؟! فَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ وُلِدَ لَهُ " (٤).

هذا هو الفهم الذي فهمته أم المؤمنين عائشة ﴿ الله على الل

وعلى هذا فسيكون حديثنا في هذا الفصل - إن شاء اللّه - عن رحمته ﷺ في جانب العبادات، وحثّه على التيسير والتخفيف قدر المستطاع، ولكن قبل الدخول في التفصيلات فإننا نشير إلى ثلاث نقاط مهمة.

أما الأولى، فإنه ليس معنى التيسيرِ التفريطَ! إذ لا بد أن يكون التيسير في إطار

<sup>(</sup>۱) سعد بن هشام بن عامر الأنصاري من الوسطى من التابعين، ابن عم أنس بن مالك، وقُتِلَ بأرض مكران غازيًا. تهذيب الكمال ٣٠٧/١٠، الثِّقات لابن حبان ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٢) (سورة القلم: ٤) .

<sup>(</sup>٣) (الأحزاب: ٢١).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٤٦٤٥)، وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح .

الشريعة، والفيصل في ذلك هو حياته ﷺ، والتي نستطيع بها أن نحكم على الأمر أهو يُسرٌ أم تفريط؟

وأما النقطة الثانية، فهي أن الغرض من هذا الفصل هو عرض رحمته بالمؤمنين في جانب العبادات، وليس الغرض منه عرض أوجه التيسير التي شرعها الله عز وجل في كل عبادة، فهذا ليس مجال البحث، وهذا ليس تشريعًا من رسول الله وأينما هو من الله عز وجل، والرسول قد نقله إلينا، ومثال ذلك: التيسير في قَصْرِ الصلاة للمسافر، والتيسير في التيمُّم لمن لا يجد الماء، والتيسير في الإفطار للمريض، ونحو ذلك من أمور، فهذه قد شرَعها الله عز وجل، وطبَّقها رسول الله على هذا فكلامنا في هذا الفصل سيكون عن رحمته في في مجال التشريع.

وأما النقطة الثالثة والأخيرة: فإننا في هذا الفصل لم نسع أبدًا إلى الحصر والاستقصاء؛ بل سعينا إلى ضرب بعض الأمثلة فقط، وإلا فأضعاف أضعاف هذه المواقف موجود في السيرة، فقد كانت حياته على كلها رحمة وتيسيرًا...

وسوف يتم تناول هذا الموضوع بإذن اللَّه من خلال المباحث التالية.

\* \* \*

#### المبحث الأول: رحمته ﷺ في أمور الصلاة والقرآن

إن من أعظم الآثام أن نتنكر لذلك الرجل الرباني(١)

يوجد عبادة تسمى (الجلهكية) وهم عبّاد الماء ، فإذا أراد أحدهم الصلاة تجرد من ثيابه ولم يستر إلا عورته، ثم يدخل الماء إلى وسطه، فيقيم ساعة أو ساعتين أو أكثر (٢).

#### كما جاء في تعاليم الهندوسية:

يجب أن تعود نفسك على تقلبات الجو، فاجلس تحت الشمس المحرقة، وعش أيام المطر تحت السماء، وارتد الرداء المبلل في الشتاء، وليكن طعامك مما تنبته الأرض، وإياك واللحم، وعندما تبلغ الشيخوخة اترك الأهل، وعش في الغابات، ولا تقص شعرك، ولا تقلم أظافرك(٣).

#### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

لقد كانت رحمته على في هذا الجانب واضحة جَلِيَّة ظهرت في مواقف عديدة في حياته على ، وقد جمعنا بين القرآن والصلاة في مبحث واحد لشدة ارتباطهما ، كما أن الصلاة قد يُعَبَّر عنها بالقرآن ، مثل قول اللَّه تعالى : ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ أَنَ اللهِ عَنِي صلاة الفَجر " (٥) .

لقد كان رسول اللَّه ﷺ يحب الصلاة حبًّا لا نستطيع وصفه بألسنتنا أو بأقلامنا، ولكن ننقل وصفه هو ﷺ لهذا الحب. .

<sup>(</sup>١) م . ج . دوراني، نقلًا عن عرفات كامل العشي: رجال ونساء أسلموا ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني: الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة - بيروت، ١٤٠٤هـ، ٢/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق، ص٢٤٨، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) (الإسراء: ٧٨).

<sup>(</sup>٥) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٣/ ٧٥ .

#### قال ﷺ: "وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ "(١).

ومع هذا الحب العميق للصلاة إلا أنه على كان رحيمًا بأمته فلم يُرِدْ منهم الإكثار في هذا الجانب حتى لا يملُّوا.

دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: « مَا هَذَا الْحَبْلُ؟!» قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَب، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ : « لَا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَسَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ »(٢).

لقد كان رسول اللَّه ﷺ حريصًا على أن يظل العبد مربوطًا طيلة حياته بربه عز وجل، فلا يكسل في لحظة، أو يُفرِّط في أخرى؛ ولذلك كان يحب العمل الدائم ولو كان قليلًا، فهذا أصلح للعبد وللمجتمع..

قال رسول اللَّه ﷺ: « وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ »<sup>(٣)</sup>.

وكان رسول اللَّه ﷺ يخشى على أمته من عدم التوازن، فتضيع حقوق الأسرة والمجتمع إذا صرف العبد وقته كله في الصلاة والقرآن؛ ولذلك كان ينصح المكثرِين بالتقليل والتخفيف. ومِنْ أشهر وأجمل مواقفه ﷺ ما حدث مع عبد اللَّه

<sup>(</sup>۱) النسائي (۳۹٤٠)، وأحمد (۱٤٠٦٩)، ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (۵۲۳) بلفظ "وجعل قرة ..."، والحاكم (۲۲۷۲)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (۳۰۹۸) في صحيح الجامع، وفي السلسلة الصحيحة (۳۲۹۱).

 <sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة (۱۰۹۹)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته (۷۸٤)، والنسائي (۱٦٤٣)، وأبو داود (۱۳۱۲)، وابن ماجه (۱۳۷۱)، وأحمد (۱۲۰۰۵)، وابن خزيمة (۱۱۸۰)، وابن حبان (۲٤۹۲).

 <sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى
 (٢٨١٨)، والنسائي (٧٦٢)، وأبو داود (١٣٦٨)، وأحمد (٢٥٥١٢).

ابن عمرو بن العاص والله القد كان عبد الله بن عمرو بن العاص والله الصّوّامين القوّامين، وسنتحدث - إن شاء الله - عن صومه في المبحث القادم، وكان يقوم كل ليلة بالقرآن فيختمه كاملًا!! وقد كان يظن هذا هو الأفضل والأعظم، فدار بينه وبين رسول اللّه والله والله عن كم أقرأ الله عن كم القراءة الأمثل. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص والله الله عن كم أقرأ القُرْآن؟ قال: "اخْتِمْهُ فِي شَهْرِ ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "اخْتِمْهُ فِي عِشْرِينَ ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "اخْتِمْهُ فِي عَشْرِ ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "اخْتِمْهُ فِي عَشْرِ ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "اخْتِمْهُ فِي عَشْرِ ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "اخْتِمْهُ فِي عَشْر ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: قَمَا رَخَصَ لِي "(١). "اخْتِمْهُ فِي خَمْس ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: قَمَا رَخَصَ لِي "(١). "اخْتِمْهُ فِي خَمْس ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: قَمَا رَخَصَ لِي "(١).

ثم إن رحمة رسول الله ﷺ تزداد وضوحًا وجلاءً عندما يكون الأمر خاصًا بعموم الأمة، فإن هذا الدين لم ينزل لمجموعة معينة من الناس دون غيرهم، إنما

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوَّت به حقًّا، أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (١١٥٩)، والترمذي (٢٩٤٦) واللفظ له، وقال: حسن صحيح؛ وأبو داود (١٣٩٠)، والنسائي (٢٤٠٠)، والدارمي (٣٤٨٦).

نزل للكبير والصغير، والرجل والمرأة، والقوي والضعيف، والغني والفقير، وغير ذلك من أصناف في داخل الأمة الواحدة. إنه على يفهم أحوال الناس وظروفهم، ويرحمهم لأجل ذلك، ولا يريد أن يأتي الرجل صلاة أو صلاتين ثم ينقطع كُلِيَّة بعد ذلك، بل هو ينظر برحمة إلى حالته ويُقدِّرها، ومثل هذا الموقف حدث مع معاذ بن جبل فليه ، وهو صحابي جليل، وقريب جدًّا من قلب الرسول كلي وكان كثيرًا ما يمدحه كلي ويُثني عليه، ولكن هذه الدرجة القريبة من قلب رسول الله كلي لم تكن لتصبح مبررًا لأن يطيل معاذ في الصلاة؛ فيقسو بذلك على المأمومين.

إن القسوة مرفوضة، حتى لو كانت في عبادة الصلاة !!

إن رسول الله و في هذا الموقف يُعلِّم الأئمة أن يرحموا المصلين في المساجد، ولا يشقُّوا عليهم بكثير صلاة أو قيام، وهذه هي الرحمة في قمة صورها.

إنه يسعد على بالإمام الذي يقرأ بالشمس والليل أكثر من سعادته الله الإمام الذي يقرأ بالبقرة والنساء!!

<sup>(</sup>١) يصلي صلاة العشاء بالناس، وكان ذلك متأخرًا في هذا اليوم .

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الجماعة والإمامة، باب من شكا من إمامه إذا طَوَّلَ (۲۷۳)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء (٤٦٥)، والنسائي (۸۳۵)، وأبو داود (۷۹۰)، وابن ماجه (۹۸۲)، وأحمد (۱٤٣٤٦).

أَلا فَلْيَفْهَم المسلمون دينهم!!

ألا فليعرف العالَم رحمة رسول اللَّه ﷺ!!

ومثله ما حدث منه ﷺ في قيام رمضان. .

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ، فَكُثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ، فَلَمْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ فَلَمَّ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ فَلَمَّ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ "، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ (١).

إن رسول اللَّه على يعلم أن اللَّه عز وجل يفرض على عباده ما يشاء في الوقت الذي يشاء، وبالطريقة التي يشاء، ولكنه على يعلم أيضًا أن اللَّه عز وجل قد جعل الأسباب، ولا يريد أن يكون هو سببًا لمشقة تحدث للمسلمين، وقد شدَّد بنو إسرائيل على أنفسهم فشدد اللَّه عليهم، وما قصة البقرة بخافية (٢)؛ ولذلك آثر رسول اللَّه على أن يصلِّي قيام رمضان منفردًا لكي يرحم المسلمين بتقليل الفروض عليهم!

إن المرء لا يملك عند رؤية هذه المواقف وأمثالها إلا أن يقول ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﷺ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخاري: أبواب التهجد، باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب (۱۰۷۷)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (۷۲۱)، وأبو داود (۱۳۷۳)، وأحمد (۲۰٤۸)، وابن حبان (۲۰٤۲).

<sup>(</sup>٢) راجع سورة البقرة، الآيات ٧٧-٧١.

<sup>(</sup>٣) (الأنبياء: ١٠٧).

#### المبحث الثاني: رحمته عليه في أمور الصيام

إن أحاديث محمد القصيرة جميلة وذات معان كبيرة(١)

من تعاليم القديس "كولمبان" الذي أسس الأديرة في جبال الفوج بفرنسا: "يجب أن تصوم كل يوم "(٢).

#### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

كما كان رسول اللَّه ﷺ رحيمًا في أمور الصلاة والقرآن، فهو كذلك رحيم في أمور الصيام. . ومع أنه كان يواصل في صيامه، بمعنى أنه كان يصوم أكثر من يوم دون إفطار إلا أنه نهى أصحابه وأمته عن ذلك رحمة بهم (٣). .

تقول أم المؤمنين عائشة ﴿ إِنَّهَ اللَّهِ عَالِيْ اللَّهِ عَالِيْ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ. قَالَ: ﴿ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ﴾ ﴿ فَقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ. قَالَ: ﴿ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ﴾ ﴿ فَقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ.

إن عائشة ﴿ الله عنه الله عنه النهي هي الرحمة بالمسلمين، ومع أنه الله علم أن هناك من أمته مَن يستطيع أن يُواصِل، إلا أنه كان يعلم أيضًا أن في هذا مشقة كبيرة لهم، ولذلك منعهم، ونهاهم عن تقليده في هذا الأمر؛ فهو من خصائصه كنبي، وليس للمسلمين أن يفعلوه.

وأكثر من ذلك أنه كان يرحم الصائمين فلا يريد لهم أن تطول مدة صيامهم

<sup>(</sup>١) أورينج (مستشرق ومؤرخ أمريكي شهير): الحياة والإسلام، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة ١٤/ ٣٦٥.

 <sup>(</sup>٣) اختلف العلماء هل هذا النهي نهي كراهة أم تحريم؟ والأكثرون على أنه تحريم. انظر: فتح الباري
 ٢٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام (١٨٦٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم (١١٠٥)، والترمذي (٧٧٨)، وأبو داود (٢٣٦٠)، وأحمد (٧١٦٢)، والنسائي في سننه الكبرى (٨١٦١) .

عن الحد الشرعي المسموح، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكان يحث الصحابة والأمة على تعجيل الفطور فلا يشق عليهم الصيام!!

يقول رسول اللَّه ﷺ: ﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ﴾(١).

فوق ذلك كان يأمرهم بالسحور ليزدادوا بذلك قوة على الصيام، يقول رسول الله عَلِينِ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً »(٢).

بل إنه يأمرهم بتأخير السحور؛ ليظل أثره باقيًا جزءًا كبيرًا من النهار!!

سأل مالك بن عامر أبو عطية (٣) عائشة ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﴿ قَالَا: فِينَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ، وَالْآخَرُ يُوَخِّرُ السُّحُورَ؟ يُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟ فَالنَّ: أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟ قُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلْمُ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ ا

إن الصيام ليس تعذيبًا للصائمين. .

يقول اللَّه تعالى: ﴿ مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ ﴿ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار (۱۸۵٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه (۱۰۹۸)، والترمذي (۱۹۹۹)، وابن ماجه (۱۲۹۸)، وأحمد (۲۲۸۰۱)، ومالك برواية يحيى الليثي (۱۳۲۶).

 <sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب (۱۸۲۳)، ومسلم: كتاب الصيام،
 باب فضل السحور وتأكيد استحبابه (۱۰۹۵)، والترمذي (۷۰۸)، والنسائي (۲۱٤٦)، وابن ماجه
 (۱۲۹۲)، وأحمد (۱۳٤۱٤)، والدارمي (۱۲۹۳)، وابن خزيمة (۱۹۳۷)، وابن حبان (۳٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) مالك بن عامر أبو عطية، تابعي من أهل الكوفة، وقيل: إنه أدرك الجاهلية. وهو تابعي كبير ثقة مشهور بكنيته، غزا في عهد عمر، ثم كان من أصحاب ابن مسعود، مات في خلافة عبد الملك بن مروان. الإصابة، الترجمة (٨٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر (١٠٩٩)، ولفظ مسلم: "يعجل الإفطار ويعجل الصلاة"، والآخر: "يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة"، والنسائي واللفظ له (٢١٥٨)، وأحمد (٢٥٤٣م)، والطيالسي (١٥١٢)، والبيهقي (٢٩١١).

<sup>(</sup>٥) (النساء: ١٤٧).

إن القضية قضية إيمان واختبار، تصديق واتباع، فإذا تم هذا التصديق والاتباع فلا داعي للمشقة الزائدة على حدِّ الاختبار.. ثم لاحظ رحمته و الأحاديث السابقة، إنه لا يكتفي بشرح مدة الصيام المطلوبة فقهيًّا، إنما هو يمدح من عجَّل الفطر مع أنه يجوز له أن يؤخره ساعة أو ساعتين أو أكثر طالما لم يواصل، لكنه يجعل الأجر الأفضل والثواب الأعظم لمن عجَّل الفطر؛ لأن هذا أدعى للرحمة، فيقول: "لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ". ويمدح السحور فيقول: "إنه بركة..".

وكان رسول اللَّه ﷺ ينهى أيضًا عن صيام الدهر، بمعنى مواصلة الصيام كل يوم في غير رمضان، حتى وإن كان يعجِّل الإفطار ويؤخِّر السحور..

سُئِلَ رسول اللَّه ﷺ: كيف بمن صام الدهر؟ قال: "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ "(١). بمعنى أن صيامه مكروه مذموم، فكأنه لم يصم.

وموقفه ﷺ مع عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﷺ بخصوص قضية صيام الدهر معروف ومشهور...

أُخبِرَ رسولُ اللَّه عَلَيْ أَن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص يَقُولُ: " لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَا صُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَلَكَ مِثْلُ صِيامِ وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيامِ الدَّهْرِ. قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ. قَالَ: اللَّه مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ عَلْكُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ عَلْكُ وَمَيْنِ. قَالَ: قَلْتُ : فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ عَلْهُ وَمِيامُ دَاوُدَ عَلِي وَهُو أَعْدَلُ الصِّيامِ. قَالَ: قُلْتُ : فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ». قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو فَيْنَا: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رَسُولُ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو فَيْنَا: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رَسُولُ اللَّهِ بَلْ اللَّهِ عَلْ : لَكُنْ أَكُونَ قَبِلْتُ وَسُولُ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو فَيْنَا: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (۱۱٦۲)، وأبو داود (۲٤۲٥)، والترمذي (۷٦٧)، والنسائي (۲۳۸۱)، وابن ماجه (۱۷۰۵)، وأحمد (۱٦٣٥۱)، والدارمي (۱۷٤٤)، وابن حبان (٣٦٤٢).

الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي "(١).

إن الرؤية التي يراها الرسول و للسخ لرحمة الصائم، رؤية شاملة كاملة متوازنة، يراعي فيها الشاب والشيخ، والرجل والمرأة، والفرد والأسرة، والشغل والفراغ، والصحة والمرض. . إنها نظرة شاملة رحيمة يستحيل على عموم الناس أن يحيطوا بعظمتها.

ولعله من المناسب أن نختم هذا المبحث بقصة لطيفة لصحابيين جليلين من صحابة رسول الله على اختلفا معًا في تقدير ميزان الصوم والقيام، وكان الفيصل بينهما نبي الرحمة رسول الله على والصحابيان هما: أبو الدرداء وسلمان الفارسي والقصة في البخاري، وفيها: أن النّبِيّ عَلَى اللهِ الْمَانُ وَأَبِي الدَّرْدَاء، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً (٢)، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدّرْدَاءِ نَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا،

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الأنبياء، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا﴾ (٣٢٣٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرَّرَ به أو فَوَّتَ به حقًّا (١١٥٩) واللفظ له، والنسائي (٣٥٢)، وأبو داود (٢٤٢٧)، وأحمد (٦٧٦٠)، وابن حبان (٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) مُتبذِّلة: رَثَّة الهيئة، وكان هذا قبل فرض الحجاب.

فَقَالَ: كُلْ. قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ. فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الْآنَ. فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الْآنَ. فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ وَي حَقِّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيُ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْك

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يَرَ عليه قضاء إذا كان أوفق له (١٨٦٧)، والترمذي (٢٤١٣)، وابن خزيمة (٢١٤٤)، والدارقطني (٢٠)، والبيهقي في سننه الكبرى (٨١٢٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٨٨/١ .

<sup>(</sup>٢) (الأنبياء: ١٠٧).

#### المبحث الثالث: رحمته ﷺ في أمور الصدقات

خلَّص محمد الأمم من تحجرها، ورفعها إلى سبيل الرقي والعمران(١).

تعد الضرائب الباهظة التي تثقل كاهل الناس إضافة أخرى للمعاناة التي يحياها الإنسان في عصرنا الحالي، وهناك الكثير من الدول التي تغالي في جبي الضرائب بشكل لافت، وعلى سبيل المثال نجد أن الدنمارك تفرض على مواطنيها ضرائب تساوي ٦٨٪ من دخلهم، وهي بذلك تعتبر الأعلى على مستوى العالم(٢).

لا شك أن الأمم لا تقوم إلا ببذل وعطاء، ولا شك أن هناك الكثير من الأمور في الدولة والمجتمع تحتاج إلى إنفاق وبسخاء، ومن هنا جاء الحضُّ على الإنفاق في كتاب اللَّه عز وجل، وفي سنة نبيه ﷺ كثيرًا جدًّا...

لكن مع كون هذا الإنفاق مهمًّا إلا أن رحمة اللَّه عز وجل قضت أن تكون الزكاة قليلة جدًّا بالقياس إلى حجم المال المكنوز، فالزكاة لا تزيد على ربع العشر في المال، وهذه رحمة بالغة من اللَّه عز وجل، غير أن اللَّه عز وجل فتح مجال الصدقات واسعًا أمام المسلمين، لينفق ذو سَعَةٍ من سَعَتِه، ولتسعد الأمة بكاملها بسخاء أغنيائها.

ومع كون أمر الصدقات أمرًا محمودًا لا شك في ذلك، إلا أن رسول الله على كان من رحمته أنه يضبط حب المسلم المؤمن للإنفاق بضوابط الرحمة والرأفة واليسر، حتى يكاد يمنع بعض الناس من التصدق لشعوره أنهم قد أفرطوا في ذلك!!

وهذا ما لا أعتقد أبدًا أنه موجود في أي قانون من قوانين العالم. .

<sup>(</sup>١) جول لايوم (مستشرق فرنسي): مقدمة الفهرس الذي وضعه لآيات القرآن الكريم المترجم للغة الفرنسية .

<sup>(</sup>٢) موسوعة جينيز للأرقام القياسية ٢٠٠٦م، الشبكة العنكبوتية، الرابط الإلكتروني: http://:www.guinnessworldrecords.com/default.aspx.

عندما أخطأ كعب بن مالك وَ الله عنه عن جيش المسلمين الخارج إلى تبوك، أراد أن يُكفِّر عن ذنبه بأن يتصدق بكل ماله.

قال كعب بن مالك ظله لرسول اللَّه ﷺ: "يا رسول اللَّه إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ: قَالَ: أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِك؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ " (١).

ورسول الله على في هذا الموقف أرحم بكعب بن مالك من كعب نفسه، وأرحم بعيال كعب من رحمته هو بعياله!!

إنه يعلم أن هذا اندفاع عاطفي نتيجة تأثره بتوبة اللَّه عليه؛ ولذلك يمنعه من أخذ قرار قد يؤثر عليه سلبًا مستقبلًا، وقد يقوده إلى الندم، وقد يؤدي به إلى العوز والحاجة، وهذا كله مرفوض ومنكر، والرسول على برحمته الواسعة يدرك كل هذه الأبعاد؛ ولذلك منعه.

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (۲۷۲۹)، والترمذي (۳۱۰۲)، والنسائي (۳۸۲٤)، وأبو داود (۳۳۱۷)، وأحمد (۱۵۸۲۷)، وابن حبان (۳۳۷۰).

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب المرضى، باب ما رُخُصَ للمريض أن يقول: إني وَجعٌ، أو وَارَأْسَاهُ، أو اشتد بي الوجع (٥٣٤٤)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث (١٦٢٨)، والترمذي (٢١١٦)، وأبو داود (٢٨٦٤)، وأحمد (١٥٢٤)، وابن حبان (٤٢٤٩)، ومالك برواية يحيى الليثي (١٤٥٦)، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (٧٣٥).

إنه منهج ثابت إذًا!!

إنه مع حاجة الأمة للمال إلا أن الرحمة تقتضي أن يُمسك المسلم بعض ماله، وهنا يحدده رسول الله ولله الثلثين، ويسمح بإنفاق الثلث في سبيل الله، ويوضح أن ذلك كثير، بمعنى أنك لو أنفقت أقل من ذلك فلا حرج عليك مطلقًا، بل أنت محمود مأجور إن شاء اللَّه تعالى. ثم إنه يشير في إبداع وروعة في آخر الحديث إلى أن اللقمة التي تضعها في فم امرأتك هي من الصدقة المتقبلة، فيوضِّح هنا أن هذا الإنفاق على البيت والأسرة ليس مذمومًا، بل على العكس هو واجب عظيم، ومسئولية حتمية، والتقصير فيها لا يُتَوقَع من مؤمن.

قال رسول اللَّه ﷺ: « دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» (١٠).

هل هناك مُوَافَقة للفطرة أعظم من ذلك؟!

وفي موقف عجيب يرويه لنا أبو هريرة رهي على جانب كبير من رحمته كلي الأمة. .

لقد وقف رسول اللَّه ﷺ يومًا يُحفِّز الناس على الصدقة، فقال: "تَصَدَّقُوا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ "(٢). عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ "(٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيَّعهم أو حبس نفقتهم عنهم (٩٥٥)، وأحمد (١٠١٢٣) .

<sup>(</sup>۲) النسائي (۲۰۳۵)، وأبو داود (۱۲۹۱)، وأحمد (۷٤۱۳)، وابن حبان (٤٢٣٥)، والحاكم (۱۰۱٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرِّجاه. وقال الألباني: صحيح. انظر حديث (۱۹۵۸) في صحيح الترغيب والترهيب.

إن رسول الله على في هذا الموقف يرحم هذا الرجل الفقير الذي لا يملك إلا دنائير معدودة، فأمره أن ينفق على نفسه وزوجته وولده وخادمه قبل أن يفكر في الصدقة، ثم أشار في الحديث إشارتين في غاية اللطف، حيث قال في الأولى للرجل: "تصدق به على نفسك"، وتابع استخدام كلمة "تصدق المعنى الزوجة والولد والخادم؛ لكي لا يشعر الرجل بغضاضة أو ألم لأنه لا يتصدق بالمعنى الذي يفهمه الناس، وهو التصدق على الغريب، فأكد له أن ما يفعله هذا هو صدقة، بل وصدقة مقدمة على غيرها. وأما الإشارة الثانية ففي آخر الحديث، حيث قال له عندما ذكر له دينارًا متبقيًا عنده بعد الإنفاق على البيت، قال: "أنت أبصر". فهو هنا لا يلزمه بإنفاق هذا الدينار الزائد على الفقراء، بل يحيله إلى رؤية الرجل، فقد يجد له مصرفًا مهمًّا في بيته، وقد يُوسِّع به على نفسه وأسرته، أو قد ينفقه خارج البيت في سبيل الله.. إن الرجل فقير، وليس عليه زكاة، فليفعل في القليل الذي معه ما يشاء!

أي توازن ورحمة وحكمة!!

وأكثر من ذلك. . فرسول اللَّه ﷺ يعلم أن الإنسان جُبِلَ على حُبِّ رَحِمِه وأقاربه، فلم يجعل الإنفاق على العائلة القريبة المكونة من الزوجة والآباء والأولاد فقط، إنما وسَّع الأمر، وجعله في الرحم بكامله، بل إنه مجَّد الصدقة التي تُنفَقُ على الرَّحِم، مع أن الإنسان يفعلها وهو راضٍ مختار. .

لقد جاءته زينب (١) امرأة عبد الله بن مسعود رَوْقِي تسأله سؤالًا عجيبًا عن الصدقة، قَالَتْ: "يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَمَوْتُ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>١) زينب بنت عبد اللَّه الثقفية، وقيل: بل اسمها ريطة امرأة عبد اللَّه بن مسعود. قال لها رسول اللَّه ﷺ: "إذا خرجت إلى العشاء الآخرة فلا تَمَسِّي طِيبًا". الإصابة، الترجمة (١١٢٣٥)، (١١١٩٨)، أسد الغابة ٦/ ١٢٥.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ "(١).

إن عبد اللَّه بن مسعود رَفِي فقير، وزوجته غنية، وفي عُرْفِ الناس أنها من الممكن أن تساعد زوجها بالمال، لا على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل التعاون في الحياة، ولكن رسول اللَّه عَلَى يلفت الأنظار هنا إلى أن هذا العطاء صدقة منها عليه؛ لأن النفقة على الرجل فقط، فإذا أعطته المرأة من مالها، صار هذا صدقة منها عليه؛ ولذلك أخذ الفقهاء من هذا الموقف أن المرأة يجوز لها أن تخرج زكاة مالها - وليس الصدقة فقط - إلى زوجها، إن كان فقيرًا مستحق الصدقة (٢)!! وهذا - واللَّه - أبلغ رحمة، وأعظم اليسر..

إن الإسلام ليس دينًا يهدف إلى مصادرة أموال الناس، أو أكل ثرواتهم، أو تحجيم قدراتهم المالية. إن الإسلام دين التوازن والشمول، ودين الرحمة واليسر، وهو يهدف إلى عيش رغيد في الدنيا والآخرة معًا، ولعل دعاء رسول الله الذي جمع فيه بين خير الدين والدنيا والآخرة يوضح رؤية الإسلام للحياة.

قال ﷺ: "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ "(٣).

وصدق رب العزة في وصفه لنبي الرحمة ﷺ حين قال: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا وَمُنَّا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا وَمُنَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا وَمُنَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا وَمُنَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا وَمُنَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا اللَّهِ وَمُنَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا اللَّهِ وَمُنْفَا اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ أَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ أَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللّ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب (۱۳۹۳)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (۱۰۰۰)، وابن خزيمة (۲٤٦٢)، وابن حبان (۵۷٤٤).

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة: المغنى ٢/ ٥٠٩، الشوكاني: نيل الأوطار ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) (الأنبياء: ١٠٧).

#### المبحث الرابع: رحمته ﷺ في أمور الحج والعمرة

إن محمدًا خير من أتى بشريعة (١) .

اعتبرت اليهودية القديمة أن الحج إلى هيكل النبي سليمان عليه في القدس لمرة واحدة على الأقل في العام فرضًا واجبًا على كل بالغ، مع وجوب تقديمه للقرابين وإشعال النيران وقراءة أجزاء من الكتاب المقدس (٢٠).

#### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

لا شك أن مَن حَجَّ أو اعتمر شعر بشيء من المشقة، يتفاوت من إنسان إلى إنسان، ومن ظروف إلى أخرى، ولكنه على كل حال مشقة، بل جعل رسول اللَّه الله الحج كالجهاد بالنسبة للمرأة؛ للجهد العظيم الذي يُبذَل فيه..

قالت عائشة ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: « لَا ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجِّ مَبْرُورٌ » (٣ ) .

ولأجل هذه المشقة فقد عظَّم اللَّه عز وجل أجر الحج والعمرة، ووعد عليه أعظم الثواب. .

قال رسول اللَّه ﷺ: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ "(٤).

http://kaffasharticles.blogspot.com/2006/01/blog-post\_26.html

<sup>(</sup>١) دي سلان ماك غوين (مستشرق فرنسي): مقدمة الترجمة الفرنسية لمقدمة ابن خلدون .

<sup>(</sup>٢) د . أسامة القفاش: الحج دراسة في علم الأديان المقارن، المنشور على موقعه الشخصي، الشبكة العنكبوتية، الرابط:

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور (١٤٤٨)، وأبو يعلى (٤٧١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٧٥٨٣) .

<sup>(</sup>٤) البخاري: أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها (١٦٨٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (١٣٤٩)، والترمذي (٩٣٣)، والنسائي (٢٦٢٩)، وابن ماجه (٢٨٨٨)، ومالك برواية يحيى الليثي (٧٦٧)، وابن خزيمة (٢٥١٣)، وابن حبان (٣٦٩٦).

ومع ذلك فكما ذكرنا في العبادات السابقة ليس الغرض من هذه الفروض تعذيبًا للمسلم، أو إحراجًا له، إنما هو اختبار، والله عز وجل ييسره حتى يتحمله غالب المسلمين إلا من عُذِرَ بأعذار خاصة، وهؤلاء يسقط عنهم فرض الحج؛ لأن اللّه عز وجل جعله للمستطيع فقط، قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱلسَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (١).

ولأجل التيسير أيضًا فإن اللَّه عز وجل فرض الحج مرة واحدة في العمر كله، وهذا تيسير عظيم، ورحمة كبيرة، وتقدير لظروف عموم الناس.

ومع هذا التيسير الكبير إلا أن رسول اللَّه ﷺ كان يتعامل مع الأمر برحمته المعهودة، وبرفقه العظيم، فزاد الأمرَ تيسيرًا ورفقًا.

لقد وقف يومًا يخطب في الناس فقال: "أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَجُلُ: أَكُلَّ عَامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَجُلُ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؟ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاثِهِمْ؛ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ فِأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَلَعُوهُ " (٢).

لا شك أن رسول اللَّه على كان قادرًا على الحج كل عام، بل من المؤكد أنه كان يشتاق لمثل هذه العبادة الجليلة، لكنه لا يريد أن يقيس الأمر على نفسه، بل يريد أن يقيس الأمر على عموم المسلمين، وذلك بمن فيهم من الضعفاء والكبار والنساء، بل والمشغولين أو غير المشتاقين إلى هذه العبادة.

والرجل يسأل ويكرر: أفي كل عام يا رسول الله؟ والرسول على لن يجيب بنعم إلا إذا أراد اللَّه عز وجل، ولكنه يعلم على أن الأمة – كما ذكرنا قبل ذلك –

<sup>(</sup>١) (آل عمران: ٩٧).

 <sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العُمْرِ (۱۳۷۷)، وأحمد (۱۰۲۱۵)، والبيهقي في
 سننه الكبرى (۸۳۹۸).

إذا شدَّدت على نفسها شدَّد اللَّه عليها؛ ولذلك ذكَّرهم رسول اللَّه ﷺ بما حدث مع الأمم السابقة التي كانت تُكثِر من الأسئلة دون احتياج، والرسول ﷺ يريد أن يرحم هذه الأمة، وينقذها من أي هَلَكَة.

ثم إن رسول اللَّه ﷺ فعل أمرًا عظيمًا، وشيئًا جليلًا، أَعُدُّه من رحمته الواسعة، وهو أنه حج مرة واحدة في حياته ﷺ!

ولو راجعت السيرة النبوية لوجدت أن مكة قد فُتِحَت في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وكانت أمامه في فرصة الحج في السنة الثامنة ثم التاسعة، لكنه في اكتفى بالحج في السنة العاشرة. ومهما قيل من أن السبب في عدم حجه هو وجود مظاهر شركية في العامين الثامن والتاسع من حج المشركين، وطواف بعضهم عرايا إلا أن هذا لا يكفي لتبرير اقتصاره على حجة واحدة في العام العاشر، فقد كان من الممكن - والقوة معه - أن يمنع هذه المظاهر الشركية، ويُتمَّ حجه مرتين أو ثلاثة، لكنه لم يفعل.

إن المبرر الواضح الذي يبدو لي هو أنه و أراد أن يكون القدوة لأمته في الحج مرة واحدة في العُمْر. نعم لا حرج من الحج أكثر من مرة، بل إن هناك نصوصًا تدل على فضل تتابع الحج والعمرة، إلا أنه أراد أن يرفع الحرج عن عموم المسلمين، وذلك رحمةً بهم. فلو حَجَّ مرتين مثلًا لأراد المسلمون أن يقتدوا به في عدد مرات حجه، وبالتالي يصبح هذا مشقة عليهم، وهو ما ترفضه رحمته ومن ثمَّ اختار أن يحج مرة واحدة مع شوقه إليه!!

وفي حجته الوحيدة ظهرت آيات رحمته على تَتْرَى!! فمن دلائل رحمته بالحجاج في هذه الحجة أنه كان يعلم أن مناسك الحج غير مشهورة بين الناس كمناسك الصلاة والصيام؛ وذلك لأن الحج لا يتكرر إلا قليلًا، وقد لا يتكرر أبدًا في حياة الإنسان؛ ولذلك كان يقبل على بتغييرات في ترتيب المناسك، ولا يلوم أبدًا فاعليها.

من ذلك ما رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﴿ إِلَيْهَا مِن أَن رِسُولَ اللَّه ﷺ وَقَفَ

عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : "فَارْمِ وَلَا أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : "فَارْمِ وَلَا حَرَجَ ". قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَسْمَى أَنْ عَرْدَ. فَيَقُولُ: "انْحَرْ وَلَا حَرَجَ ". قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَسْمَى الْمُرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمٍ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ : الْفَعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ ". قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَسْمَى الْمُرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمٍ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلّا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : "افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ " (1) .

ومن دلائل رحمته أيضًا بالحجاج أنه نام في المزدلفة من بعد وصوله وصلاته للمغرب والعشاء جمعًا، وذلك إلى صلاة الفجر (٢) ، ولم يَرِدْ عنه أنه صلى هذه الليلة قيامًا، ولا صلى وترًا، وهذا من رحمته الله بالمسلمين، فهو يعلم مدى المشقة التي كانت في يوم عرفة، والدفع من عرفة إلى المزدلفة، فأراد أن تكون سُنته التي يقلده فيها مَن في المزدلفة هي النوم الهادئ المريح غير المقطوع باستيقاظ أو صلاة!!

ومن دلائل رحمته أيضًا أنه أَذِنَ للضعفاء أن يتركوا المزدلفة ليلًا قبل الفجر؛ لكي يدركوا الجمرات قبل الازدحام، تقول عائشة وللها: "نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيِّ عَلَيْ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَلَوْنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ "(٣).

 <sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب العلم، باب الفُتيا وهو واقف على الدابة وغيرها (۸۳)، ومسلم: كتاب الحج،
 باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (۱۳۰٦) واللفظ له، والترمذي (۹۱٦)، وأبو داود
 (۲۰۱٤)، وأحمد (۲۶۸٤)، والدارمي (۱۹۰۷)، وابن حبان (۳۸۷۷).

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨) .

 <sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضَعَفَة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر (١٥٩٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى مِنّى (١٢٩٠)، وأحمد (٢٥٠٦١)، والدارمي (١٨٨٦).

ومن رحمته أنه رمى الجمرات بحصى مثل حصى الخَذْفِ (١)، وهو حصى صغير في حجم حبة الباقلاً كما يقول الإمام النووي(٢)، وهذا الحجم الصغير حتى لا يؤذي إنسانًا بطريق الخطأ.

إن تتبع رحمته على في حجته يصعب؛ لأن ذلك يتطلب منا أن نتناول الحجة بكاملها، فقد كانت كلها رحمة، وهذا ليس مستغربًا مع كون الحج مشقة؛ لأن الله عز وجل ما كلَّف أمرًا إلا ووضع في الإنسان من الطاقة والقدرة ما يمكِّنه من فعله، فإذا كان المُطبِّق والمُعلِّم مثل رسول اللَّه على وحمته ورأفته، صار الأمر ميسورًا وسهلًا إن شاء اللَّه. وصلِّ اللهُمَّ على الذي قُلْتَ في حقه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكُ مِيسُورًا وسهلًا إن شاء اللَّه. وصلِّ اللهُمَّ على الذي قُلْتَ في حقه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الحج، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف، وباب بيان وقت استحباب الرمي (۱۲۹۹)، والترمذي (۸۹۷)، والنسائي (۳۰۲۰)، وأبو داود (۱۹۹۳)، وابن ماجه (۳۰۲۸)، وأحمد (۱۸۹۳)، والدارمي (۱۸۹۸)، وابن خزيمة (۲۸۷۳)، وابن حبان (۳۸۷۲).

<sup>(</sup>۲) النووي: شرح صحيح مسلم ٩/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) (الأنبياء: ١٠٧).

#### المبحث الخامس: رحمته ﷺ في أمور الجهاد

هيأ محمد لأمته أسباب القوة والعزة والمنعة (١)

أكد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية تعرُّض ٤٪ من المجندات في الجيش الأمريكي للاغتصاب على أيدي الزملاء الذكور والقادة، وهي نسبة تزيد عشر مرات على معدل الاغتصاب في الحياة المدنية في الولايات المتحدة، إضافةً إلى تعرض ٥٢٪ من هؤلاء المجندات للتحرش الأخلاقي والجنسي بدرجات متفاوتة (٢)!

#### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

بدايةً قد يتعجب بعض من يرى عنوان هذا المبحث ومكانه!!

ووجه العجب أن يتصور الناس أن في الجهاد رحمة، ولعل تصورهم هذا يكون صحيحًا إن كان الأمر متعلقًا بأي حضارة أو تشريع غير حضارة وتشريع الإسلام، ولعل رؤيتهم هذه تكون صادقة لو كانت مع أي زعيم أو قائد غير الرسول فرحمة الرسول في ميدان الجهاد بيّنة ظاهرة، سواء بالمسلمين أو بغير المسلمين، أما رحمته في بغير المسلمين فهذا سيكون له مكان آخر في البحث إن شاء اللّه، وأما رحمته في بالمسلمين فهذا هو موضوع مبحثنا.

وقد يتعجب البعض من وضع مبحث الرحمة في الجهاد مع أوجه رحمته الخاصة بالعبادات؛ لأنهم يظنون أن العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك من شعائر وحَسْب، ولا ينظرون إلى العبادة بمفهومها الشامل الواسع الذي يضم كل صغيرة وكبيرة في الحياة..

<sup>(</sup>۱) جواهر لال نهرو (الزعيم الهندي المعروف): لمحات من تاريخ العالم، دار الجيل - بيروت، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) تقرير نشر بمجلة الجندي المسلم، الكويت، العدد ١١٠، فبراير ٢٠٠٣م .

يقول تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُشُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ وَمَنَاقِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال

وانظر إلى الحوار اللطيف الذي دار بين رسول اللَّه ﷺ ومعاذ بن جبل ﷺ، وفيه يوضح مكانة عبادات كثيرة في الإسلام، ومنها الجهاد.

يقول معاذ بن جبل فَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُلْفِي الْجَنَة ، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ وَنَحْنُ نَسِيرُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَة ، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النّارِ . قَالَ : "لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللّه وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُعِيمُ الصَّلاة ، وَتُوبِي الزّكاة ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُبُّ الْبَيْتَ . ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَدُلُكَ عَلَى أَبُوابِ الْخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُنّة ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَة كَمَا يُطْفِئُ اللّهُ النّارَ ، وَصَلَاةُ الرّبُولِ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ . قَالَ : ثُمَّ تَلَا ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَاءُ النّارَ ، وَصَلَاقُ الرّبُولِ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ . قَالَ : ثُمَّ تَلَا ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَاءُ النّارَ ، وَصَلَاةُ الرّبُولِ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ . قَالَ : ثُمَّ تَلَا ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَاءُ النّارَ ، وَصَلَاةُ الرّبُولِ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ . قَالَ : ثُمَّ تَلَا ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَاءُ النّارَ ، وَصَلَاةُ الرّبُولِ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ . قَالَ : ثُمَّ تَلَا ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ النّارَ ، وَصَلَاهُ اللّهِ الْمَاءُ النّارَ ، وَصَلَاهُ النّارَ ، وَمَلَونَ ﴾ .

ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ فَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَّهُ عُلَيْكَ هَذَا. فَقُلْتُ: بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُوَاخَذُهُ وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ يَا لَيْ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟ " (٢).

فالجهاد ليس عبادة فقط، ولكنه ذروة سنام الإسلام، والأحاديث في فضله يصعب حصرها.

<sup>(</sup>١) (الأنعام: ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٦١٦) وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه (٣٩٧٣)، وأحمد (٢٢٠٦٩)، والحاكم (٣٩٧٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (٥١٣٦) في صحيح الجامع.

ومع أهمية الجهاد، وأهمية احتياج الأمة إليه للزود عن أراضيها وحرماتها، ولرد الظلم ودفعه، إلا أن الرسول ولا كان يتعامل مع المجاهدين والأمة بصفة عامة بشيء عظيم من الرحمة، فيقدِّر ظروفهم، ويخفف عنهم، ويرحمهم ويرفق بهم، مع أن الموقف قد يكون حَرِجًا لدرجة لا تسمح – في عُرْفِ كثير من الناس برفق أو رحمة!!

ومن أجمل ما نجده في حياته متعلِّقًا بهذه الجزئية هو عدم خروجه بنفسه وللله على المعارك الإسلامية، فكان يخرج في بعضها، وهو ما عُرِفَ في السيرة بالغزوات، وكان لا يخرج في بعضها الآخر، وهو ما عُرِفَ في السيرة بالسرايا. فلماذا لم يخرج في كل المعارك مع اشتياقه للتضحية والبذل في سبيل اللَّه؟!

يجيب عن ذلك رسول اللَّه ﷺ بنفسه فيقول: "والَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ، لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ "(١).

فانظر إلى رحمته على بالمسلمين المطالبين بالجهاد، فإنه ي يرفع عنهم الحرج بالخروج في كل مرة؛ لأنهم سيضطرون للخروج اتباعًا له، فيقرر عدم الخروج – مع رغبته فيه – لأجل رحمتهم والرفق بهم!

ثم إنه يرفض أن يخرج معه ضعيف إلى القتال رحمةً به، مع أن المسلمين كثيرًا ما كانوا قِلَّة، ويحتاجون إلى كل عون، لكنه كان رحيمًا بضعفاء أمته، ولا يقبل أن يَشُقَّ عليهم حتى لو رغبوا هم في ذلك، اللهم إلا إن أصرُّوا، ورأى منهم رسول اللَّه عَلَى القدرة على القتال.

وقد مَرَّ بنا في مبحث الحج كيف أنه أجاب بالرفض على سؤال أم المؤمنين عائشة وَلَيْنًا الخاص بالجهاد رحمةً بالنساء، ومَرَّ بنا أيضًا كيف أنه لم يقبل الأطفال

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب تَمَنِّي الشهادة (٢٦٤٤)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللَّه (١٨٧٦)، والنسائي (٣٠٩٨)، وابن ماجه (٢٧٥٣)، وأحمد (٧١٥٧).

الصغار في الحرب رحمةً بهم، وكذلك مَرَّ بنا إرجاعه لبعض الشباب لكونهم يقومون برعاية آبائهم الكبار، وهكذا...

أما موقفه مع عمرو بن الجموح رضي وأولاده فمِمَّا يدل على سعة رحمته، ليس من رؤية واحدة، ولكن من عدة رؤى مختلفة.

لما ندب رسول اللَّه عَلَيْ الناس إلى بدر، أراد عمرو بن الجموح وَ النه النه النه المعهم، فمنعه بنوه بأمر رسول اللَّه على الشدة عرجه، فلما كان يوم أُحُدٍ، قال لبنيه : منعتموني الخروج إلى أُحُد. فقالوا: إن اللَّه قد عذرك. فأتى رسول اللَّه عَلَى الله الله الله الله عن هذا الوجه والخروج معك فيه، واللَّه إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة! فقال رسول اللَّه عَلَيْك "، وقال الجنة! فقال رسول اللَّه عَلَيْك "، وقال لبنيه: "لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَمْنَعُوهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَة ". فأخذ سلاحه وولَّى، لبنيه: "لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَمْنَعُوهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَة ". فأخذ سلاحه وولَّى، وقال: اللهم ارزقني الشهادة، ولا تردني إلى أهلي خائبًا. فلما قتل يوم أُحُد جاءت زوجه هند بنت عمرو – عمة جابر بن عبد الله – فحملته، وحملت أخاها عبد الله ابن عمرو بن حرام، فدُفِنَا في قبر واحد؛ فقال رسول اللَّه عَلَيْ " وَالَّذِي نَفْسِي يِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَطَأُ الْجَنَة بِعُرْجَتِهِ " (١).

إن الرحمة هنا مُرَكَّبة ومتعددة!!

إنه في البداية رحيم به فلا يريد المشقة له لعرجه، فيعفيه من أمر الجهاد ويرحمه بالمنع، وهو في ذات الوقت رحيم بعائلته أن تُفجَعَ فيه بموته، وخاصة أن أربعة من أبنائه قد خرجوا للجهاد، فليبق هو لرعاية مصالح بيتهم. ثم عندما وجد اشتياقه للجهاد رحم شوقه هذا ورغبته، وقدّر موقفه، وأحس بمشاعره، فقبل منه، بل وتوسّط عند أبنائه، وهوّن عليهم. ولما استُشهِدَ عمرو بن الجموح والمنه بشرهم المحميره؛ لئلا يجزع أبناؤه، ولكيلا يندموا على خروجه.

إنها رحمات متتالية متتابعة مع أن الأمر مختص بجهاد وقتال...

<sup>(</sup>١) الإصابة ، الترجمة (٥٧٩٧)، وأسد الغابه ٣/٧٠٢.

وكان على جنوده من شدة الإرهاق والتعب، وذلك رحمةً بهم، ومن ذلك ما فعله في غزوة فتح مكة، وكانت في رمضان، وصام رسول الله والمؤمنون، ثم بلغه أن الناس أُرْهِقُوا من الصيام، وكان ذلك بعد العصر، فماذا فعل رسول الله عليه؟!

يروي جابر بن عبد اللَّه عَلَيْ فيقول: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيم، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِك: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " (١).

يا لها من رحمة بالغة!!

وكان ﷺ يهتم بجراح جنوده وجيشه، ويحرص على مداواتها بيده إن استطاع، وقد رُمِيَ سعد بن معاذ ﷺ في أكحله (٢)، فحسمه (٣) النبي ﷺ بيده بمشقص (٤)،

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (۱۱۱٤)، والترمذي (۷۱۰)، والنسائي (۲۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) أكحله: عرق في وسط الذراع .

<sup>(</sup>٣) حسمه: كواه ليقف النزيف .

<sup>(</sup>٤) مشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا عريضًا .

ثم ورمت فحسمه الثانية " (١).

وعندما تفاقم الجرح، ولم يستطع رسول اللَّه ﷺ أن يفعل شيئًا، أوكل أمر علاجه إلى رُفَيْدَة ﷺ، وكانت مشهورة بإتقانها للطب والعلاج، وضرب له خيمة في المسجد، وكان يعوده فيها بنفسه ﷺ (٢).

وكان يحزن على أصحابه المجاهدين إن أصابهم ألَمٌ أو قتل، وكان من رحمته أنه يبكي عليهم، مع أنهم شهداء، ومع أنه رأس الدولة، وسيتأثر الناس ببكائه، ولكنها كانت رحمة في قلبه على .

يروي أنس بن مالك ﴿ أَن النبي ﴿ نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم؛ فقال: "أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ - وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ - ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرٍ إِمْرَةٍ فَقُتِحَ لَهُ " (٣).

وكان يحرص على راحة جنوده النفسية، وذلك باطمئنانهم على عائلاتهم أثناء خروج الجنود للقتال؛ فكان يربي وينصح، ويُعلِّم أمته أن ترعى أسر المجاهدين. .

يقول رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا" (١٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (۲۲۰۸)، والترمذي (۱۵۸۲)، وابن ماجه (۳٤۹٤)، وأحمد (۱۵۸۲) .

 <sup>(</sup>۲) الإصابة، الترجمة (۳۲۰۰)، أسد الغابة ۲/ ۲۳۹، تاريخ الطبري ۲/ ۱۰۰، عيون الأثر ۲/ ۱۰۳، سيرة ابن هشام ۱۹۸/٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام (٤٠١٤)، والنسائي (١٨٧٨)، وأحمد (٢٠٥٠)، والطبراني في الكبير (١٤٦٠) .

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل من جَهَّزَ غازيًا أو خلفه بخير (٢٦٨٨)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله (١٨٩٥) واللفظ له، والترمذي (١٦٢٨)، والنسائي (٣١٨٠)، وأبو داود (٢٥٠٩)، وابن ماجه (٢٧٥٩)، وأحمد (١٧٠٨٠)، والدارمي (٢٤١٩)، وابن حبان (٤٦٣٠) .

بل كان يتفقد بنفسه شئون أقارب الشهداء والمجاهدين؛ ليشعر المجاهد أنه إذا مات فهناك من يهتم بعائلته ويرعاها، ومن ذلك ما رواه أنس رفي من أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي لَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي لَمُ مُكَنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي أَرْحَمُهَا؛ قُتِلَ أَخُوهَا (١) مَعِي " (٢).

وقد كان رسول اللَّه ﷺ يدخل على أُمِّ سُلَيْم؛ لأنها كانت خالته إما من الرَّضاع أو من النسب على خلاف بين العلماء، فتحل له الخلوة بها<sup>(٣)</sup>.

وهكذا رحمته ﷺ تشمل المجاهد وأسرته؛ مما يُخفِّف كثيرًا من أعباء الجهاد . .

وأختم هذا المبحث بأمر عجيب، ورحمة نادرة من رحماته على، وهي رحمته بالفارِّين من أرض القتال!!!

فالفرار من الزحف كبيرة من الكبائر كما يعلم الجميع، وذكره رسول اللَّه ﷺ تصريحًا عندما قال: "وَالتَّولِّي يَوْمَ الْمُوبِقَاتِ (٤) ... وذكر منها: "وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ " (٥).

ومع ذلك فإن رسول اللَّه على كان يُفرِّق بين مَن كان عادته الفرار، ومَن حدث معه هذا الأمر كشيء عارض في حياته، لا يُحتَمَلُ له تكرار، فهذا النوع الأخير كان يرحمه ويرفق به، ولا يشير إلى سلبياته. وقد حدث فرار عدد لا بأس به من المسلمين بعد موقعة أُحد، ولم تنقل كتب السنة أو السيرة أي لوم أو عتاب من رسول اللَّه على لأولئك الفارين، بل إنه حَفَّزَهم ونشَّطهم للخروج في اليوم التالي لأحد لمطاردة المشركين، ولم يقبل أن يأخذ معه غير أهل أُحُد؛ في إشارة واضحة

<sup>(</sup>١) هو حرام بن ملحان .

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير (٢٦٨٩)، ومسلم: في فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك (٢٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) النووي: شرح صحيح مسلم ١٠/١٦ .

<sup>(</sup>٤) الموبقات: المهلكات

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب الوصايا، باب ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُونَلَ الْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا﴾ (٢٦١٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (٨٩)، وأبو داود (٢٨٧٤)، والنسائي (٣٦٧١)، وابن حبان (٥٦١) .

إلى أنه يثق فيهم، ويعتمد عليهم، ويعلم أن ما حدث بالأمس في أُحُد كان هفوةً عابرةً، وخطأً لن يتكرَّرَ، ومن ثَمَّ فقد أَذَّنَ مؤذِّنُ رسول اللَّه ﷺ بطلب العدو، وأن لا يخرج معنا إلا مَنْ حضر بالأمس (١).

كذلك في أعقاب غزوة مؤتة، انسحب الجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد وخليه؛ لأن القوتين كانتا غير متساويتين مطلقًا، فجيش الرومان أكثر من ستين ضعفًا للجيش المسلم، وقد تشابهت ظروف غزوة مؤتة مع ظروف سرية أخرى، فيروي عبد الله بن عمر وها عن ظروف هذا الانسحاب، ورد فعل أهل المدينة عليه، وكذلك رد فعل الرسول على فيقول: "بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى فِي سَرِيَّةٍ فَحَاصَ (٢) النَّاسُ حَيْصَةً، وَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، فَقُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ، وَبُوْنَا بِالْغَضَبِ؟! ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ دَخَلْنَا الْمَدِينَة فَبِثْنَا، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْفَوْمُ؟ قَالَ: نَحْنُ الْفَرْارُونَ. قَالَ: لَا، بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَارُونَ "، وأنا فئتكم " (١٠). الْقَوْمُ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ. قَالَ: لَا، بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَارُونَ "، وأنا فئتكم " (١٠).

لقد قدَّر رسول اللَّه ﷺ ظرفهم، وعذرهم، ورحمهم، بل إنه لم يكتفِ بذلك، بل مدحهم وأثنى عليهم!!

فهل رأى التاريخ مثل ذلك من الرحمة؟! وهل رفع قائد من عزيمة جنده – حتى في حال الفرار – مثلما فعل رسول الله عليها!

إنه قد ثبت لنا ما قاله ربنا عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ۞ ﴿ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن سيد الناس: عيون الأثر ٢/٥٧، ابن هشام: السيرة النبوية ٤/٥٢ .

<sup>(</sup>٢) فحاص: انحرف وانهزم.

<sup>(</sup>٣) العكارون: العائدون للقتال .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٧١٦)، وأبو داود (٢٦٤٧)، وأحمد (٥٣٨٤)، واللفظ له، والشافعي (١٠٠١)، وأبو يعلى (٥٧٨١)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٥٣٩)، وحَسَّنه الترمذي.

<sup>(</sup>٥) (الأنساء: ١٠٧).



### » الفصل الرابـع

# رحمته عليه بعموم الأمة



يا أحمد المحمود باستحقاق

فلأنت فينا نعمـةٌ بل رحمـةٌ

إبراهيم الأكرمي (شاعر سوري) قصيدة بعنوان: مولاى يا نسر المعالي رفعة

الم يكن رسول الله هي كزعماء الدنيا الذين ينظرون إلى أحوال أحوال أمتهم في زمانهم فقط ، ولا يهتمون بمستقبلهم ولا يخططون له ، إنما كان في دائم الشغل بأمته في كل الأزمان ، وهو ما ظهر في كلمات كثيرة، وفي مواقف عديدة من حياته .



## الفصل الرابع: رحمته ﷺ بعموم الأمة

إن رحمة الرسول المسلمين، بل كان المسلمين، بل وإلى يوم القيامة. ولقد تعرضنا في الفصول السابقة إلى مواقف من رحمته مع الصحابة المسلمين، ولا شك أن رحمته بأصحابه قد عادت على الأمة جميعًا بالخير؛ لأن أفعاله وأقواله معهم لم تكن خاصة بهم، ولكنها كانت تشريعًا ثابتًا سيظل معمولًا به إلى يوم القيامة. وفي هذا الفصل - إن شاء الله - سنتعرض لطرفٍ من رحمته المسلمين الذين سيأتون بعد زمانه الله عن كن كزعماء الدنيا الذين ينظرون إلى أحوال أمتهم في زمانهم فقط، أمّا ما يأتي بعد ذلك فلا يهتمون به ولا يخططون له . إنه كان الشخل بأمته في كل الأزمان، ودائم الفكر لهم، وهو ما ظهر في كلمات كثيرة، وفي مواقف عديدة، سنتناول بعضها - بإذن الله - في مبحثين هما:

المبحث الأول: رحمته ﷺ بالأمة إجمالًا.

المبحث الثاني: رحمته ﷺ بالرعية.

## المبحث الأول: رحمته على بالأمة إجمالًا

جعل محمد من مختلف القبائل المتقاتلة أمة واحدة (١١).

أصدر القديس كولمبان عقوبات صارمة على أتباعه منها:

ستة سياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة، أو إذا تبسم أثناء الصلاة، واثنا عشر سوطًا عقاب الراهب إذا نسي أن يدعو الله قبل الطعام، وخمسون عقاب التأخُّر عن الصلاة، ومائة لمن يشترك في نزاع، ومائتان لمن يتحدث من غير احتشام مع امرأة (٢).

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

لقد بلغت رحمة الرسول بأمته حدًّا لا يتخيله عقل، حتى إن الأمر وصل إلى خوفه عليهم من كثرة العبادة!! ولقد مرَّ بنا طرف من ذلك عندما كنا نتحدث عن رحمته في أمور العبادة. ومع أن التقرب إلى الله والتبتل إليه أمر محمود مرغوب، بل هو مأمور به، لكنه في كان يخشى على أمته من المبالغة في الأمر، فيفتقدون التوازن في حياتهم، أو يصل بهم الأمر إلى الملل والكسل، أو يصل بهم الحد إلى الإرهاق الزائد عن طاقة الإنسان؛ لذلك رأيناه كثيرًا ما يُعرِضُ عن عملٍ من الأعمال، مُقرَّبٍ إلى قلبه، محببٍ إلى نفسه، لا لشيء إلا لخوفه أن يُفرَض على أمته، فيعنتهم ويشق عليهم.

تقول أم المؤمنين عائشة عَلَيْهَا: "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ " (٣)، وفي رواية: "وَكَانَ

<sup>(</sup>١) إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمد، تعريب عادل زعيتر، ط ٢٠ دار العلم للملايين، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة ١٤/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري: أبواب التهجد، باب تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب (٢٠٧٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى (٧١٨)، وأبو داود (١٢٩٣)، وأحمد (٢٥٤٩٠)، ومالك برواية يحيى الليثي (٣٥٧)، وابن حبان (٣١٣).

رَسُولُ اللَّه عَلَى أَنْ أَشُقَ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْفَرَائِضِ "(١)؛ ولذلك كان كثيرًا ما يقول كلمة: "لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي "، دلالةً على أنه يحب الأمر، ولكنه يخشى الفتنة على الأمة. ومَرَّ بنا كيف كان لا يخرج في كل المعارك لكي لا يتحرَّج الناس في الخروج في كل مرة، وكيف كان لا يؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وكيف رمضان خشية أن يُفرَضَ على وكيف رمضان خشية أن يُفرَضَ على المسلمين، وكيف تأخر في الردِّ على من سأل عن تكرار الحج في كل عام خشية فرضه بهذه الصورة على المسلمين، وهكذا...

ومن ذلك أيضًا قوله ﷺ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وَضُوءٍ "(٢). ومن ذلك أيضًا قوله ﷺ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَأَخَرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ "(٣).

فمنهجه الواضح والمستمر هو التخفيف عن الأمة، والإشفاق عليها.

ومن رحمته أيضًا على بعموم الأمة أنه كان يحنو ويرفق بفقراء الأمة الذين سيأتون بعد ذلك، وإلى يوم القيامة. لقد اهتم في حياته على أب بالفقراء الذين يعيشون حوله هنا وهناك، لكنه لم ينس فقراء الأمة على مَرِّ الأجيال، فأوصى بهم، وحذَّر الأمة من إهمالهم. والأحاديث في حَثِّ الأغنياء على الإنفاق على الفقراء لا حصر لها، فمنها قوله على إن يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ الْآخِرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخِرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا "(٤).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲٤٦٠٣)، وابن خزيمة (۲۱۰٤)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط البخاري .

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، ولم يذكر له رقمًا ، وأحمد (٩٩٣٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في سننه (٢٦) واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي (٥٣٤)، وأحمد (٩٦٧)، وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح. انظر حديث (٣١٦) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الزكاة، بأب قول اللَّه تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّعَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْمُسْتَىٰ ۞﴾ (١٣٧٤)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك (١٠١٠)، وابن حبان (٣٣٢٩)، والحاكم (٨٦٧٩).

ومنها قوله ﷺ لأسماء ﷺ ينصحها، وينصح المسلمين بالإنفاق على الفقراء بغير حساب: "أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي، فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ "(١).

كما أن رسول اللَّه ﷺ كان يرحم معنويات الفقراء، ولا يريد أن يُشعِرَهُم بنقصهم عن غيرهم. ومن أروع دلائل رحمته في هذا المجال، ما رواه أبو رافع ولله مولى رسول اللَّه ﷺ كان إذا ضحَى اشترى كبشين سمينين قرنين أملحين، فإذا صَلَّى وخطب الناس، أُتِيَ بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: "اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاغِ. ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخَرِ، فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ: هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ، وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا "(٢).

إلى هذه الدرجة الراقية من الرحمة وَصَلَ رسول اللَّه ﷺ.. إنها رحمته بالأحاسيس والمشاعر، وليس بالمادة والجسد فقط.

ثم إنه على كان يرحم المحتاج أيًّا كانت صورة احتياجه، ويحثُّ المؤمنين على عون المحتاجين. وما أروع ما قاله على وهو يوسِّع مفهوم الصدقة عند المسلمين حتى تشمل أعمالًا كثيرة ليس فيها درهم ولا دينار، إنما قصد بذلك أن تشيع الرحمة بين الناس، ولا يبقى في وسطهم معوز ولا محتاج..

يقول رسول اللَّه ﷺ: "تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّجُلِ السَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ لَلَّ جُلِ الرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ " (٣)!!

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الهبة وفضلها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز (٢٤٥١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء (١٠٢٩)، والنسائي (٢٥٥٠)، وأحمد (٢٦٩٦٧)، وابن حبان (٣٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢٧٢٣٤)، والحاكم (٣٤٧٨) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٩٥٦) وقال: حديث حسن غريب؛ وابن حبان (٥٢٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٩١)، والطبراني في الأوسط (٨٣٤٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٣٧٧)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (٢٩٠٨) في صحيح المجامع.

ألا ما أرحم هذا التوجيه، وما أروعه!!

والروايات في هذا المضمار كثيرة جدًّا، وتضيف من المعاني ما يعجز عن وصفه اللسان..

فَفِي رَوَايَةً يُضِيفُ: "يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ"(١).

وفي رواية أخرى: "تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ "(٢).

ويضيف أيضًا: "وَبُضْعَتُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ "(٣).

بل يوسع الدائرة أكثر وأكثر ليشمل البشرَ والحيوانَ والطيرَ!! يقول ﷺ: "مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنَّهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ " وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ " (٤).

ألا فلنتخيل العالم وقد طُبِّق فيه هذا المنهج، وانتشرت فيه هذه الرحمة، ألن يكون ذلك سببًا في سعادة بحث عنها الكثيرون فلم يجدوها؟!

وكان رسول اللَّه ﷺ يخشى على أمته من موجبات الهَلَكَة، ومن أسباب الضياع والسقوط، فكان دائم التحذير للأمة من أمور شتى.

كان رسول اللَّه ﷺ يحذر الأمة من الذنوب، ويوضح خطرها على كيانها وقوتها، مهما كانت الذنوب بسيطة في عين المسلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة (٥٦٧٦)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١٠٠٨)، والنسائي (٢٥٣٨)، وأحمد (١٩٥٤٩)، والدارمي (٢٧٤٧)، والأدب المفرد للبخاري (٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٢٨٥)، وقال الشيخ الألباني: صحيح .

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (١٢٨٥)، وأحمد (٢١٥٨٨)، والنسائي في سننه الكبرى (٩٠٢٨)، ولفظ أحمد
 والنسائي: "مباضعتك أهلك صدقة"، وقال الشيخ الألباني: صحيح .

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه (٢١٩٥)، ومسلم في المساقاة باب فضل الغرس والزرع (١٥٥٣) واللفظ له، وأحمد (١٣٤١٣)، والدارمي (٢٦١٠)، والترمذي (١٣٨٢) .

يقول ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْم نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ مَخَتَى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ " (١).

وكان يحذر من الرِّبا فيقول: "لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَاءُ". وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا(٢).

وكان يخاف على الأمة من الرياء؛ فيقول: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا، لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟ "(٣).

وكان ﷺ يخاف على الأمة ويحذرها من الأئمة المضلِّين؛ قال رسول اللَّه ﷺ: " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ " (٤).

وكان ﷺ يحذِّر أمته كثيرًا من الفُرقَةِ والتشاحن والتصارع، وتشعر في كلماته بحزن دفين، وبألم عميق، وبخوف حقيقي على الأمة، وكأنه يستقرئُ واقعًا هو حادث لا محالة..

يقول رسول اللَّه ﷺ منها محذرًا: "فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ اللَّانْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ "(٥).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۲۸٦٠) بسند حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر، وكذلك النسائي وابن ماجه والطبراني، وصححه ابن حبان، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة، حديث (۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٥٨٨٥)، وضعفه شعيب الأرناءوط.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٣٦٨٦)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح؛ والطبراني في الكبير (٤٣٠١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٣٠١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (١٥٥٥) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٧٥٢٥)، والدارمي (٢١١)، وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره .

 <sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب (٢٩٨٨)، ومسلم كتاب الزهد =

وكان ينبِّه بحب ورحمة: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ "(١)

إنَّ هذا كان ديدنه على والذي يعكس عاطفة قوية نحو أمته، وشعورًا بالمسئولية حتى بعد الموت، ورغبة حقيقية في تبصير الأمة بما قد يحدث لها مستقبلًا. إنها الوصايا التي تنبع من قلب رحيم، أرحم بالمسلمين من آبائهم وأمهاتهم، بل أرحم بهم من أنفسهم؛ لذلك وصف رسول اللَّه على للمسلمين مستقبلهم وما فيه من فتن، ليستطيعوا التغلب على الصعاب، والخروج من الفتن سالمين، وأحيانًا يكون الوصف محددًا جدًّا حتى يصف أدق الأشياء.

يقول رسول اللَّه ﷺ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِتَتَانِ، فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَّةٌ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ "(٢).

ويقول أيضًا ﷺ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيُّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ "(٣).

وأمثلة هذه الأحاديث التي تصف مستقبل الأمة كثيرة، فَصَّلَت أحوالًا كثيرة ستمرُّ بها الأمة، وكيف يكون المخرج والنجاة، وليتحقق بذلك قول رسول اللَّه ﷺ: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ " (٤).

لقد كان رسول اللَّه ﷺ يخاف على أمته التي ستأتي بعده، ويرحمها، ويتمنى

<sup>=</sup> والرقائق (٢٩٦١)، والترمذي (٢٤٦٢)، وابن ماجه (٣٩٩٧)، وأحمد (١٧٢٧٣)، والطبراني في الكبير (٣٩) .

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء (۱۲۱)، ومسلم في الإيمان، باب بيان معنى قول النبي ﷺ: لا ترجعوا بعدي كفارًا (٦٥)، وأبو داود (٢٦٨٦)، والترمذي (٢١٩٣)، والنسائي (٤١٢٥)، وابن ماجه (٣٩٤٢)، وأحمد (٣٨١٥)، والدارمي (١٩٢١)، وابن حبان (١٨٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب المناقب، باب علامات الأنبياء (٣٤١٣)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، وباب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (١٥٧)، وأحمد (٨١٢١)، وابن حبان (٦٧٣٤).

 <sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب قتال اليهود (٢٧٦٨)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط
 الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (٢٩٢٢)، وأحمد (٩١٦١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٣٨ في الفصل الأول.

لها السلامة والأمن، حتى تمنى أن يراهم رأي العين من شدة شوقه إليهم!

قال رسول اللَّه عَلَّمُ "وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرِّهُ مَحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُم بُهْم، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَالَ : فَإِنَّهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادَنَّ قَالَ: فَإِنَّهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادَنَّ وَجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ هَلُمَ ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا

وما أجمل أن نختم هذا المبحث بموقف يعكس مدى انشغال رسول اللَّه ﷺ بأمته ورحمته بها، ومدى تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الرحمة. .

هل بعد ذلك من رحمة؟!

ولقد صدقتُ رَبَّنا إذ وصفتَ حبيبنا بقولك: ﴿وَمَاۤ أَرْسُلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكِمِينَ ۞ (٣).

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (۲٤۹)، ومالك برواية يحيى الليثي (۵۸)، والنسائي (۱۵۰)، وابن ماجه (۲۳۰3)، وأحمد (۷۹۸۰)، وابن خزيمة (۲)، وابن حبان (۷۲٤۰).

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الإيمان، باب دعاء النبي ﷺ لأمته وبكائه شفقةً عليهم (٢٠٢)، والآيات، إبراهيم: ٣٦، المائدة: ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) (الأنبياء: ١٠٧).

# المبحث الثاني: رحمته على الرعية

كان محمد رئيسًا للدولة، وساهرًا على حياة الشعب وحريته (١).

تعد الثورة الفرنسية من أهم المحطات في التاريخ الفرنسي بقضائها على الملكية الفاسدة، وفتحها الطريق أمام نهضة فرنسا، ولكن اللافت للنظر النهج العنيف والدموي الذي اختارته هذه الثورة، ليس فقط في تصفية رموز الفساد والاستبداد، بل إن المقصلة تحولت إلى لغة الحوار مع المخالفين لوجهة نظر الثورة وتوجهاتها، ويكفي أن نعرف أن مدينة باريس بمفردها فقدت ٢,٦٠٠ من أبنائها على يد الثوار الحاكمين الجدد (٢)!

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

لقد كان رسول اللَّه ﷺ يعلم أن الرعية الذين يأتمرون بأمر أحدهم في وضع ضعف معين يتطلب رحمةً ورفقًا من الراعي لهم، والمتولي لشئونهم، أيًّا كان مستوى هذه الولاية. وما أروع الحديث الجامع الذي فصَّل فيه مسئولية كل إنسان تجاه من يعول، فقال ﷺ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي أَهْلِهِ وَهُو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٍ " ") بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " ")

فالناس كلها راعية من جهة، ومرعية من جهة أخرى، وهو بذلك ﷺ يوصي الأمة كلها بعضَهم ببعضٍ.

لكن لا شك أن أخطر الولايات وأهمها هي الولاية العامة التي يرعى فيها رجل أحوال أمة كاملة. . إن صواب هذا الرجل أو خطأه سيعود بالنفع أو الضرر على

<sup>(</sup>١) برتلي سانت هيلر (مستشرق ألماني): الشرقيون وعقائدهم، ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) هـ.أ.ل. فيشر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث ص ٣٦-٤١.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن (٨٣٥)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (١٨٢٩)، ومالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (٩٩١)، وأبو داود (٢٩٢٨)، والترمذي (١٧٠٥)، وأحمد (٧١٦٧)، وابن حبان (٤٤٨٩).

شعوب كثيرة، وقد يستمرُّ النفع أو الضرر في أجيالٍ متعاقبة.

إن الأمر – حقيقةً – جِدُّ خطير!! لذلك نجد رسول اللَّه ﷺ مهتمًّا جدًّا بهذه القضية، ويخشى على أمته من أن يتسلط عليها من يظلمها أو يفرط في حقوقها. . ومن هنا جاءت أحاديث كثيرة، ومواقف عديدة، كلها لتنبيه الحكام إلى دورهم الخطير في رحمة الأمة وسعادتها.

ومن هذه الأحاديث ما جاء ليرغب الحكام في ثواب اللَّه عز وجل إن كانوا عادلين، أو يرهبهم من عذابه إن ظلموا شعوبهم. .

يقول رسول اللَّه ﷺ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ..." وذكر في أولهم: " إِمَامٌ عَادِلٌ "(١).

ويقول: "اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ "(٢).

ثم يصدر عدة تحذيرات رهيبة لأي والٍ لا يرحم رعيته؛ يقول رسول اللَّه ﷺ: "مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "(").

ويقول أيضًا: "مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ "(٤).

<sup>(</sup>۱) البخاري كاب الجماعة والإمامة، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (۲۲۹)، ومسلم في الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة (۱۰۳۱)، والترمذي (۲۳۹۱)، والنسائي (۵۳۸۰)، وأحمد (۹۲۳۳)، ومالك برواية يحيى الليثي (۱۷۰۹)، وابن خزيمة (۳۵۸)، وابن حبان (۶۸۸).

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم (١٨٢٨)، وأحمد (٢٤٦٦٦)، وابن حبان (٥٥٣).

 <sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح لهم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الإيمان،
 باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (١٤٢)، والدارمي (٢٧٩٦)، وابن حبان (٤٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم: كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (١٤٢) .

ويقول رسول اللَّه ﷺ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" (١).

ويحذر بشدة أن يحتجب الوالي عن رعيته، فيقول: "مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ - الحاجة الشديدة - وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ " (٢).

كل هذا من رحمته ﷺ بالرعية...

ثم هو يخاف أن يستأثر وال أو حاكم بشيء لنفسه من أموال الناس، أو يرغم الناس، أو يغريهم بدفع رشوة له، فيُعلِّم المسلمين في موقف عظيم كيف يجب أن يكون حال الحاكم المسلم.

يروي أبو حميد الساعدي ﴿ الله عَلَيْهُ أَن رسول اللّه عَلَيْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي. قَالَ: "فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاء بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ "، ثُمَّ رَفَعَ بِيدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللّهُمَّ مَلْ بَلَغْتُ، اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ، اللّهُمَّ مَلْ بَلَغْتُ، اللّهُمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ ال

وهكذا تتعدد الأحاديث والمواقف التي تدفع كلها في النهاية إلى تعظيم مسئولية الحاكم، وترهيبه من ظلم الرعية أو غشهم، وترغيبه في الثواب العظيم إن هو عدل ورفق بالناس.

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم (٩٩٦)، وأبو داود (١٦٩٢)، وأحمد (٦٨٢٨)، وابن حبان (٢٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٣٣٢)، وأبو داود (٢٩٤٨) واللفظ له، وأحمد (١٨٠٦٢)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (٦٢٩) في السلسلة الصحيحة.

 <sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الهبة وفضلها، باب من لم يقبل الهدية لِعِلَّة (٢٤٥٧)، ومسلم: كتاب الإمارة،
 باب تحريم هدايا العمال (١٨٣٢)، وأحمد (٢٣٦٤٦)، وابن خزيمة (٢٣٤٠)، وابن حبان
 (٥١٥١)، والدارمي (٢٤٩٣).

وكان يرفض أن يعطي الإمارة أيضًا لمن تشوَّف إليها؛ خوفًا على الرعية من أن يتسلط عليهم هذا المحب للإمارة، المتمسك بها...

يروي أبو موسى الأشعري رضي الله فيقول: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: "إِنَّا لَا لَوَمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: "إِنَّا لَا لَهُ مَنْ صَالَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ "(١).

وكان على يَجْهد في وضع الضوابط التي تضمن استمرارية عملية العدل والرحمة بالرعية، فيَحُضُّ الوالي على استصحاب بطانة الخير التي توضح له الرؤية بصدق. وتأمره بالحق والعدل.

يقول رسول اللَّه ﷺ: "مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُوهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ"<sup>(٢)</sup>.

وفوق ذلك يأمر الرعية أن يكون لها دور في إصلاح الحاكم ورَدِّه عن ظلمه إذا ظلم؛ حتى تظل سمة الرحمة هي الغالبة على الحكم، وهي الظاهرة في حياة الناس..

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الأحكام، باب ما يُكرَه من الحرص على الإمارة (٦٧٣٠)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (١٧٣٣)، وأحمد (١٩٦٨١)، وابن حبان (٤٤٨١).

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب القدر، باب المعصوم من عصم اللَّه (٦٢٣٧)، والنسائي (٤٢٠٢)، وأحمد (١١٣٦٠)، وابن حبان (٦١٩٢).

<sup>(</sup>٣) (المائدة: ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) التَّرَمَذي (٢١٦٨) واللفظ له، وقال: حديث صحيح؛ وأبو داود (٤٣٣٨)، وابن ماجه (٤٠٠٥)، =

وكان ﷺ يقول: "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ " (١٠).

وهكذا أوصى النبي الله الحاكم برحمة رعيته، وأوصى الرعية بالأخذ على يد الحاكم إن ظلم وخالف قواعد العدل والرحمة، وبذلك حافظ على منظومة الرحمة متكاملة شاملة مستمرة إلى يوم القيامة.

وجدير بالذكر أن هذه الوصية بالرحمة والعدل والرفق شملت الرعية من غير المسلمين، وفي هذا مواقف كثيرة وأحاديث متعددة سنتناولها - بإذن الله - في الباب القادم، وصدق الله العظيم القائل في حق رسوله الله العظيم القائل في حقر رسوله المعلم الم

وأحمد (٣٠)، وابن حبان (٣٠٥)، والحاكم (٧٩١٢)، وقال: حديث صحيح الإسناد، ووافقه
 الذهبي؛ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (٢٣١٧) في صحيح الترغيب والترهيب.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۱۷۶)، واللفظ له، وأبو داود (٤٣٤٤)، وابن ماجه (٤٠١٢)، وقال الشيخ الألباني : صحيح . انظر حديث (٢٢٠٩) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٢) (الأنساء: ١٠٧).





### » الفصل الخامس

# رحمته عَلَيْهُ بالمسلمين حال الموت وبعده



ذَهـلَت عن أبنــائهــا الرُّحَــهاءُ

يا رحيــماً بالمـؤمنين إذا مــا

شرف الدين البوصيري (شاعر مصري)

قصيدة بعنوان : كيف ترقى رقيك الأنبياء وتسمى بالهمزية

لأن موقف الموت شديد ، ولأن مصيبته كبيرة ، ولأنه لا عودة منه إلى الحياة الدنيا مرة أخرى أبدًا ، فإن رحمة رسول الله رسول الله الله على النت رحمة كبيرة جدًا ، وأهم ما في هذه الرحمة أنها كانت عملية ، بمعنى أنها لم تقتصر على التأثر والبكاء ، وإنما كانت رحمة دافعة لكل خير ، جالبة لكل نفع ، وأعظم هذا النفع هو التركيز المستمر على تذكير المسلمين أنهم على الموت قادمون ، وإليه سائرون ، وأنه لا مهرب منه..



## الفصل الخامس: رحمته على بالمسلمين حال الموت وبعده

إن الموت حق على كل مخلوق!!

يقول تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِّ ﴾ (١).

ويقول: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَلُمْ ﴾ (٢).

والموت كما سماه ربنا مصيبة، تصيب الميت وأهله؛ يقول تعالى: ﴿فَأَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾(٣).

ولأن الموت مصيبة فإن رسول اللَّه عَلَىٰ كان أشدَّ الناس رحمة بهذا الميت وبأهله، ولقد مَرَّ بنا في هذا البحث كيف كان رسول اللَّه عَلَىٰ رحيمًا بأقارب الميت، وسنتعرض هنا لرحمته على بالميت نفسه، وسنتناول هذا المعنى من خلال المباحث الآتية:

المبحث الأول: رحمته على بالمسلمين عند الموت.

المبحث الثاني: رحمته على بالمسلمين في قبورهم.

المبحث الثالث: رحمته كل بالمسلمين يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) (آل عمران: ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) (القصص: ٨٨).

<sup>(</sup>٣) (المائدة: ١٠٦) .

### المبحث الأول: رحمته ﷺ بالمسلمين عند الموت

كان محمد من أعظم المحسنين للإنسانية (١).

يقدر عدد من مات خلال القرن العشرين نتيجة النزاع المسلح بأكثر من ١٠٠ مليون إنسان (٢٠)!!

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

لأن موقف الموت شديد، ولأن مصيبته كبيرة، ولأنه لا عودة منه إلى الحياة الدنيا مرة أخرى أبدًا، فإن رحمة رسول اللَّه الميت كانت رحمة كبيرة جدًّا، وأهم ما في هذه الرحمة أنها كانت عملية، بمعنى أنها لم تقتصر على التأثر والبكاء، وإنما كانت رحمة دافعة لكل خير، جالبة لكل نفع، وأعظم هذا النفع هو التركيز المستمر على تذكير المسلمين أنهم على الموت قادمون، وإليه سائرون، وأنه لا مهرب منه ولا فكاك، فيعمل المسلم لهذا اليوم الذي لن يعود فيه إلى الحياة.

يقول رسول اللَّه ﷺ: "أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ "(")، يَعْنِي الْمَوْتَ. ويقول أيضًا: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ "(1).

ويؤكد كثيرًا على أهمية الاهتمام بالعمل الصالح، فيقول: "يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ

<sup>(</sup>١) إدوار مونتيه (مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرًا لجامعة جنيف) : العرب

<sup>(</sup>٢) روبرت هندي، أوقفوا الحرب، الحوار الثقافي، لبنان، ٢٠٠٥م، ص٣٠.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٠٧)، وقال: حسن غريب؛ والنسائي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٤٢٥٨)، وأحمد (٣) (٢٩٠٢)، وابن حبان (٢٩٩٢)، والحاكم (٧٩٠٩)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي؛ والطبراني في الأوسط ٦/٦٥ بإسناد حسن، وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر حديث (١٢١١) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الرِّقاق، باب قول النبي ﷺ: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" =

فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ " (١) .

إن التأكيد على أهمية الاستعداد للموت والزهد في الدنيا ليُعَدّ من أكثر الموضوعات التي اهتم بها رسول اللَّه على، وذلك رحمة منه بهذا الذي لن يجد فرصة أخرى للتعويض، وخاصة أنه قد نبه على أن التوبة من الذنوب لا تصلح عند حدوث الموت، ولا بد من فعلها قبل الموت؛

قال ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ " (٢).

ثم بعد حياة طالت أو قصرت سيأتي الموت لا محالة! وعندها لا بد من حدوثه في موعده، قال تعالى: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ (٣).

ولذلك كان رسول اللَّه ﷺ يحرص جدًّا على أن يكون إلى جوار الميت لحظة موته – خاصة إن كان مُكلَّفًا – ليساعده قدر ما يستطيع على أن يُحسِن خاتمته، وهذا من فرط رحمته ﷺ. .

يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عَلَيْهُ: "لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، كُنَّا نُؤْذِنُهُ لِمَنْ حُضِرَ مِنْ مَوْتَانَا، فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَيَحْضُرُهُ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، وَيَشْتَظِرُ مَوْتَهُ. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطَّوِيلَ، فَشَقَّ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقُلْنَا: أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ أَنْ لَا

<sup>= (</sup>٦٠٥٣)، والترمذي (٢٣٣٣)، وابن ماجه (٤١١٤)، وأحمد (٦١٥٦)، وابن حبان (٦٩٨)، والطبراني في الصغير (٦٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٢٤٥) .

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الرقاق، باب سكرات الموت (٦١٤٩)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق (٢٩٦٠)، والترمذي (٢٣٧٩)، والنسائي (١٩٣٧)، وأحمد (٢٢١٠١)، وابن حبان (٣١٠٧)، وأبو نعيم في الحلية ٣/٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٥٣٧)، وقال: حسن غريب؛ وابن ماجه (٤٢٥٣)، وأحمد (٦١٦٠)، وابن حبان (٦٢٨)، والحاكم (٧٦٥٩)، وقال: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي؛ وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر حديث (١٩٠٣) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٣) (المنافقون: ١١).

نُؤْذِنَهُ بِالْمَيِّتِ حَتَّى يَمُوتَ. قَالَ: فَكُنَّا إِذَا مَاتَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ فَجَاءَ فِي أَهْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْهَدَهُ انْتَظَرَ شُهُودَهُ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْهَدَهُ انْتَظَرَ شُهُودَهُ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ انْصَرَفَ. قَالَ: فَقُلْنَا: أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ انْصَرَفَ. قَالَ: فَقُعَلْنَا ذَلِكَ، فَكَانَ الْأَمْرُ " (١). نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَى بَيْتِهِ، وَلَا نُشْخِصَهُ وَلَا نُعَنِّيَهُ. قَالَ: فَفَعَلْنَا ذَلِكَ، فَكَانَ الْأَمْرُ " (١).

وكان من أهم أدواره ﷺ عند زيارة مَنْ يتوقع أن يموت قريبًا أن يُلَقِّنه الشهادة، وكان يوصي بذلك ويقول: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (٢).

فهو حريص على المسلم حتى عند موته، بل إنه كان يفعل ذلك مع غير المسلمين رحمة بهم، وأملًا في نجاتهم في الآخرة، وليس موقفه مع عمه أبي طالب بخافٍ على أَحَدٍ. وقد روى المسيِّب بن حَزْنٍ عَلَيْهُ أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة؛ جاءه رسول اللَّه عَلَيْ فقال: "قُلْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ " ".

وفعل ذلك أيضًا مع غلام يهودي كان يعمل خادمًا له، وسيأتي ذكر قصته - إن شاء اللَّه - في موضع آخر من هذا البحث.

وكان على من رحمته بالمُقبِل على الموت يبشره بكل خير، ويُرَجِّيه في رحمة اللَّه تعالى.. فقد روى أنس بن مالك رهيه أنَّ النَّبِيَّ عَلَى شَابِّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: "كَيْفَ تَجِدُك؟" قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْجُو اللَّه، وَإِنِّي الْمَوْطِنِ أَخَافُ ذُنُوبِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ "(٤).

<sup>(</sup>١) أحمد (١١٦٤٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الجنائز، باب تلقين الميت لا إله إلا الله (۹۱۷)، والترمذي (۹۷٦)، والنسائي
 (۲) مسلم: كتاب الجنائز، باب تلقين الميت لا إله إلا الله (۹۱۷)، والترمذي (۹۷۳)، والنسائي
 (۲) مسلم: كتاب الجنائز، باب تلقين الميت لا إله إلا الله (۹۱۷)، والترمذي (۹۷۳)، والنسائي

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الإيمان والنذور، باب إذا قال: واللَّهِ لا أتكلم اليوم فصلَّى أو قرأ أو سبَّح أو كبَّر أو حَمِد أو هلَّل فهو على نيته (٦٣٠٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع (٢٤)، والنسائي (٢٠٣٥)، وأحمد (٢٣٧٢٤).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٩٨٣) وقال: حسن؛ وابن ماجه (٤٢٦١)، وابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن باللَّه =

وكان الله يدعو للميت بعد موته، وأمام أهله، وهي رحمة مزدوجة، يرحم بها الميت من ناحية، ويرحم بها أهله بطمأنتهم عليه من ناحية أخرى..

تروي أم سلمة على أن رسول اللَّه على أبي سَلَمة وقَدْ شَقَ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ". فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: "لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَة يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ". ثُمَّ قَالَ: "لاَ تَدْعُوا عَلَى مَا تَقُولُونَ". ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَة، وَارْفَعْ دَرَجَتُهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَ وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ "(١).

وكان من رحمته و أن عينيه كانت تفيض بالدمع حزنًا لموت مسلم، سواءً كان من رَحِمِه أو أقاربه أو كان بعيدًا عنه، فهذه مواقف تتفطر لها الأفئدة الرحيمة، وكان هذا يثير أحيانًا عجب الصحابة، الذين يتخيلون أن قوة الرجل وشكيمته تمنعان من بكائه وانهمار دموعه، فكان و شيرها بأنها رحمة وضعها الله في قلوب العباد!

يقول أنس بن مالك عَلَيْهُ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفٍ (٢) الْقَيْنِ (٣) ، وَكَانَ ظِئْرًا (٤) لِإِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ الْقَيْنِ (٣) ، وَكَانَ ظِئْرًا (٤) لِإِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>= (</sup>٣١)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٠١)، وأبو نعيم في الحلية ٢/٢٩٢، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. انظر حديث (٣٣٨٣) في صحيح الترغيب والترهيب.

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت (۹۲۰)، وأبو داود (۳۱۱۸)، وأحمد (۲٦٥٨٥)، وابن حبان (۷۰٤۱) .

<sup>(</sup>٢) أبو سيف هو البراء بن أوس بن خالد الأنصاري، شهد أُحُدًا وما بعدها، وهو زوج مرضعة إبراهيم ابن النبي ﷺ، واسمها خولة بنت المنذر بن زيد. الإصابة، الترجمة (٦١٣)، أسد الغابة ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) القَيْن: الحدَّاد.

<sup>(</sup>٤) ظَنُرًا: زوج المرضعة التي ترضع إبراهيم ﷺ .

<sup>(</sup>٥) إبراهيم عليه: هو ابن رسول اللَّه كلي من مارية القبطية عليها .

تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَ الْمَهِ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟!! فَقَالَ: "يَابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، عَوْفٍ، إِنَّهَا رَحْمَةٌ ". ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ اللَّهِ : "إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ "(١).

ويقول أسامة بن زيد رها: كُنّا عِنْدَ النّبِيِّ الْهُوْتِ، مَا مَا أَخْبِرْهَا أَنَّ لِلّهِ مَا أَخَذَ وَيُونَ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَل مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ". فَأَعَادَتِ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَل مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ". فَأَعَادَتِ الرّسُولَ أَنَهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ النّبِيُّ فَيْ "، وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، وَمُعَادُ الرّسُولَ أَنْهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِينَهَا، فَقَالَ النّبِي اللهُ فِي شَنِّ اللهُ فِي عَنْاهُ، فَقَالَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ اللّهُ فِي قَلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنْمَا يَرْحَمُ اللّهُ فِي عَلَهَا اللّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنّمَا يَرْحَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاء "(°).

وكان على يهتم كثيرًا أن يصلي الجنازة على من يموت من المسلمين، وأحيانًا يتكلف المشاق كي يحضر هذه الصلاة، وكان يأمر الصحابة بهذه الصلاة، ويحض عموم المسلمين عليها؛ لما فيها من رحمة بالميت..

يقول رسول اللَّه ﷺ: "مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ "(١٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: "وإنا بك لمحزونون" (۱۲٤۱)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ بالصبيان والعيال (۲۳۱۵)، والترمذي (۱۰۰۵)، وأبو داود (۳۱۲٦)، وابن ماجه (۱۰۸۹).

<sup>(</sup>٢) هي زينب ﷺ .

<sup>(</sup>٣) تقعقع: تضطرب وتتحرك .

<sup>(</sup>٤) الشنّ: القِرْبة القديمة .

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب التوحيد، باب قول اللَّه تبارك وتعالى: ﴿ قُلِ اَدَّعُواْ اللَّهَ أَوِ اَدَّعُواْ اَلرَّحَمَّنَّ أَيَّا مَا تَدَّعُواْ فَلَهُ اللَّمْسَاءُ الْمُسْتَقَاءُ اَلْمُسْتَقَاءُ اللَّمْسَقَاءُ الْمُسْتَقَاءُ اللَّمْسَقَاءُ اللَّمْسَقَاءُ اللَّمَتِينَ (٩٢٣)، واللفظ له، ومسلم: كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت (٩٢٣)، وأبو داود (٣١٢٥)، وابن حبان (٤٦١)، وأبن حبان (٤٦١).

<sup>(</sup>٦) البخاري: كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان (٤٧) واللفظ له، ومسلم: كتاب =

بل كان يجعل ذلك حقًا لكل مسلم، وهذا عجيب! فهو يجعل للميت حقًا على الأحياء، وهذا ليس في أي تشريع أو قانون من قوانين الأرض إلا الإسلام؛ يقول رسول اللَّه ﷺ: "حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَام، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتّباعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ "(۱). فانظر إلى رحمته ﷺ كيف يجعل اتباع الجنازة حقًا للميت على المسلمين؛ ولهذا فإن فقهاء المسلمين جعلوا صلاة الجنازة فرض كفاية على المسلمين "(۱).

ثم إن رسول اللَّه ﷺ لا يكتفي من المسلم بأن يذهب إلى صلاة الجنازة، فيصليها بصورة شكلية لا روح فيها ولا إخلاص، بل يقول في رحمة بالغة: "إذا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ "(").

وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: "اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّشْبِيتِ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ " (٤٠).

ولما مات ذو البِجادَيْنِ (٥) رَضِي اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ – وكان ذلك في غزوة تبوك –

<sup>=</sup> الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (٩٤٥)، والترمذي (١٠٤٠)، والنسائي (٥٠٣٢)، وأبو داود (٣٠٧٨)، وابن ماجه (١٥٣٩)، وأحمد (١٠٧٦٨)، وابن حبان (٣٠٧٨).

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (۱۱۸۳)، ومسلم: كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام (۲۱٦۲)، وأبو داود (۵۰۳۰)، وابن ماجه (۱٤٣٥)، وأحمد (۸۳۷۸)، وابن حبان (۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل ٢/ ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣١٩٩)، وابن ماجه (١٤٩٧)، وابن حبان (٣٠٧٦)، والبيهقي في سننه الكبرى (٦٧٥)، وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر حديث (٦٦٩) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٢٢١)، والحاكم (١٣٧٢) وقال: صحيح ولم يخرجاه؛ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (٩٤٥) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٥) ذو البجادين: له صحبة، واسمه عبد اللّه بن عبد نهم، وهو رجل من مُزَيْنَة، نشأ يتيمًا في حِجر عمه، وكان محسنًا له، فبلغ عمه أنه أسلم؛ فنزع منه كل شيء أعطاه حتى جرَّده من ثوبه، فأتى أمه، فقطعت له بجادًا لها نصفين، فاتزر نصفًا وارتدى نصفًا؛ فقال له النبي الله النبي الله عبد الله دو البجادين...". الإصابة، الترجمة (٤٨٠٢).

ثم استقبل القبلة رافعًا يديه يقول: "اللهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًّا، فَارْضَ عَنْهُ "(١).

وهذا الدعاء المخلص دفع عبد اللَّه بن مسعود وَ إِنَّ أَن يقول: فواللهِ لوَدِدْتُ أَني مكانه، ولقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة (٢). وفي رواية أن أبا بكر الصديق قال: وددتُ أني – واللَّه – صاحب القبر (٣). ويقول واثلة بن الأسقع وَ اللَّهُ عنه: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِك، فَقِهِ فِثْنَةَ الْقَبْرِ ". قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: "فِي ذِمَّتِك وَحَبْلِ جِوَارِك، ابْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِك، فَقِهِ فِئْنَةَ الْقَبْرِ ". قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: "فِي ذِمَّتِك وَحَبْلِ جِوَارِك، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكُ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ " (٤).

بل كان من رحمته ﷺ أنه يحرص على الصلاة على الميت حتى وإن دُفِنَ قبل أن يصلِّي عليه. .

قال عبد اللَّه بن العباس ﴿ اللهِ على النبي ﷺ على رجل بعدما دُفِنَ بليلة، قام هو وأصحابه، وكان قد سأل عنه فقال: "مَنْ هَذَا؟ فقالوا: فُلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ. فَصَلَّوْا عَلَيْهِ " (٥٠).

بل إن من رحمته ﷺ أنه كان يصلي صلاة الغائب على من لم يستطع أن يصلي عليه على من لم يستطع أن يصلي عليه حاضرًا، فقد روى أبو هريرة رهي أن رسول الله ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (٢).

<sup>(</sup>١) البزار (١٧٠٦)، وأبو نعيم: حلية الأولياء ١/١٢٢، والإصابة، الترجمة (٤٨٠٢).

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير: أسد الغابة ٣/ ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم: حلية الأولياء ١/١٢٢، ابن الأثير: أسد الغابة ٢/١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٢٠٢)، وابن ماجه (١٤٩٩)، وأحمد (١٦٠٦١)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: أحكام الجنائز للألباني ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) البخاري: كتاب الجنائز، باب الدفن بالليل (١٢٧٥)، وابن حبان (٣٠٩١)، والبيهقي في سننه الكبرى (٦٧٩١).

<sup>(</sup>٦) البخاري: كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز أربعًا (١٢٦٨) واللفظ له، ومسلم: كتاب =

ولم تكن هذه الرحمة بأصحابه المقربين فقط أو برَحِمِهِ ومعارفه أو بكبار القوم، وإنما كانت شاملة لكل من يعرف، حتى وإن صَغُرَ شأنه في أعين الناس..

يقول أبو هريرة ضَّانَهُ: إِنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءً كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًا - فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهُا - أَوْ عَنْهُ -، فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟" قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا - أَوْ أَمْرَهُ -، فَقَالَ: "دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ". فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهُا - أَوْ أَمْرَهُ -، فَقَالَ: "دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ". فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ "(۱).

فانظر إلى رحمته حتى بمن استصغر عموم الصحابة أمرهم!

ويجدر بنا أن نختم هذا المبحث بذكر رحمة عجيبة له و مع رجل آذى رسول الله والمؤمنين كثيرًا، بل إنه من المنافقين المعلومين بطريق الوحي، بل إنه رأس المنافقين جميعًا!!

إنه عبد اللَّه بن أبيّ بن سلول الذي لا تُحصَى جرائمُه، ولا تُعَدُّ مَعايبُه، والذي آذى رسول اللَّه ﷺ شخصيًّا قبل ذلك في ماله وأهله وعِرْضِه وأصحابه. . لقد مَرَّت الأيام وحان أجل هذا المنافق، فماذا كان من شأن رسول اللَّه ﷺ معه؟!

يقول عبد اللَّه بن عمر على: لمَّا توفي عبد اللَّه بن أُبَيِّ بن سلول، جاء ابنه عبد اللَّه بن عبد اللَّه إلى رسول اللَّه على فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يُصَلِّي عليه؛ فقام رسول اللَّه على ليصلي، فقام عمر فأخذ بثوب رسول اللَّه على فقال: يا رسول اللَّه، تُصَلِّي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول اللَّه على: ﴿اَسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ إِن فقال رسول اللَّه عَلَى: ﴿اَسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ إِن

الجنائز، باب في التكبير على الجنازة (٩٥١)، والترمذي (١٠٢٢)، والنسائي (١٩٧١)، وأبو
 داود (٣٢٠٤)، وابن ماجه (١٥٣٤)، وأحمد (١٠٨٦٤)، وابن حبان (٣١٠١).

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب أبواب المساجد، باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان (٢٤١)، ومسلم: في الجنائز، باب الصلاة على القبر (٩٥٦) واللفظ له، وابن ماجه (١٥٢٧)، وأبو داود (٣٢٠٣)، وأحمد (٩٠٢٥).

تَسَتَغْفِرْ لَمُمُّ سَبِّعِينَ مَرَّهُ ﴿ (١) ، وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ " . قال : إنه منافق! قال : فصَلَّى عليه رسول اللَّه ﷺ ؛ فأنزل اللَّه : ﴿ وَلَا تُصُلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُّ عَلَى عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُّ عَلَى عَلَى السَّبْعِينَ " . قَالَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْمُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُولُوا الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَى السَاعِقُولُ الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا

إن رحمة رسول اللَّه على هنا عجيبة، وتعبر بوضوح عن عدم تكلُّفِه مطلقًا في رحمته على فهو لا يحمل في قلبه غلَّا ولا حقدًا لأحد، حتى لهذا الرجل الذي اتهم أم المؤمنين عائشة على الفاحشة وحاشاها وحرَّض المشركين على حرب المسلمين، وتعاون مع اليهود ضد المؤمنين، وحَثَّ الأنصار على إخراج الرسول وأصحابه من المدينة، وأكثر من ذلك فقد نزل الوحي مرارًا يكشف نفاق قلبه نفاقًا كبر، فهو يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ومع كل ذلك فرحمة رسول اللَّه على تشمله بهذه السعة العجيبة، وهذا الرفق النادر.

إن كل من يشاهد هذه المواقف أو يسمع عنها لا يسعه إلا أن يُقِرَّ بما ذكره ربُّنا في حق رسوله ﷺ حيث قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَا رَحْمَةُ لِلْعَكَلِمِينَ ﷺ ﴿(٤).

<sup>(</sup>١) (التوبة: ٨٠).

<sup>(</sup>٢) (التوبة: ٨٤) .

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب التفسير، باب تفسير سورة براءة (٤٣٩٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر ﷺ (٢٤٠٠)، والترمذي (٣٠٩٧)، والنسائي (٣٦٣٨)، وابن ماجه (١٥٢٣)، وأحمد (٩٥)، وابن حبان (٣١٧٦) .

<sup>(</sup>٤) (الأنبياء:١٠٧).

### المبحث الثاني: رحمته ﷺ بالمسلمين في قبورهم

قد يتخيل أحدٌ أن الرباط مع الصحابة كان رباطًا عاطفيًّا نتيجة الصُّحبة والعشرة؛ ولذلك يظهر الاهتمام بهم عند لحظات الموت وعند الدفن، ثم لا يلبث هذا الرباط أن يزول بمرور الوقت، كما يحدث معنا كثيرًا عندما ننسى موتانا، وتسير عجلة الحياة!

قد يتخيل أحد أن هذا يحدث أيضًا مع رسول اللَّه ﷺ!

ولكن واقع الأمر أن رحمته على كانت تشمل من مات، ومَرَّت الشهور والسنوات على موته، فلا يكسل عن زيارته، ولا يفتر عن الدعاء له، ولا يملُّ من تذكره، والثناء عليه بالخير.

وكان على يحب أن يكون هذا نهجًا عامًّا بين كل المسلمين، فكان يأمر المسلمين بدوام زيارة القبور، والاهتمام بالدعاء للموتى، مهما تقادم الزمان على موتهم؛ قال على "زُورُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ "(۱).

وكان ﷺ لا يكتفي بتوجيه المسلمين، بل كان يفعل ذلك بنفسه حتى يكون قدوة للمسلمين في ذلك. .

تقول عائشة ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا يَخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا يُخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيع تُوعَدُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيع

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب الجنائز،باب استئذان النبي ﷺ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (۹۷٦)، والنسائي (۲۰۳٤)، وأبو داود (۳۲۳۵)، وأحمد (۹۲۸٦)، وابن ماجه (۱۵٦۹) واللفظ له وابن حبان (۳۱۲۹).

الْغَرْقَدِ (۱) (۲) . فيتضح لنا من هذا الحديث أن رسول الله على كان دائم الزيارة لهم، وتتكرر هذه الزيارة بصورة دوريَّة كلما ذهب إلى عائشة على الم

وخرج ﷺ يومًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا "(٣). عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا "(٣).

وفي رواية: "بعد ثماني سنين"(٤).

فحتى بعد مرور ثماني سنواتٍ كاملة ما زال مشغولًا بأهل أُحُد، وبالصلاة عليهم والدعاء لهم.

وكان يحض المسلمين على كثرة الدعاء لموتاهم، ويَذكرُ أنَّ من الأمور التي تنفع الميت دعاءَ أهله له؛ قال رسول اللَّه ﷺ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "(٥).

وكان رسول اللَّه ﷺ يوصي المسلمين بقضاء ديون موتاهم رحمةً بهم، وحفظًا

<sup>(</sup>١) سمي بذلك لوجود شجر الغرقد فيه.

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (۹۷٤)، والنسائي (۲۰۳۹)، وابن حبان (۲۰۲۳)، وأبو يعلى (۲۷۵۸)، والبيهقي في سننه الكبرى (۲۰۰۲)، والنسائي في سننه الكبرى (۱۰۹۳۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد (١٢٧٩)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا الله وصفاته (٢٢٩٦)، والنسائي (١٩٥٤)، وأحمد (١٧٣٨٢)، وابن حبان (٣١٩٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة أحد (٣٨١٦)، وأحمد (١٧٤٣٨)، وأبو داود (٣٢٢٤).

<sup>(</sup>۵) مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٦٣١)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي (٣٦٥)، وأبو داود (٢٨٨٠)، وأحمد (٨٨٣١)، والدارمي (٥٥٩)، وابن خزيمة (٢٤٩٤)، وابن حبان (٣٠١٦).

لحقوق الدائنين، فهي رحمة شاملة استوعبت الأحياء والأموات..

فكان ﷺ يقول: "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ "(!).

يقول الشوكاني تعليقًا على هذا الحديث: "فيه الحثُّ للورثة على قضاء دَيْنِ الميت "(٢).

بل أكثر من ذلك ما ذكرنا من قبل من أن رسول اللَّه عَلَى كان يقضي دين الممدين مِن عنده ليرحمه في قبره؛ قال رسول اللَّه عَلَى: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَئَتِهِ "(").

وكان يقف إلى جوار أبناء المدين الميت حتى يقضوا دَيْنَ أبيهم، إن لم يكن له القدرة على سداد ديونهم بنفسه.

يقول جابر بن عبد اللَّه عَنِي النَّبِي عَلَى عُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُ عَلَى عُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُ عَلَى عُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِيُ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ رَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ ". فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ ". فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى عِدَةٍ، فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ ". فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۰۷۸)، وابن ماجه (۲٤۱۳)، وأحمد (۹۲۷۷)، والدارمي (۲۰۹۱)، وابن حبان (۳۰۲۱) .

<sup>(</sup>٢) الشوكاني: نيل الأوطار ٢/٥٥.

 <sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الكفالة، باب الدَّين (٢١٧٦)، ومسلم في الفرائض، باب مَن ترك مالاً فلورثته
 (١٦١٩)، والترمذي (١٠٧٠)، والنسائي (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٩٥٤)، وابن ماجه (٢٤١٥)، وأحمد (٩٨٤٧)، وابن حبان (٤٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي (٢٠٢٠)، والنسائي (٣٦٣٨)، وأحمد (١٤٣٩٨)، وابن حبان (٧١٣٩) .

وكان رسول اللَّه ﷺ حريصًا على رحمة المتوفَّى ونجاته من العذاب، فلا يكتفي بالحضِّ على قضاء دَينه من الحج إن مات قبل حجه!

ومن أروع مظاهر رحمته ما رأيناه في موقف عجيب له على عندما مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ". ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟! فَقَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا " (١).

إن رحمته في هذا الموقف لا تصل إلى الطائعين والمتقين فقط، وإنما تصل إلى عصاة ومذنبين، فالأول كان يمشي بالنميمة، والآخر كان لا يستتر من بوله، وبالتالي لا تستقيم صلاته، ومع ذلك فقلبه يتحرك لهما، ويضع جريدة رطبة على قبرهما، راجيًا من الله عز وجل أن يخفف عنهما!

إنها الرحمة في أروع وأبهى صورها، وصدق رب العالمين إذ يقول: ﴿وَمَا الْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﷺ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (۲۱۳)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲)، وأبو داود (۲۰)، والترمذي (۷۰)، وأحمد (۱۹۸۰)، وابن خزيمة (۵۰)، وابن حبان (۲۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) (الأنساء: ١٠٧).

#### المبحث الثالث: رحمته على بالمسلمين يوم القيامة

وتستمر الرحمة!!

إنها تستمر إلى ما بعد مرحلة القبور!

وماذا بعد مرحلة القبور؟!

جاءه رجل فسأله عن الساعة قائلًا: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: "وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟" قَالَ: لا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ. فَقَالَ: "أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ "("). فكانت هذه أعظم رحمة منه ﷺ، وهي رحمة التنبيه للإعداد لهذا اليوم، قبل أن يأتي يوم يموت فيه الإنسان، فتضيع عليه فرصة العمل.

ثم إنه كان مشغولًا للغاية بأمته في ذلك اليوم، حتى إنه ادَّخرَ دعوته الخاصة

<sup>(</sup>١) (المطففين: ٦) .

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الرِّقاق، باب قول النبي ﷺ: "بعثت أنا والساعة كهاتين" (٦١٣٨)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قُرْب الساعة (٢٩٥١) واللفظ له، والترمذي (٢٢١٤)، وابن ماجه (٤٥)، وأحمد (٢٢٦٧)، والدارمي (٢٧٥٩)، وابن حبان (٦٦٤١).

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب (٣٤٨٥)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع مَنْ أَحَبَّ (٢٦٣٩)، والترمذي (٢٣٨٥)، وأحمد (١٢٧١٥)، وابن خزيمة (١٧٩٦)، وابن حبان (٥٦٣) .

جدًّا إلى يوم القيامة ليشفع لأمته بها!!

يقول رسول اللَّه ﷺ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (١)، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا " (٢).

وقد يعتقد البعض أن هذه الشفاعة، ستكون لأهل الطاعة والتقوى فقط، ولكن الأمر على خلاف ذلك! فشفاعته على ستكون كذلك لأهل المعاصي! بل لأهل الكبائر من الذنوب!!

يقول رسول اللَّه ﷺ: "شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي " ". وليست هذه - بالطبع - دعوة لفعل الكبائر دون خشية عقابٍ من اللَّه عز وجل، فإن العبد قد يُعذَّبُ في النار وقتًا لا يعلمه إلا الله، ثم يخرج بشفاعة الرسول ﷺ، وهذا العذاب - ولو كان مؤقتًا - لا يجوز أبدًا أن يستهين به العبد، فإن غمسةً واحدةً في جهنم تُنسِي نعيم الدنيا بأكمله.

يقول رسول الله ﷺ: "يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟

<sup>(</sup>۱) ظاهر الحديث أنها دعوة واحدة مستجابة، وهذا خلاف ما نعرفه عن دعوات الأنبياء فغالبها مستجاب؛ ولذلك أوَّل العلماء هذه الكلمة على معانٍ كثيرة كأن تكون هذه أهم الدعوات، أو تكون الدعوة على سبيل القطع لا الرجاء، وغير ذلك. انظر: ابن حجر: فتح الباري ٩٦/١١ .

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة (٥٩٤٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب اختباء النبي على دعوة الشفاعة لأمته (١٩٩١) واللفظ له، والترمذي (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٤٣٠٧)، وأحمد (٩٠٠٠)، ومالك برواية يحيى الليثي (٤٩٤)، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (٩٠٧)، والدارمي (٢٤٦٧)، وابن حبان (٦١٩٦).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٣٥) وقال: حسن صحيح؛ وأبو داود (٤٧٣٩)، وابن ماجه (٤٣١٠)، وأحمد (٣) الترمذي (١٣٢٥)، وابن حبان (٢٤٦٧)، والحاكم (٢٢٨) وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (٣٧١٤) في صحيح الجامع.

فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُوْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغُةً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغُةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيُقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ " (١).

والأخطر من هذا ألَّا يُوَفَّقَ العبدُ المصِرُّ على الكبائر إلى الموت على الإسلام، فيخرج بذلك من أمة الرسول ﷺ تمامًا، وبهذا لا تناله الشفاعة.

فليس المقصود من الشفاعة لأهل الكبائر هو إطلاق المجال لهم لفعل المنكرات، إنما المقصود هو إبراز مدى رحمته وحرصه عليها، حتى بلغ الحرص أهل الكبائر أنفسهم..

ولعل من أروع مواقف الرحمة يوم القيامة هو موقف الشفاعة لعموم الخلائق كي يُحاسَبُوا، وقد صَوَّر لنا رسولُ اللَّه النَّاسِ في ذلك الموقف أبلغ تفسير فقال: "يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، فقال: "يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَخْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرُوْنَ مَا قَدْ بَلَعَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفُعُ لَكُمْ إِلَى يَجْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسِ لِبَعْض: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَى فَيْقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، حَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، أَلُو الْبَشَرِ، حَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، الشَّفَعُ لَنَا إِلَى مَا قَدْ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ لَنَا إِلَى مَا قَدْ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ لَكَ أَنْ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنَّهُ قَدْ فَيْوِي الْسَلِي إِلَى أَهُولُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَاكُ وَجَا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوْلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَاكُ وَجَا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوْلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَاكُ وَجَلً قَدْ غَضِبَ الْيُومُ عَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنَّهُ قَدْ فَضِبَ الْيُومُ عَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنَّهُ قَدْ فَضِبَ الْيُومُ عَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنَّ لَقَدْ فَضِبَ الْيُومُ عَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ مَا فَلُو يَعْضَبُ بَعْدَهُ مِأَلُهُ مَا لَوْ الْمَلِولُ الْمُولُولُ الْمُولُ إِلَى مَا فَدُنُ يَعْضَبُ بَعْدَهُ مِلْكُهُ مِلْكُونَ الْمَلِلُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولِقُولُ الْمَلِقُولُ الْمَلِقُ ال

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب صَبْغ أنعم أهل الدنيا في النار، وصبغ أشدهم بؤسًا في الجنة (۲۸۰۷)، وابن ماجه (٤٣٢١)، وأحمد (١٣١٣٤).

كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْل الْأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ - فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ - نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبيًّا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ. فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَك، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ. فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب التفسير، سورة بني إسرائيل (٤٤٣٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٩٤)، والترمذي (٢٤٣٤)، وأحمد (١٢١٧٤).

فهذه - والله - رحمة عظيمة!!

إنه يقوم بما أَبَى الأنبياء أن يقوموا به، ثم عند الطلب، لم يقل: نفسي نفسي، إنما قال: "يا رب أمتى" ويكررها ثلاثًا؛ لإبراز مدى حرصه عليها!

إن القلم ليعجز حقيقةً عن تصوير مدى هذه الرحمة النبوية الفياضة! ثم يكون الحساب بشفاعة الرسول على، ويدخل قوم الجنة، ويدخل آخرون النار، وممن سيدخلون النار قوم من أمة رسول الله على، غلبت سيئاتهم حسناتهم، فأُدْخِلُوا النار عقابًا على ذنوبهم الكثيرة. فهل ينساهم رسول الله على المنابعة عقابًا على المنابعة الكثيرة.

إنه ﷺ الآن في الجنة يُنعَم فيها، ومعه المؤمنون الأطهار، فهل شُغِل عن جزء عاصٍ من أمته أَبَى أن يستجيب للشرع في الحياة الدنيا، فعُوقِبَ بالنار يوم القيامة؟!

أبدًا واللَّه، إنه ﷺ لا ينساهم!

يقول رسول اللَّه ﷺ: "لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي، يُسَمَّوْنَ: الْجَهَنَّمِيُّونَ "(١).

بل إن هناك تفصيلًا جميلًا في رواية الإمام أحمد، قال فيه رسول الله ﷺ " إِنِّي لَأُوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا الْجَنَّةِ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا فَيَقُولُونَ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: أَنَا الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَإِنِّي آتِي بَابَ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ. فَيَقْتُحُونَ لِي، فَأَدْخُلُ، فَإِذَا الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسِي مُحْمَّدُ، وَتَكَلَّمْ يُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَقَعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي وَأَلُولُ: أُمَّتِي أُمْتِي يَا رَبِ. فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ فَأَتُولُ: أُمَّتِي أُمْتِي أُمْتِي يَا رَبِ. فَيَقُولُ: اذْهُبْ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَةٍ فَأَتُولُ: أُمَّتِي أُمْتِي أُمْتِي أُمْتِي يَا رَبِ. فَيَقُولُ: اذْهُبْ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَةٍ

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّكَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ (۲۱۲)، والترمذي (۲۲۰۰) واللفظ له، وقال: حسن صحيح، وأحمد (۱۲۲۸).

مِنْ شَعِيرِ مِنَ الْإِيمَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. فَأُقْبِلُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكَلَّمْ يُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي أَيْ رَبِّ. فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِك، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ نِصْفَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الْإيمَانِ فَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ. فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكَلَّمْ يُسْمَعْ مِنْك، وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ، وَفَرَغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ، وَأَدْخَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي النَّارَ مَعَ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقُولُ أَهْلُ النَّارِ: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا. فَيَقُولُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ: فَبِعِزَّتِي لَأُعْتِقَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ. فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ، وَقَدِ امْتَحَشُوا، فَيَدْخُلُونَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي غُثَاءِ السَّيْل، وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ: هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُذْهَبُ بِهِمْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَلْ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الْجَبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهِ الْجَبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ اللهَ الْ

فانظر - رحمك الله - إلى هذه الدرجة الرفيعة، وإلى هذا المقام المحمود، وإلى هذا الحرص العجيب من رسولنا على مَنْ فعل الموبقات كلها، ولم يكن في صدره سوى مثقال حبة من خردل من الإيمان!!

إن رحمة كهذه تشرحُ لنا قول ربِّنا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ۞ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>۱) أحمد (١٢٤٩١)، والدارمي (٥٢)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (١٥٧١) في السلسلة الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) (الأنساء: ١٠٧).



## » الياب الثالث

# رحمته عَلَيْهُ بغير المسلمين



### للعالوين ففيها الكلَّ وشـوولُ

وَأَنَّ أحمدَ خيرُ الرُّسْلِ رحمتهُ

يوسف النبهاني (شاعر فلسطيني) المجموعة النبهانية في المدائح النبوية

القد كانت رحمته هي رحمة عجيبة ، فقد شملت قومًا خالفوا منهجه ، وأنكروا الرسالة ، ورفضوا النبوة ، وعبدوا غير الله تعالى! إنَّ هذه الرحمة لخير دليل على أنه هي كان رحمة للعالمين ، بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة "العالمين".



### الباب الثالث: رحمته على بغير المسلمين

إذا كنا قد تعجبنا من سعة رحمته ﷺ بالمسلمين - كما بيَّنا في الباب الثاني -، فإننا - ولا شك - سننبهر برحمته ﷺ بغير المسلمين!

إن رحمته على بالمسلمين أمر متوقع ومفهوم، فهم أتباعه وناصروه ومحبوه، وهم الذين يعتقدون عقيدته، ويدينون بدينه، وهم الذين يقدمونه على أبنائهم وأزواجهم وأموالهم، بل وعلى أنفسهم، وإن أخطأ المسلمون أحيانًا فهو يله لهم كالأب لأولاده، وكالمعلّم لتلامذته، بل أعظم من ذلك، فهو كله كان يقول: "أنا أولى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "(١)، فهو ليس أقرب إليهم من والديهم ومعلميهم فقط، ولكن أقرب إليهم من أنفسهم!

لهذا كله فرحمته على بالمسلمين أمر مفهوم، لكن أن تشمل رحمته على غير المسلمين فهذا شيء باهر حقًا!!

إنه لشيء رائع حقًّا أن يرحم رسول اللَّه الله الذين رفضوا عقيدته، واعتنقوا غيرها، وأولئك الذين لم يعترفوا بنبوته أصلًا! بل إنه لشيء شديد الإبهار أن نراه يرحم ويبَرُّ ويعطف ويحنو على أولئك الذين عذبوه وعذبوا أصحابه، وعلى أولئك الذين مارسوا معه ومع المسلمين أشد أنواع القسوة والعنف!!

إننا سنستمتع حقيقةً بهذا الباب!

وسوف نتناول - إن شاء الله - هذا الموضوع المهم للغاية من خلال الفصول الآتية:

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الكفالة، باب الدَّيْن (۲۱۷٦)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب مَن ترك مالاً فلورثته (۱۲۱۹)، والترمذي (۱۰۷۰)، والنسائي (۱۹۲۳)، وأبو داود (۲۹۵٤)، وابن ماجه (۲٤۱۵)، وأحمد (۹۸٤۷)، وابن حبان (٤٨٥٤).

الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية.

الفصل الثاني: رحمته على المسلمين في المجتمع الإسلامي.

الفصل الثالث: رحمته على في تجنُّب الحرب.

الفصل الرابع: رحمته ﷺ أثناء الحرب.

الفصل الخامس: رحمته على بالأسرى.

الفصل السادس: رحمته ﷺ بزعماء الأعداء!

\* \* \*



### » الفصل الأول

## نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية



### للعالَمِينَ وفَضلُ اللَّهُ مَبْذُولُ

ومِــا مُحمَّـدٌ إِلَّا زَحمَةٌ بُعثَـت

شـرف الدين البـوصيري (شـاعر مصـري) قصيدة بعنوان: إلى متى أنت باللذات مشغول

العلى من المهم أن نُدرك أولاً طبيعة النظرة الإسلامية إلى النفس الإنسانية بصفة عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل معهم. إن النفس الإنسانية بصفة عامة مُكَرَّمَةُ ومُعَظَّمَة.. وهذا الأمر على إطلاقه، وليس فيه استثناء بسبب لون أو جنس أو دين... وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشر، وهذا التكريم لكل إنسان على كل بند من بنود الشريعة الإسلامية ..



#### الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية

لعل من المهم أن نُدرك أولًا طبيعة النظرة الإسلامية إلى النفس الإنسانية بصفة عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل معهم.

إن النفس الإنسانية بصفة عامة مُكَرَّمَةٌ ومُعَظَّمَة. وهذا الأمر على إطلاقه، وليس فيه استثناء بسبب لون أو جنس أو دين، قال تعالى في كتابه: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِتَنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴿ وَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ اللللَّ الللَّاللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللللَّ ال

وهذا التكريم عام وشامل، وهو يلقي بظلاله على المسلمين وغير المسلمين. . فالجميع يُحمَل في البر والبحر، والجميع يُرزَق من الطيبات، والجميع مُفضَّلُ على كثير مِن خلْق اللَّه عز وجل.

وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشر، وهذا التكريم لكل إنسان على كل بندٍ من بنود الشريعة الإسلامية، وبالتالي انعكست هذه الرؤية الشاملة على كل قولٍ أو فعل لرسولنا على . وهذا يفسر لنا الطريقة الراقية الفريدة الرحيمة التي تعامل بها الرسول العظيم على مع المخالفين له، والمنكرين عليه.

إنه يتعامل مع نفوس بشرية مُكرَّمة؛ فلا يجوز إهانتها أو ظلمها، أو التعدي على حقوقها، أو التقليل من شأنها، وهذا واضح بَيِّن في آيات القرآن الكريم، وكذلك في حياة الرسول على الله المرابعة الرسول المرابعة المرابع

يقول اللَّه عز وجل: ﴿وَلَا نَقُـٰنُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) (الإسراء: ٧٠).

<sup>(</sup>٢) (الأنعام: ١٥١).

فالأمر هنا عام، يشمل نفوس المسلمين وغير المسلمين؛ فالعدل في الشريعة مطلق لا يتجزأ.

فالشريعة تأبى الظلم في كل صوره، والنهي عن ذلك واضح في آيات وأحاديث لا تُحصَى، وهو مرفوض إلى يوم القيامة. . بل يقول اللَّه عز وجل في صفة الحساب يوم القيامة: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسَطَ لِيؤمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ (١) .

والأمر هنا على إطلاقه أيضًا؛ فلن تظلم "نفسٌ" يوم القيامة، أيًّا كانت هذه النفس، مؤمنة باللَّه أو كافرة به، مسلمة كانت أو نصرانية أو يهودية، أو غير ذلك من الملل والنحل الأخرى.

هذه هي النظرة الإسلامية الحقيقية لكل البشر. . إنها نظرة التقدير والاحترام والتكريم.

وما أبلغ وأروع الموقف الذي علَّمَنا إياه رسول اللَّه ﷺ عندما مَرَّت به جنازة يهودي. .

فقد روى الإمام مسلم عن ابن أبي ليلى أنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ (٢) وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ (٣). فَقَالا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ. فَقَالَ: "أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟ "(٤)!!

ألا ما أروع هذا المُوقف حقًّا!!

<sup>(</sup>١) (الأنبياء: ٤٧) .

<sup>(</sup>٢) قيس بن سعد بن عبادة: أحد دهاة العرب، وأهل الرأي والمكيدة في الحروب، وكان شريف قومه، وكان من النبي الشيخ بمكان صاحب الشرطة من الأمير، وقد أعطاه الرسول الشيخ الراية يوم فتح مكة، ومات بها سنة ٥٩ أو ٦٠ هـ . انظر: أسد الغابة ٤/ ٢٧٢، والإصابة: الترجمة (٧١٧٦)، والاستيعاب ٣/ ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣) أي من مجوس فارس .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب القيام للجنائز، حديث رقم (٩٦١).

هذه هي النظرة الإسلامية للنفس البشرية. .

إن رسول الله على هذا الموقف زرع في نفوس المسلمين التقدير والاحترام والرحمة لكل نفس إنسانية، وذلك على الإطلاق؛ لأنه فعل ذلك وأمر به، حتى بعد عِلْمِه أنه يهودي.

فإذا أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء اليهود قد عاصروا رسول الله ورأوا الآيات، واستمعوا إلى الحجج الدامغة والبراهين الساطعة، ثم لم يؤمنوا، بل إنهم اعتدوا عليه بشتى أنواع الاعتداءات المعنوية والمادية، ومع كل هذا التعنت اليهودي إلا أن رسول الله في يقف لجنازة رجل منهم، وهو رجل غير معروف، لكيلا يقال: إنه - أي اليهودي - أسدى معروفًا مَرَّة للمسلمين، أو كان ذا خُلُقٍ حسن، ودليل ذلك أن الصحابة عينوه بصفته لا باسمه، ثم إن رسول الله يرر وقوفه بقوله: "أليست نفسًا؟" ولم يذكر فضيلة معينة له.

إنه الاحترام الحقيقي للنفس البشرية...

إن هذا الموقف قد رسَّخ في أذهان الصحابة - والمسلمين من بعدهم - أن الإسلام يحترم كلَّ نفس بشرية ويقدرها ويكرمها، وهذا الذي دفع قيس بن سعد وسهل بن حنيف في أن يقفا لجنازة رجل مجوسي يعبد النار! فالمجوسي هذا ليس كتابيًّا أصلًا، وهو على عقيدة مخالفة تمامًا لدين الإسلام، بل إنه من قوم محاربين، ومع ذلك فالصحابة رضي اللَّه عنهم يدركون قيمة النفس البشرية، فيُكرِّمونها ويقفون لها.

هذه هي نظرتنا لغير المسلمين، وهذه هي الخلفية التي يضعها المسلمون في أذهانهم عند التعامل مع غير المسلمين.

ثم إن هناك خلفية أخرى مهمة تحكم تصور المسلمين للمخالفين لهم في الاعتقاد، والمغايرين لهم في المبادئ، وهي أن الاختلاف بين الناس ليس أمرًا محتملًا فقط، بل هو حتمي! ولن يوجد زمانٌ أبدًا يتفق فيه العالَمون على رأي

واحد في قضية ما، بما فيها قضية الألوهية والتوحيد.

يقول تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينٌ ۞ ﴿ ``.

فالمسلم يقبل ببساطة أن يوجد مخالفون له في العقيدة، ويعلم أن اختفاءهم من الأرض مستحيل؛ ولذلك يتعايش معهم بشكل طبيعي، وخاصة أن الشريعة الإسلامية توضح بجلاء أُطُر التعامل، وآليات التفاهم مع الطوائف المختلفة من غير المسلمين.

من هذا المنطلق، ومن واقع تقدير الشرع الإسلامي لكل نفس، وتكريم اللَّه عز وجل لكل بني آدم، جاءت أوامر الشريعة الإسلامية الخاصة بالعدل والرحمة والألفة والتعارف، وغيرها من فضائل الأخلاق. . جاءت كل هذه الأوامر عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين، ولم تكن يومًا كما فعل اليهود بتحريفهم في التوراة؛ فخصُّوا اليهود وحدهم بالمعاملات الحسنة، وأباحوا الموبقاتِ كلها في حق غيرهم!!

في شريعتنا الإسلامية تجد مثلًا قول اللَّه عز وجل في مسألة الرحمة يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ (٢) .

فليست الرحمة هنا خاصة بالمسلمين، إنما هي عامة لكل البشر على اختلاف أديانهم ومِللهم.

وفي مسألة التعارف يقول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ فَعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُونًا إِنَّ أَكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلْكُ عَندَ اللّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ (٣). فلم يقتصر التعارف أيضًا على طائفة معينة، إنما اتسع ليشمل كل الشعوب والقبائل.

<sup>(</sup>۱) (هود: ۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) (الأنبياء: ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) (الحجرات: ١٣).

والرزق في الأرض مكفولٌ لكل البشر، والكون مُسَخَّرٌ للإنسانية جمعاء، دون تفرقة بين مؤمن وكافر. يقول تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَعْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُوفٌ تَحِيمُ ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُوفٌ تَحِيمُ ﴾ (١).

فهذا التسخير للأرض والفُلك والبحار والسماء لكل البشرية، والتعليق الختامي على الآية يوضح أن الرأفة والرحمة لكل الناس.

وفي مسألة العفو قال اللَّه عز وجل: ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَةٍ عَمْهُ السَّمَوَتُ وَالْفَرَآءِ وَالْفَرَآءِ وَالْفَرَآءِ وَالْفَرَآءِ وَالْفَرِآءِ وَالْفَرِاءِ وَالْفَرِاءِ وَالْفَرَآءِ وَالْفَرِاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَآءِ وَالْفَرَآءِ وَالْفَرَآءِ وَالْفَرَآءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللْهُ اللللِهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللللَّهُ الللْه

بل أكثر من كل ذلك، أنه عندما ذكر سبحانه وتعالى أمر العدل المأمور به في الإسلام، لم يجعله عدلًا خاصًا بالمؤمنين وحدهم فقط، ولم يجعله عدلًا خاصًا بالبشر المحايدين فقط، مسلمين كانوا أو غير مسلمين. وإنما حضَّ وأَمَر أن يكون العدل حتى مع مَن نكره من الناس!!

قال تعالى: ﴿ يَاكَنُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ فَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَٰ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞﴾ (\*\*).

<sup>(</sup>١) (الحج: ٦٥).

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: ١٣٣، ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) (المائدة: ٨) .

هذه النظرة المتناهية في الرحمة والألفة والعدل تفسر لنا الأخلاق النبيلة التي كان عليها رسولنا ﷺ..

لقد كان مُتبِعًا للشرع في كل خطوة من خطوات حياته. .

لقد كان قرآنًا يمشي على الأرض!

ومن اللافت للنظر حقًّا أن رسول اللَّه ﷺ كان يفعل كلَّ ذلك في زمان نَدَرَتْ فيه أخلاق الفرسان، وعزَّت فيه طبائع النبلاء.

ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين في التوراة المحرَّفة التي كانت موجودة في عصر رسولنا على وما زالت إلى زماننا هذا؛ لتدرك البَوْن الشاسع بين التشريع الإسلامي المُحكم، وبين الافتراءات البشرية التي دُسَّت بين صحائف التوراة..

ففي سفر يشوع - مثلًا - تجد في طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: "ثم تحرك يشوع وجيش إسرائيل من لخيش نحو عجلون؛ فحاصروها وحاربوها واستولوا عليها في ذلك اليوم ودمروها، وقضوا على (كل نفس) فيها بحد السيف، على غرار ما صنعوا بلخيش. ثم اتجه يشوع بقواته من عجلون إلى حبرون وهاجموها، واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها التابعة لها، وقتلوا ملكها و(كل نفس) فيها بحد السيف، فلم يفلت منها ناج، على غرار ما صنعوا بعجلون. وهكذا قضوا على "كل نفس" فيها. ثم عاد يشوع إلى دبير وهاجموها واستولى عليها ودمرها مع ضواحيها، وقتل ملكها (وكل نفس) فيها بحد السيف، فلم يفلت منها ناج، فصنع بدبير وملكها نظير ما صنع بلبنة وملكها "(1).

لقد عكس هذا التزوير نفسية اليهود وطبيعتهم، فهذه هي صورة الأنبياء عندهم، يقتلون "كل نفس" غير يهودية!

<sup>(</sup>١) سفر يشوع: الأصحاح العاشر ٣٤ - ٣٩ ويُكتَب فِي بعض النسخ (يوشع).

ويؤكد هذه النظرة المنحرفة للنفس البشرية ما جاء في سِفْرِ العَدَد، حين يصف رد فعل موسى الله وحاشاه من هذا التزوير! - لما رأى بعض جيوشه قد أبقت النساء والأطفال على قيد الحياة، واتخذوهم أسيراتٍ وأسرى، فقال لهم: "لماذا استحييتم النساء؟! إنهنَّ - باتباعهنَّ نصيحة بلعام - أَغْوَين بني إسرائيل بعبادة فغور، وكُنَّ سبب خيانة الرب؛ فتفشَّى الوبَأُ في جماعة الرب، فالآن اقتلوا (كل ذكر) من الأطفال، واقتلوا أيضًا كل امرأة ضاجعت رجلًا، ولكن استحيوا (أبقوا) لكم كل عذراء لم تضاجع رجلًا "(۱)!!

وليس معنى أن الإسلام إذ ينظر هذه النظرة المتقبِّلة للاختلاف إلى الأديان الأخرى أنه ليس حريصًا على دعوتهم إلى الحق الذي يراه، بل على العكس من ذلك، كان رسول اللَّه ﷺ يرجو الإسلام حتى لألَدِّ أعدائه، برغم شرورهم ومكائدهم.

ها هو يخص بالدعاء رجلين من ألد أعدائه: أبا جهل وعمر بن الخطاب - قبل أن يُسلِم عمر - فيقول: "اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْك: بِأَبِي أَن يُسلِم عمر - فيقول: "اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْك: بِأَبِي جَهْل، أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ"، "فَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ" (٢).

إن التاريخ الطويل من الصد عن سبيل الله، وفتنة المسلمين عن دينهم، لم يورث في قلب رسول الله على شعورًا بالانتقام، أو رغبة في الكيد أو التنكيل، إنما على العكس تمامًا، شعر بأنهم مرضى يحتاجون إلى طبيب، أو حيارى يحتاجون إلى دليل، فجاءت هذه الدعوة لهم بالهداية وبالرحمة وبالنجاة.. كانت تلك هي نفسيته على، وكانت تلك هي سنّته وطريقته، وكانت هذه هي خلفياته ومرجعيته في التعامل مع الناس.

<sup>(</sup>١) سفر العدد: الأصحاح الحادي والثلاثون ١٥ - ١٨.

 <sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۲۸۱) وقال: حديث حسن صحيح غريب؛ وأحمد (۲۹۶۰)، والحاكم (۶٤۸۵ – ۲۶۸۹)، وابن حبان (۲۸۸۱)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي ٣/ ٥٠٨، ٥٠٨.

إن رسولنا الكريم على العرص على إيصال دعوته إلى كل من هو على غير الإسلام؛ فحملها إلى كل مشرك أو يهودي أو نصراني أو مجوسي، وكان يبذل قصارى جهده في الإقناع بالتي هي أحسن، وكان يحزن حزنًا شديدًا إذا رفض إنسانٌ أو قومٌ الإسلام، حتى وصل الأمر إلى أن اللَّه عز وجل نهاه عن هذا الحزن والأسى..

قال تعالى يخاطبه على: ﴿لَعَلَكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٢٠٠٠.

ويقول أيضًا: ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ (٢).

ومع شدة هذا الحزن إلا أن الرسول على لم يجعله مبررًا للضغط على أحدٍ ليقبل الإسلام، إنما جعل الآية الكريمة ﴿لاّ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (٣) منهجًا له في حياته، فتحقق في حياته التوازن الرائع المعجز؛ إذ إنه يدعو إلى الحق الذي معه بكل قوة، ولكنه لا يدفع أحدًا إليه مُكْرَهًا أبدًا.

ألا ما أروع ما قاله ﷺ يلخص به نظرته إلى عموم الناس..

يروي أبو هُرَيْرَةَ رَضِّهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثُلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا " ( \* ) !!

إنها نظرة الرحمة والرعاية لا القهر أو التسلط، وسبحان الذي رزقه على هذا الكمال في الأخلاق!

<sup>(</sup>١) (الشعراء: ٣).

<sup>(</sup>٢) (فاطر: ٨).

<sup>(</sup>٣) (البقرة: ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي (٦١١٨)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب شفقته ﷺ على أمته (٢٢٨٤)، وابن حبان في صحيحه (٦٤٠٨) .



# » الفصل الثاني

# رحوته ﷺ بغير الوسلوين في الوجتوع الإسلامي



### فَهَا شَـكًا نَفَراً مِنْ عَدْلَهُ نَفَرُ

عَـمَّ الرَّعيَّـةَ والأَجْنَـادَ مَعْـدَلَةً

شـرف الدين البـوصيري (شـاعر مصـري) قصيدة بعنوان : قد خُصُ بالفَضْل قَطْليجا

تتوق أحلام العقلاء من الناس أن يتعايشوا في سلام مع المخالفين لهم في العقيدة والأفكار ، وقد تتطور هذه الأحلام والآمال فتطلب احترامًا متبادلاً ، أو قد تطلب عدلاً في التعامل ، وقد يحلم القليل بما هو أسمى وأرقى ، وهو أن يصل التعامل - ولو في موقف من المواقف - إلى درجة الألفة والإحسان ، لكن أن يصبح الإحسان إلى المخالفين ، والبر بالمعارضين ، والرحمة بهم قانونًا أصيلاً يُتْبَعُ في غالب مظاهر الحياة، فهذا ما لا يخطر لأحد على بال !! وهذا هو الإسلام .



### الفصل الثاني: رحمته على بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي

تتوق أحلام العقلاء من الناس أن يتعايشوا في سلام وتفاهم مع المخالفين لهم في العقيدة والجنس والأفكار، وقد تتطور هذه الأحلام والآمال فتطلب احترامًا متبادلًا بين الأطراف المختلفة، أو قد تطلب عدلًا في التعامل؛ فلا ظلم ولا عدوان.

وقد يحلم القليل بما هو أسمى وأرقى، وهو أن يصل التعامل – ولو في موقف من المواقف – إلى درجة الألفة والإحسان والرحمة؛ فتُتَبادل الابتسامات – وأحيانًا الهدايا – ويسود جوٌّ من الهدوء النسبي والأمان..

لكن أن يصبح الإحسان إلى المخالفين، والبر بالمعارضين، والرحمة بهم قانونًا أصيلًا يُتَبَعُ في غالب مظاهر الحياة، فهذا ما لا يخطر على بال أحد!!

هذا هو الإسلام الذي لا يعرفه كثير من العالمين، بل قد لا يعرفه كثير من المسلمين!!

في هذا الفصل - بحول اللَّه تعالى - سنتناول هذه الرحمة النبويَّة بغير المسلمين، وذلك من خلال المباحث الثلاثة التالية:

المبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهج إلهي.

المبحث الثاني: رحمته على المسلمين.

المبحث الثالث: رحمته بمن آذاه على من غير المسلمين.

### المبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهجٌّ إلهيٌّ

إذا بحثنا عن محمد إجماليًّا نجده يتصف بالرحمة الخالصة (١١).

"وإذا اقترَبتُم مِنْ مدينةٍ لِتُحارِبوها فاعْرِضُوا علَيها السِّلْمَ أُوَّلًا، فإذا استَسلَمَت وفتَحَت لكُم أبوابَها، فجميعُ سُكَّانِها يكونونَ لكُم تَحتَ الجزيةِ ويخدِمونكُم، وإنْ لم تُسالِمْكُم، بل حارَبَتكُم فحاصَرتُموها فأسلَمَها الرّبُّ إلهُكُم إلى أيديكُم، فاضْرِبوا كُلَ ذكرٍ فيها بِحَدِّ السَّيفِ، وأمَّا النِّساءُ والأطفالُ والبَهائِمُ وجميعُ ما في المدينةِ مِنْ غَنيمةٍ، فاغْنَموها لأنْفُسِكُم وتمتَّعوا بِغَنيمةِ أعدائِكُمُ التي أعطاكُمُ الرّبُ الهُكُم، هكذا تفعلونَ بجميعِ المُدُنِ البعيدةِ مِنكُم جدًّا، التي لا تخصُّ هؤلاءِ الأُمَم التي يُعطيها لكُمُ الرّبُ إلهُكُم مُلْكًا، فلا تُبقوا أحدًا مِنها حيًّا، بل تُحلِّلونَ إبادَتَهُم (٢٠) ".

#### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

ينبع جمال المنهج الإلهي في الرحمة بغير المسلمين من كونه ليس قانونًا بشريًّا يصطلح الناس على إقراره أو إلغائه، ولكن من كونه قانونًا إلهيًّا سماويًّا، يتعبَّد المسلمون لربهم بتطبيقه..

يقول تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَدْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَكِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞﴾ (٣).

ألا ما أعظمه من إلهٍ، وما أرحمه من ربِّ!!

<sup>(</sup>۱) هنري ماسيه (مستشرق فرنسي): الإسلام، ترجمة: بهيج شعبان، عويدات للطباعة والنشر – بيروت، ۱۹۸۸م ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) التوراة، سفر التثنية، إصحاح ٢٠، ١٠ - ١٨.

<sup>(</sup>٣) (الممتحنة: ٨).

و"أن تبرُّوهم" - كما يقول ابن كثير في تفسيره - أي: تحسنوا إليهم (١٠). والبرُّ درجة أعلى من القسط، بدليل أن اللَّه عز وجل أضاف القسط إليها فقال: ﴿ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾.

ولاحِظْ أن اللَّه عز وجل جاء بكلمة لا تُستخدَم إلا في أعظم صور التعامل وأرقاها. . فهي تستخدم في وصف صورة التعامل بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم، كما يقول رسول اللَّه ﷺ عندما سُئِل: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا". قَالَ السائل: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" (٢).

فهذه هي الدرجة التي يريد الله منا أن نتعامل بها مع غير المسلمين في حالة عدم حربهم لنا.

وإذا كان هذا القانون معجزًا في سُمُوِّه ورُقِيِّه، فقد كانت سيرة رسول اللَّه ﷺ معجزة أيضًا في تطبيق هذا القانون وممارسته.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٨/ ٩٠.

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة على وقتها (٥٠٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب كَوْن الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال (٨٥)، والترمذي (٢٩٤٨)، والنسائي (٦١٠)، وأحمد (٣٨٩٠).

### المبحث الثاني: رحمته على المسلمين

كان محمد شديد التسامح، وبخاصة نحو أتباع الأديان الأخرى(١)

في عهد الملك "لويس الرابع عشر" (١٦٣٨ - ١٧١٥م) أجريت مذابح رهيبة ضد البروتستانت، فسيق الكثيرون إلى الإعدام، ومن نجا من القتل خيَّرهم الملك بين الارتداد عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين الهجرة من فرنسا، فهاجر نصف عدد البروتستانت - أي نحو نصف مليون - إلى هولندا وإنجلترا وبروسيا وأمريكا (٢). .

#### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

لقد كانت العلاقة بينه ﷺ وبين المخالفين له في الدين – والذين يعيشون معه في مجتمع واحد – أعلى بكثير من مجرد علاقة سلام ووئام، لقد كانت علاقة "بِرِّ ورحمة" بكل معانى الكلمة..

ونحن لا نخالف الحقيقة إذا قلنا: إن رسول الله على كان يعامل غير المسلمين المحيطين به معاملة الرجل لأهله.. فها هو أنس في يروي موقفًا عجيبًا من مواقف رسول الله على فيقول: "كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَ عَلَى فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَى فَعَودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: "أَسْلِمْ ". فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: "أَسْلِمْ ". فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: "أَسْلِمْ ". فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: "أَسْلِمْ ". فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: "أَسْلِمْ ". فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو عِنْدَهُ لِلّهِ فَقَالَ لَهُ: "أَسْلِمْ ". فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو عِنْدَهُ لِلّهِ اللّهِ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَى اللّهِ فَا أَسْلَمَ، فَخَرَجَ النّبِي عَلَى وَهُو يَقُولُ: "الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى النّارِ " (٣).

<sup>(</sup>١) لورافيشيا فاغليري (باحثة إيطالية): "دفاع عن الإسلام"، ترجمة: منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨١م، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) د. توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام، ص٩٧ - ٩٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلّى عليه؟ وهل يُعرَض على الصبي الإسلام؟ (١٣٤٠)، ورواه الترمذي (٢٢٤٧)، والحاكم (١٣٤٢)، والنسائي في سننه الكبرى (٧٥٠٠).

وتدبر جيدًا بعقلك وقلبك!

هذا رسول اللَّه ﷺ يستعمل غلامًا يهوديًّا في الخدمة، ولا يمتنع عن ذلك ليجعل الحياة مع أصحاب الديانات الأخرى في داخل المدينة المنورة حياة طبيعية، ثم يمرض هذا الغلام، فيذهب رسول اللَّه ﷺ ليعوده في بيته!!

إننا يجب أن ندرك - لنعرف قيمة الموقف - أن رسول اللَّه ﷺ هو أعلى سلطة في المدينة المنورة، والغلام اليهودي لا يعدو أن يكون خادمًا، وعلى غير مِلَّة الإسلام!

أيحدث في بقعة من بقاع الأرض أن يزور رئيس البلاد خادمًا له إذا مرض، وخاصة إذا كان على غير دينه؟!

إننا قد اعتدنا أن نقرأ مثل هذه المواقف عن حبيبنا على الله فلم نعُدُ نحلل وندرس، ولكن الوقوف للتدبر في مثل هذه الكنوز يعطينا فيضًا هائلًا من الخير والحكمة.

ثم إنه ﷺ لا ينسى وظيفته الأولى في الدنيا وهي البلاغ؛ فيدعوه للإسلام، فيسلم الغلام، فيخرج النبي ﷺ فرحًا بإسلامه، كأنما أسلم أحدُ أَحَبِّ أهله إليه.

إن هذه هي الرحمة - حقيقةً - في أعلى صورها. .

وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي تحكي فتقول: "قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي (') وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيٌّ وَهُيَ رَاغِبَةٌ أَفَأْصِلُهَا؟ وَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأْصِلُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ صِلِيهَا "(۲).

<sup>(</sup>۱) هي قُتيلة بنت سعد من بني عامر بن لؤي، امرأة أبي بكر الصديق، وهي أم عبد اللَّه وأسماء . ذكرها ابن الأثير في الصحابيات، وقال: تأخر إسلامها . قدمت إلى المدينة وهي مشركة بعد صلح الحديبية . انظر: أسد الغابة ٦/ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) البخاري: أبواب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر (٣٠١٢)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (١٠٠٣)، وأبو داود (١٦٦٨)، وأحمد (٢٦٩٦٠).

ها هو المشركة، ومع أن دولة محاربة، ولكنها في عهد مؤقّت، فلم يمنع قريش في ذلك الوقت كانت دولة محاربة، ولكنها في عهد مؤقّت، فلم يمنع المرأة المشركة من دخول المدينة، ولا دخول بيت أسماء الما وهو بيت الزبير ابن العوام (۱) فله ، وهو من كبار رجال الدولة، وقد يكون لديه من الأسرار ما لا يجب أن يطّلع عليه المشركون، ومع ذلك فإن رسول الله الله المشركة .

هكذا بمنتهى التسامح والرحمة، وبأعلى درجات الرضا.. إنه لم يفكر ولم يتردد.. فليس في الرحمة تردد!!

وفي موقف آخر لطيف يرويه عبد اللّه بن عمر ولله ، ويذكر فيه أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاء (٢) عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اسْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: "إِنَّمَا هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الْاَخِرَةِ". ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلَيْهُ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلَيْهُ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فعمر ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مُهْدِي هذه الحُلَّة لأحد إخوانه المشركين (٤)، ورسول اللَّه عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) هو الزبير بن العوام، يُكنَّى أبا عبد الله، أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم، لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول اللَّه ﷺ. كان أول من سلَّ سيفًا في الإسلام، وقد استشهد يوم الجمل. انظر: الاستيعاب ١/ ١٥١، أسد الغابة ١/ ٣٧٧، الإصابة: الترجمة (٢٧٩١).

<sup>(</sup>٢) حُلَّة سيراء: من الحرير الخالص، وهي مُحَرَّمة على الرجال.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد (٨٤٦)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (٢٠٦٨)، وأبو داود (١٠٧٦)، والنسائي (٥٢٩٥)، وابن ماجه (٣٥٩١)، وأحمد (٤٧١٣)، ومالك برواية يحيى الليثي (١٦٣٧)، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (٨٦٩).

لا يعترض، وإقراره ﷺ - كما هو معلوم - سُنَّة.

يقول الإمام النووي تَنْهُ معلقًا على هذا الموقف: "وفي هذا دليلٌ لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم، وجواز الهدية إلى الكفار "(١). وهذه رحمة من رسول الله على بعمر في بعمر في بعمر في بعمر المناه المشركين!

ومن رحمته بغير المسلمين أنه كان يسلك معهم دائمًا مسلك التبشير، ويتخذ ذلك منهجًا عامًّا له، فكان هذا هو الغالب على حياته و على أقواله وأفعاله، ولم يكن يخرج عن هذا الطبع على الرغم من قسوة المشركين عليه.

روى ربيعة بن عبّاد الدِّيليّ - وكان جاهليًّا أسلم - قال: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَصَرَ عَيْنِي بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا»، وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا وَالنَّاسُ مُتَقَصِّفُونَ (٢) عَلَيْهِ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ شَيْئًا، وَهُو لَا يَسُكُتُ يَقُولُ: "أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا" إِلَّا أَنَّ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْوَلَ يَسُكُتُ يَقُولُ: "أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا" إِلَّا أَنَّ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْوَلَ وَضِيءَ الْوَجْهِ ذَا غَدِيرَتَيْنِ يَقُولُ: إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَذْكُرُ النَّبُوَّةَ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا الَّذِي يُكَذِّبُهُ؟ قَالُوا: عَمَّهُ أَبُو ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَذْكُرُ النَّبُوَّةَ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا الَّذِي يُكَذِّبُهُ؟ قَالُوا: عَمَّهُ أَبُو لَهِبِ" (٣).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيْتُهُ قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَتُهُ قُرَيْشٌ وَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَ

<sup>(</sup>١) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٤/ ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) متقصفون: مزدحمون .

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٦٠٦٦)، والحاكم (٣٩)، والطبراني في الكبير (٤٥٨٤)، وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن.

أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ، فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ وَشَكَوْهُ إِلَى أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: يَابُنَ أَخِي، مَا تُرِيدُ مِنْ قَوْمِك؟ قَالَ: "إِنِّي أُرِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُوَدِّي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ". قَالَ: كَلِمَةً وَاحِدَةً؟! قَالَ: "كَلِمَةً وَاحِدَةً". قَالَ: "كَلِمَةً وَاحِدَةً". قَالَ: "كَلِمَةً وَاحِدَةً". قَالَ: "كَلِمَةً وَاحِدَةً" وَالله وَاحِدًا! مَا سَمِعْنَا وَاحِدًا! مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اللَّهُ ". فَقَالُوا: إِنَّهُ الْقُرْآنُ: ﴿ صَّ وَالْقُرْءَانِ بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. قَالَ: فَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ: ﴿ صَّ وَالْقُرْءَانِ فِي الْمِلَةِ اللَّهُ الله الله الله الله الله الله قوله: ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَةِ اللهُ خِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا الْجَلَةِ اللهُ إِلَى قوله: ﴿ مَا سَمِعْنَا بَهَذَا فِي الْمِلَةِ اللهُ خِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا الْجَلِلَةُ فَى اللهُ فَالَا إِلَا اللهُ عَلِي قوله: ﴿ مَا سَمِعْنَا بَهَذَا فِي الْمِلَةِ اللهُ خِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَاقُ مَا إِلَهُ اللّهُ مُنَا إِلَهُ اللّهُ اللهُ الْعَرْافِقُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ الله

فهو لا يعبس في وجوهم، ولا يقاطع مجالسهم، ولا ينظر لهم نظرة المتكبر المعرض، إنما يتلطف إليهم ويتودد، ويبشرهم بمُلك الدنيا ونعيم الآخرة.

وعندما هاجر رسول اللَّه ﷺ إلى المدينة، وتعامل مع مشركيها ويهودها، سلك نفس المسلك مع كل الصَّدِّ والإعراض الذي وجده منهما. لقد كان يريد لهم الخير كله على الرغم من جفائهم معه.

وموقف اليهود كان أشد غلظة مع الرسول على مع أنهم لم يُفاجَئوا بظهوره في المدينة، فكل الشواهد تقول: إن اليهود كانوا يعرفون أمر رسول الله على وهو بمكة المكرمة، وهو ما رجحه إسرائيل ولفنسون (٢) في دراسته عن اليهود، وإن كنا نختلف معه في كثير من الآراء إلا أن هذا الاستنباط يبدو صحيحًا..

يقول ولفنسون: "ونرجح أن اليهود لم يغفلوا عن الحركة الإسلامية لأنها متصلة بمصالحهم السياسية والتجارية والاجتماعية، خصوصًا إذا لاحظنا اتجاه الدعوة الإسلامية صوب المدينة أواخر سنوات مكة، وميل زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول على، ونحن نعلم ما كان بينهم وبين اليهود من الحقد؛ مما جعل

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۳۲۳۲)، وقال: حديث حسن؛ ومسند أحمد (۲۰۰۸)، والحاكم في المستدرك (۳۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) إسرائيل ولفنسون: باحث يهودي حصل على درجة الدكتوراه من مصر تحت إشراف الدكتور طه حسين، وكانت أطروحته تدور حول اليهود في البلاد العربية .

زعماء بني النضير وقريظة يراقبون حركاتهم. ثم نعلم أن الإسلام لم ينتشر خفية في يثرب، وكان مصعب بن عمير يدعو الناس إلى اللَّه ورسوله على مرأى من جميع البطون. ثم إننا نعلم أن عددًا من تجار اليهود كان يشترك في مواسم الحج، فمن البعيد أن يجهل اليهود تلك الشئون... "(١).

وأضيف إلى ما قاله ولفنسون أن القرآن المكي صرَّح بأن علماء بني إسرائيل قد عرفوا صدق هذا الرسول ﷺ، قال تعالى في سورة الشعراء - وهي سورة مكية - : ﴿ وَهَلَ مَا مُنْ اللَّهُ عُلَمَا وَاللَّهُ عُلَمَا وَاللَّهُ عُلَمَا وَاللَّهُ عُلَمَا إِلْسُرَةَ بِلَ اللَّهِ ﴿ (٢) .

فكانت هذه آيةً للمشركين في مكة؛ إذْ معنى ذلك أن المشركين سألوا اليهود عن صفة الرسول على فوجدوه في كتبهم، فلا شك أن اليهود قد عرفوا عند ذلك أن الرسول المنتظر هو محمد على الرسول المنتظر هو محمد المنتظر المنتظر هو محمد المنتظر المنتظر هو محمد المنتظر المنت

وقد ذكر ابن إسحاق<sup>(۳)</sup> ما يؤيد ذلك، حيث حكى إرسال قريش للنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يثرب لسؤال أحبار اليهود عن الرجل الذي بُعِثَ فيهم، فدلَّهم أحبار اليهود على عدة مسائل جاءت في التوراة ولا يعرفها إلا نبيٌّ، وبالفعل حمل القرشيان هذه الأسئلة إلى رسول اللَّه الله الله وأجاب عنها بما هو في كتب التوراة، وكان هذا الموقف سببًا في نزول سورة الكهفا أن وهكذا وَضَحَ للجميع أن الرسول الله الله صادق.

إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، ص ١٠٦ - ١٠٨
 بتصرف.

<sup>(</sup>٢) (الشعراء: ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار، رأى أنس بن مالك، وروى عن عطاء والزهري، كان صدوقًا من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى، واختُلِفَ في الاحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة . مات سنة ١٥٦٨ه. انظر: الكاشف ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٢١٠، ٢١١، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٣/ ٩٨.

وقد ذكر ابن كثير تشه في تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ الْأَمْتَ ٱللَّهِ عَلَهُمْ فِي التَّوْرَىنةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ (١) عدة روايات تشير إلى معرفة اليهود بأمر رسول اللَّه ﷺ في فترة مكة المكرمة.

وكل هذه الشواهد تؤكد أن اليهود ما كانوا يجهلون الرسول على بصفته التي جاءت في كتبهم، وأنهم كانوا يتوقعون ظهوره في هذا الزمان، ثم مَرَّت الأيام وهاجر رسول الله على إلى المدينة، ومن أول أيامه هناك حاول أن يتقرب إلى اليهود قدر المستطاع لكونهم أهل كتاب، وإسلامهم ينبغي أن يكون متوقعًا.

لقد اعترف أقلُ القليل منهم به ﷺ، ووقعت منهم مواقف مخزية في الإنكار والإعراض، ومِنْ أشهر هذه المواقف موقفهم من إسلام صَبْرِهم عبد الله بن سلام صَبْرُهُم، وليس المجال يتسع للتفصيل، وَلْيُرْجَعْ إلى قصته في صحيح البخاري (٢).

الشاهد من كل هذا أن الرحمة والتسامح ومحاولات التقرب التي ظهرت من رسول الله على قوبلت بعدوانية وقسوة من الطرف اليهودي، ومع ذلك لم يكن ذلك مانعًا رسول الله على من مداومة منهج الرحمة والتسامح معهم، وكان أول علامات ذلك ما عقده معهم من معاهدات تحفظ لهم حقوقهم، وتعترف بكينونتهم، وتُقِرُّ بتميزهم واستقلاليتهم عن جانب المسلمين، وتضبط في ذات الوقت أُطرُ التعامل - بل والتعاون - في ظل الدولة الجديدة الناشئة.

<sup>(</sup>١) (الأعراف: ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الأنبياء (۳۱۵۱)، وأيضًا: كتاب الفضائل، باب كيف آخى النبي ﷺ بين أصحابه (۳۲۳)، وكتاب التفسير: باب تفسير سورة البقرة (٤٢١٠).

ومع كل ذلك استمر التكذيب والصد اليهودي، بل ازداد شراسة، ووصل إلى حَدِّ المؤامرات والمكائد، ومع ذلك حرص رسول اللَّه ﷺ على رحمتهم بكل وسيلة ممكنة.

ومن رحمته على معهم أنه كان لا يتعلّل أبدًا بقسوتهم وظلمهم وصدهم ليبرر به تجنيًا على حقوقهم أو ظلمًا لهم. . إن العدل والرحمة في الإسلام أمران مطلقان لا يتأثران بجنس أو لون أو دين، كذلك لا يتأثران بعاطفة معينة، أو بظروف خاصة، فليس هناك مبرر أبدًا للظلم، وكذلك ليس هناك مبرر أبدًا للقسوة.

قال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى اَلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ (١).

ويقول النبي ﷺ: "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ "(٢).

ويقول ﷺ أيضًا فيما يرويه عبد اللَّه بن عمر ﷺ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ "(٣).

ومن الملاحَظ أن كل هذه الأحاديث جاءت بألفاظ عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين، وبشكل واضح لا يحتمل لبسًا في الفهم، ولا سوءًا في التقدير. ومع ذلك فقد أراد رسول اللَّه ﷺ أن يقطع السبيل على كل مسلم في أن يعتقد أن الظلم مسموح به - ولو بدرجة بسيطة - مع غير المسلمين، فقال في كلمات رائعة ما يجب أن نحمله إلى كل إنسان على سطح الأرض؛ ليعلم من هو رسول اللَّه ﷺ:

<sup>(</sup>١) (النحل: ٩٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب المظالم، باب إثم مَن ظلم من الأرض شيئًا (٢٣٢١)، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين (٣٠٢٣)، ومسلم في المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (١٦١٢)، وأحمد (٩٦٦٣).

 <sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٢٣٢٠)، وأبو داود (٣٥٩٨). وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر حديث (٦٠٤٩)
 في صحيح الجامع.

" أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَو أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (١).

هل هناك عدل أو رحمة أعلى من هذا؟!

ويقول رسول اللَّه ﷺ أيضًا: "اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ " (٢).

وفي رواية أخرى لأحمد، قال ﷺ: "دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا؛ فَهُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ " (٣).

فهذا تصريح بين أن المظلوم ليس بينه وبين اللَّه حجاب، ومن هنا فإن المسلم الصادق لا يظلم أبدًا لإحساسه الدائم برقابة اللَّه عزَّ وجلَّ عليه، وأن المسألة مسألة عقائدية، وأن اللَّه عز وجلَّ ينصر المظلوم يوم القيامة على الظالم، وإن كان المظلوم كافرًا والظالم مسلمًا، وأن رسول اللَّه على يقف مع المظلوم ضد الظالم يوم القيامة بصرف النظر عن ديانة كل منهما.

هذا هو ديننا لمن لا يعرفه، وهذه هي أخلاقنا التي نعتز بها!

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۰۵۲)، والبيهقي في سننه الكبرى (۱۸۵۱۱) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً، وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر حديث (۲٦٥٥) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٢) أحمد في مسنده عن أنس بن مالك (١٢٥٧١)، وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر حديث (١١٩) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٣) أحمد في مسنده عن أبي هريرة (٨٧٨١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار بنحوه وإسناده حسن. وقال ابن حجر في فتح الباري: إسناده حسن. انظر: فتح الباري ٣٦٠،٣٦٠ وكذلك الألباني. انظر حديث (٢٢٢٩) في صحيح الترغيب والترهيب، وحديث (٣٣٨٢) في صحيح الجامع.

فكان يُبْرِزُ هذا المعنى بجلاء في كل معاهداته وارتباطاته ومعاملاته وقضائه، ويحرص على توفير العوامل المساعدة لإتمامه على أكمل وجه. .

روى عَبْدُ اللَّهِ بِن مسعود ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اَللَّهِ عَلَيْهِ خَلْفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِم، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ". قَالَ الأَشْعَثُ بِن قيس (١): فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، بن قيس (١): فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلْتُ: لا. فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلْتُ: لا. فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَذْهَبَ بِمَالِي. فَأَنْزَلَ لِللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

إنه لَموقفٌ نادر حقًّا!!

إنه اختصام بين رجلين، أحدهما من صحابة الرسول و الآخر يهودي، فيأتيان إلى رسول الله و ليحكم بينهما، فلا يجد المسلم أمامه إلا أن يطبق الشرع فيهما دون محاباة ولا تحيز، والشرع يُلزم المدعي - وهو الأشعث بن قيس فيهه - بالبينة أو الدليل، فإن فشل في الإتيان بالدليل فيكفي أن يحلف المدَّعَى عليه - وهو اليهودي - على أنه لم يفعل ما يتَهمه به المدِّعِي، فيُصَدَّقُ في ذلك، وذلك مصداقًا لقول رسول الله و النهيمة المُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ "(٣).

<sup>(</sup>۱) الأشعث بن قيس الكندي، وفد على النبي ﷺ سنة عشر، وكان من ملوك كِنْدَة، فلما مات النبي ﷺ ارتد، ثم عاد إلى الإسلام فزوَّجَهُ أبو بكر ﷺ أخته، وشهد القادسية، وشهد مع علي ﷺ صفين. توفي بعد قتل علي ﷺ بأربعين ليلة . انظر: أسد الغابة ١/ ٩٧، الإصابة: الترجمة (٢٠٥).

 <sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (۲۲۸۵)، ومسلم في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۸)، وأبو داود (۳۲٤۳)، والترمذي (۱۲۲۹)، وابن ماجه (۲۳۲۳)، وأحمد (۳۵۹۷)، والآية من سورة (آل عمران: ۷۷).

<sup>(</sup>٣) البيهةي في سننه الكبرى (١٦٢٢٢ - ٢٠٩٩٠)، والدارقطني في سننه (٩٨ - ٩٩)، والترمذي (٣) البيهةي في البخاري ومسلم (١٣٤١) بلفظ: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه"، والذي في البخاري ومسلم وغيرهما: "اليمين على المدعى عليه".

ويتأزَّم الموقف عندما يُتبَيَّن أن الصحابي ليس معه بينة، ويصبح الأمر كله رهن حَلِفِ اليهودي، ويشعر الصحابي بخيبة الأمل؛ لأنه يعلم أن اليهودي سيحلف كذبًا دون تردد، فلا يملك له رسول اللَّه على شيئًا، ولا يجد أمامه إلا أن يترك المجال لليهودي!!

ومن جديد نقول: إن رحمة رسول اللَّه ﷺ بالمسلم المدَّعِي لا تدفعه إلى القسوة على اليهودي المُدَّعى عليه!

أليس هذا هو العدل المطلق الذي لا يتوقع أحد من البشر أن يكون له تطبيق في واقع الناس؟! وأليست هذه هي الرحمة التي ليس لها مثيل في حياة الناس؟! إنَّ هذا ببساطة هو الإسلام. . دين من السماء يحكم حياة الناس في الأرض. وإنَّ هذا هو رسولنا على . أعظم الخلق خُلُقًا وأدبًا. .

إننا لا نملك بعد رؤية أمثال هذه المواقف إلا أن نهتف بقول ربَّنا: ﴿وَمَا الْمُسْلَئِكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُكَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

\* \* \*

### المبحث الثالث: الرحمة بمن آذاه على المسلمين

كان محمد في الدرجة العليا من شرف النفس(١).

في يوم ٢١ ديسمبر ١٩٨٨م انفجرت طائرة ركاب وهي تحلق فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية وأسفر هذا الحادث عن مقتل ٢٥٩ شخصًا كانوا على متن الطائرة، منهم ١٨٩ أمريكيًّا، وقد تم توجيه الاتهام إلى الحكومة الليبية بأنها وراء هذا الحادث، فتم فرض عقوبات اقتصادية على ليبيا بدأت في عام ١٩٩٢م، مما سبب أكبر معاناة للشعب الليبي بأكمله، كما خسر الاقتصاد الليبي قرابة ٢٤ مليار دولار حتى عام ١٩٩٨م عندما بدأت الحكومة الليبية تفكر جديًّا في الخروج من هذه الأزمة (٢).

على الرغم من روعة المواقف السابقة وعظمتها فإننا قد نستوعبها ونفهمها. . لكن الذي يصعب استيعابه حقًا هو رحمته و الله الذين آذوه واشتدوا في إيذائه . . فقد يكون مطلوبًا من الإنسان كريم الخُلُق أن يتعامل بالعدل مع من اعتدى عليه وظلمه، أما أن يتعامل بالرحمة والبر والإحسان، فهذا أمر عجيب حقًا!!

إننا كثيرًا ما نقرأ قول رسول اللَّه ﷺ: "صِلْ مَن قَطَعَك، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَك، وَاعْفُ مَنْ حَرَمَك، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَك "(٣)، فنعتقد أن الأمر مقصور على المسلمين، ونحن معذورون في ذلك؛ لأن وصل من قطع، وإعطاء الذي حَرم، والعفو عمَّن ظلم أمر صعب، حتى لو كان الفاعل مُسلِمًا، فما البال لو كان غير مسلم؟!

ومع ذلك فالأمثلة في حياة الرسول ﷺ على هذه الشاكلة كثيرة جدًّا، وكلها آيات في سُمُوِّ الأخلاق، وقمة الأدب.

<sup>(</sup>١) كليمان هوار (مستشرق فرنسي) كتاب: «تاريخ العرب».

<sup>(</sup>٢) ملف عن قضية لوكربي، ٢٠٠٣م، الجزيرة نت، الرابط

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4056E74E-508A-4E-85A55C-B8D86EC5C706.htm#2

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٧٤٨٨)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

يروي جابر بن عبد اللَّه عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ غِرَّةً ؛ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ اللَّهِ عَلَىٰ مُحَارِبَ خَصَفَةَ (') بِنَخْلِ، فَرَأَوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِرَّةً ؛ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ اللَّهُ : غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ إِللَّهُ عَنَّ عَلَىٰ مَنْعُكَ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟" وَجَلَّ ". فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: "مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟" قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ. قَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟" قَالَ: لا، وَلَكِنِي أَعَاهِدُكَ قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ. قَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟" قَالَ: لا، وَلَكِنِي أَعَاهِدُكَ أَنْ لَا أَقَاتِلُونَكَ. فَخَلَى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى أَنْ لَا أَقَاتِلُونَكَ، وَلا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ. فَخَلَى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ (۲).

فهذا رجل أمسك السيف، ووقف به على رأس رسول اللَّه ﷺ يتهدده بالقتل، ثم نجَّى اللَّه عز وجلَّ رسولَه، وانقلبت الآية، فأصبح السيف في يد رسول اللَّه ﷺ ومع ذلك فالحقد والغِلُّ لا يعرفان طريقهما أبدًا إلى قلبه ﷺ. إنه يعرض عليه الإسلام، فيرفض الرجل، ولكن يعاهده على عدم قتاله، فيقبل منه رسول اللَّه ﷺ بسهولة ويسر، ويرحمه، ويعفو عنه، ويطلقه آمنًا إلى قومه!!

وتروي عائشة ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (٣). قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا؛ فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَمْرِ كُلِّهِ " (وفي رواية: وَالْعُنْفُ وَالْفُحْشَ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَولَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، أَولَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، أَولَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟! قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>١) محارب خصفة بن قيس بن غيلان من بطون عدنان.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع (٣٩٠٥)، ومسلم في الفضائل، باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس (٨٤٣)، وأحمد (١٤٩٧١)، والحاكم (٤٣٢٢)، وابن حبان (٢٨٨٣).

<sup>(</sup>T) السام: الموت.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله (٥٦٧٨)، وباب لم يكن النبي شخفا ولا متفحشًا (٥٦٨٣)، وفي الأدب المفرد متفحشًا (٥٦٨٣)، وكتاب الاستئذان (٥٩٠١)، وكتاب الدعوات (٦٠٣٨)، وفي الأدب المفرد (٢٢١)، ومسلم: كتاب السلام (٢١٦٥)، والترمذي (٣٣٠١)، وأحمد (٢٤١٣٦).

فهذا رسول اللَّه ﷺ وهو القائد الممكن في المدينة - يدخل عليه مجموعة من اليهود، فيدعون عليه بالموت في وجهه وهم يتحايلون باستخدام لفظ "السَّام" القريب من كلمة "السلام"، بحيث لو واجههم رسول اللَّه ﷺ بذلك لقالوا كذبًا: لقد قلنا: "السلام"، ورسول اللَّه ﷺ مع يقينه بما قالوا، ومع وجود عائشة في المجلس وسماعها لمثل ما سمع، إلا أنه لا يقيم عليهم حكمًا ما داموا مُنْكِرين، ولا يقول: شهادتي وشهادة عائشة في أمام شهادتكم، بل يكتفي بأن يرد لهم الكلمة بأدب، فيقول: "وعليكم"، ولا يفعل مثلهم، ولا ينطق بلفظهم، بل إنه ينهى عائشة في المعاملة حتى من يدعو عليها أو يسيء إليها!!

وأعجب من هذا موقفه على مع (زيد بن سَعْنة) وكان من أحبار اليهود.. قال زيد بن سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد على خين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حِلْمُهُ جَهْلَهُ، ولا يزيده شدة الجهلِ عليه إلا حِلمًا، فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله.

قال: فخرج رسول اللَّه ﷺ من الحجرات، ومعه علي بن أبي طالب، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي، فقال: يا رسول الله، قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنت أخبرتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدًا، وقد أصابهم شدة وقحط من الغيث، وأنا أخشى – يا رسول اللَّه – أن يخرجوا من الإسلام طمعًا كما دخلوا فيه طمعًا، فإن رأيت أن تُرسِل إليهم من يُغيثهم به فعلت. قال: فنظر رسول اللَّه ﷺ إلى رجل جانبه – أراه عمر – فقال: ما بقي منه شيء يا رسول اللَّه.

قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه، فقلت له: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: "لا يَا يَهُودِيُّ، وَلَكِنْ أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَا أُسَمِّي حَائِطَ بَنِي فُلانٍ ". قلت: نعم. فبايَعَنِي عَلَيْ الله فأطلقت هِمْيَانِي (١)، فأعطيته ثمانين مثقالًا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا، قال: فأعطاها الرجل وقال: "اعْجَلْ عَلَيْهِمْ وَأَغِثْهُمْ بِها".

<sup>(</sup>١) الهِمْيان: كيس للنفقة يُشَدّ في الوسط.

قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل بيو مين أو ثلاثة، خرج رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار و معه أبو بكر وعمر وعثمان، ونفر من أصحابه، فلما صلًى على الجنازة دنا من جدار فجلس إليه، فأخذت بمجامع قميصه، ونظرت إليه بوجه غليظ، ثم قلت: ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب بِمَطْلٍ، ولقد كان لي بمخالطتكم علم!!

قال: ونظرتُ إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره وقال: أي عدو الله، أتقول لرسول الله على ما أسمع، وتفعل به ما أرى؟! فوالذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر فَوْتَهُ لضربت بسيفي هذا عنقك. ورسول الله على ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة، ثم قال: "إنّا كُنّا أَحْوَجَ إلى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التّباعَةِ (١)؛ اذْهَبْ بِعُمْر، فَاقْضِهِ حَقّهُ، وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ مَكانَ ما رُعْتَهُ ".

قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي، وزادني عشرين صاعًا من تمر، فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني رسول اللَّه ﷺ أن أزيدك مكان ما رُعْتُك. فقلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا، فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الحَبْر؟ قلت: نعم، الحبر. قال: فما دعاك أن تقول لرسول اللَّه ﷺ ما قلت، وتفعل به ما فعلت؟

فقال عمر: أو على بعضهم؛ فإنك لا تسعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. فرجع عمر وزيد إلى رسول الله ﷺ، فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله ﷺ،

<sup>(</sup>١) التباعة: طلب الدين.

<sup>(</sup>٢) ابن حبان (٢٨٨)، والحاكم (٦٥٤٧)، والبيهقي (١١٠٦٦)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: روى ابن ماجه منه طرفًا، ورواه الطبراني، ورجاله ثقات .

فانظر – رحمك الله – إلى هذا اليهودي الذي يُخطَط ويدبر لكي يستثير غضب رسول الله علي عامدًا متعمدًا؛ لكي يختبر صدق نبوته، فقام بعدة أمور الواحد منها يكفى لإثارة غضب أي إنسان..

فقد ذهب - أولًا - لطلب الدَّيْن المستحق له قبل الموعد المحدد له، ثم أخذ - ثانيًا - بمجامع قميصه وردائه على يجذبه!! وتخيل هذا الموقف والرسول على في وسط أصحابه، وأمام الناس!

ثم نظر إليه - ثالثًا - بوجه غليظ. .

ثم ناداه - رابعًا - باسمه مجردًا من أي لقب ولا كنية، فقال: ألا تقضيني يا "محمد" حقى؟

ثم هو - خامسًا - يسبُّ النبي ﷺ حين قال: فواللَّه ما علمتكم بني عبد المطلب بِمَطْلٍ!!

لقد تلقى ﷺ هذه الاعتداءات - ولا أقول بِتَفَهُّمٍ والتماس عذرٍ فقط - ولكن تلقاها بابتسامة وترحاب!!

إن هذا السلوك السامي لا يفهمه عامة الملوك والسياسيين، بل لا يفهمه عموم الناس. إن تواضع رسول الله على جعله يقول لعمر: إنه كان أحوج إلى نصيحة بحسن الأداء!! مع أنه لا يحتاج لهذه النصيحة؛ لأن موعد السداد لم يأتِ بعد، ولكنها محاولة لتسكين فؤاد اليهودي والتبسط معه.

وهو ﷺ بعد ذلك يرى أنه من الرحمة أن يعوضه عن الخوف الذي لحقه من جَرَّاء تهديد عمر ﷺ، فزاده عشرين صاعًا، وكل هذا دون انفعال أو تصلُّب، ودون أن يأخذ قسطًا من الوقت يفكر فيه، ويحسب العواقب والنتائج.

إنه رد فعل طبيعي جدًّا له، وهو غير متكلف فيه.. فهذه هي طبيعته الفطرية على مع عموم الناس، سواءٌ كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وسواء أحسنوا العرض أم أساءوا في الطلب.

ألا يحتاج سياسيو العالم وملوكه وقادته أن يقرءوا مثل هذه المواقف ليعرفوا ميزان الرحمة الذي يجب أن يَزِنوا به أعمالهم ومواقفهم؟!

ألا يحتاج علماء الأخلاق والاجتماع في العالم أن يتعمقوا في دراسة سيرة الرسول ولا المناير المخلاق المناير الأخلاق والقيم التي يعرفونها وفق ما يرونه من أخلاقه الله الله المناير المناير

إن العالم – بشتى مرجعياته وعقائده – لَيَحتاج حقيقةً إلى هذا المعين الصافي من أخلاق النبوة، ويوم يعرف الناس هذه الأخلاق ستتغير – لا محالة – الكثير والكثير من أوضاع الأرض، وستُفتَح طرقٌ واسعة للخروج من كثير من المشكلات والأزمات.

وليس أفضل لختام المبحث من كلام العزيز الرحيم: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالِمِينَ الْمَاكِ اللهِ الْمَاكِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (الأنساء: ١٠٧).



# » الفصل الثالث

# رحمته عَلَيْهُ في تجنُّب الحرب



#### لك من رسول الرحمة الفيحاء

أمللاً بميثاق السلام مقدمًا

أحمد الكاشف (شاعر مصري) قصيدة بعنوان: أكرمت ظني واحترمت رجائي

نظرًا لما كان يدركه الرسول ﷺ من آثار ونتائج سيئة للحروب، كان يحرص أشدُّ الحرص على تجنب الصراع المسلح ، ويبذل في ذلك قصارى جهده ، لئلا تُراق قطرة دمِ واحدة ، ولا يدخل في حربٍ مح أعدائه إلا مضطرًا ، وبعد أن يكون قد استنفذ كل ما يستطيع من وسائل لتجنب الصراع معهم .



#### الفصل الثالث: رحمته على قي تجنب الحرب

مما لا شك فيه أن الرسول ﷺ إنما جاء رحمة للبشرية، وإنقاذًا لها من براثن الغواية والضلال، وإخراجًا لها من الظلمات إلى النور، وحتى يصل بالبشر جميعًا إلى أعلى مراتب الأخلاق الإنسانية في كل تعاملاتهم في الحياة، وقد صرَّح ﷺ بهذا الأمر حين قال: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَّمَمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَقِ "(۱).

ومن المعلوم أن العالَمَ عامةً والعرب خاصةً في زمن نشأة النبي كالله وقبل بعثته قد ذاق من ويلاتِ الحروب الكثير والكثير، وكانت القبائل العربية تتقاتل فيما بينها لأتفه الأسباب، بل من دون أسباب أصلًا على حَدِّ قول شاعرهم:

وأحيانًا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا(٢)

وقد جاء الإسلام العظيم لينتزع الناس من هذه الحياة بالغة السوء، ولينقلهم نقلة هائلة إلى حيث الأمن والأمان والهدوء والسكينة، ومن ثَمَّ كان الرسول أحرص ما يكون على إبعاد الناس تمامًا عن الحروب، وعن كل ما يؤدي إليها، انطلاقًا من الرسالة السامية التي جاء بها من عند اللَّه عز وجل نورًا وهدايةً وأمنًا ورحمةً للإنسانية كلها.

ولتوضيح هذه المعاني الراقية كان هذا الفصل الذي يضم ثلاثة مباحث، وهي: المبحث الأول: السلام في الإسلام.

المبحث الثاني: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله.

المبحث الثالث: دوافع حروب الرسول على الله

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤٢٢١)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه؛ والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي هريرة وفيه "صالح" بدل "مكارم" (٢٠٥٧١)، وفي مسند الشهاب (١١٦٥)، وصححه الألباني، انظر: السلسلة الصحيحة (٤٥).

<sup>(</sup>۲) البيت للقطامي وهو لقب غلب عليه، واسمه عمير بن شييم، وهو شاعر إسلامي مُقِلّ، وكان نصرانيًّا فأسلم، وكان فحلاً في الشعر، رقيق الحواشي، كثير الأمثال. انظر: ديوان الحماسة ١/ ١٠٤. المبرد: الكامل ص١٠٤، المبرزوقي: شرح ديوان الحماسة ١/٤٨.

#### المبحث الأول: السلام في الإسلام

"إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولًا... فضربًا تضرب كل سكان المدينة بحد السيف، تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة، وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك، فتكون تلًا إلى الأبد لا تُبنى بعدُ... لكي يرجع الرب عن حَمْوِ غضبه ويعطيك رحمة (١) "

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

إن من يراجع آيات القرآن الكريم يدرك - بما لا يدع مجالًا للشك - أن الأصل في التعامل مع غير المسلمين هو تقديم السلام على الحرب، واختيار التفاهم لا التصارع، ويكفي أن كلمة السلم بمشتقاتها قد جاءت في القرآن الكريم مائة وأربعين مرة، بينما جاءت كلمة الحرب بمشتقاتها ست مرات فقط!! (انظر شكل ٢).

والفرق بين العددين هو الفرق بين نظرة رسول الله الله الله علا الأمرين، ففي معظم أحواله الله كان يبحث عن الطرق السلمية والهادئة للتعامل مع المخالفين له، ويحرص على تجتُّب الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، وذلك إلى حدًّ قد يتعجب له المحللون والدارسون كثيرًا.

لقد قال اللَّه تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾ (٢).

هذه الآية الكريمة من كتاب اللَّه عز وجل تُبَرْهِنُ بشكل قاطع على حب المسلمين وإيثارهم لجانب السلم على الحرب، فمتى مال الأعداء إلى السَّلْمِ رضي المسلمون به، ما لم يكن من وراء هذا الأمر ضياع حقوقٍ للمسلمين أو سلب لإرادتهم.

قال السدي وابن زيد: "معنى الآية: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم " (٣).

<sup>(</sup>١) التوراة، سفر التثنية، أصحاح ١٢:١٣ - ١٧.

<sup>(</sup>٢) (الأنفال: ٢١) .

<sup>(</sup>٣) انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٣٩٨، ٣٩٩.

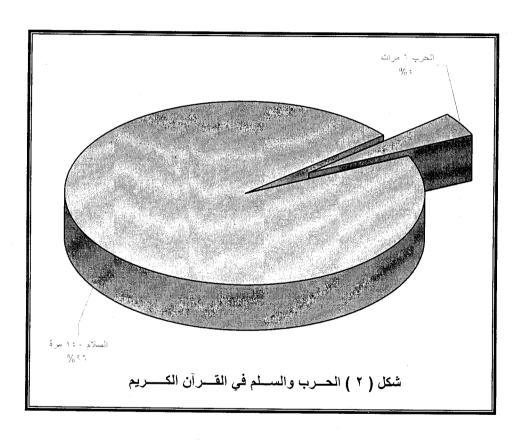

ويقول الأستاذ سيد قطب عند تفسيره لهذه الآية: "والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح تعبير لطيف، يلقي ظل الدَّعة الرقيق، فهي حركة جناح يميل إلى جانب السلم، ويُرخي ريشه في وداعة (١٠)! "

وتأتي الآية التي بعدها لتؤكد أيضًا أن التشريع الإسلامي أحرص ما يكون على تحقيق السلام، فلو أن الأعداء أظهروا السلم، وأبطنوا الغدر والخيانة، فلا عليك من نياتهم الفاسدة، واجنح للسلم، قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَغَدَعُوكَ فَإِنَ حَسۡبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيۡدَكَ بِنَصۡرِهِ، وَبِاللَّهُ قِبنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يتولى كفايتك وحياطتك (٢) أي أن اللَّه يتولى كفايتك وحياطتك (٣).

ويرى شيخ الأزهر السابق جاد الحق (٤) وَالله أنه أصبح واجبًا على المسلمين أن يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، والشعوب غير المسلمة نزولًا عند هذه الأُخوَّة الإنسانية، منطلقًا من الآية الكريمة: ﴿يَتَأَيُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُم مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا أَ إِنَّ أَحَرَمَكُم عِند الله أَنقَنكُم أَن الله عَلَي مَع عَبر المسلمة عنى التعارف إِنَّ الله عَلِي الله عَلَي معتبرًا هذه العلاقات هي التي تجسد معنى التعارف الوارد في الآية؛ فتَعَدُّد هذه الشعوب ليس للخصومة والهدم، وإنما هو مدعاة المتعارف والتواد والتحال (٥).

<sup>(</sup>١) سيد قطب: في ظلال القرآن ٢/ ١٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) (الأنفال: ٦٢).

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا المعنى القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر السابق، ولد بمحافظة الدقهلية (١٩١٧م). تخرج في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وعُيِّنَ وزيرًا للأوقاف، ثم اختير شيخًا للجامع الأزهر. له مؤلفات عديدة منها: "الفقه الإسلامي . . مرونته وتطوره"، و "بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة". توفي (١٩٩٦م).

<sup>(</sup>٥) (الحجرات: ١٣).

<sup>(</sup>٦) جاد الحق: مجلة الأزهر ص١٩٠٠ ديسمبر ١٩٩٣م.

ويرى الشيخ محمود شلتوت<sup>(۱)</sup> أيضًا أن السلم هو الحالة الأصلية التي تهيئ للتعاون والتعارف، وإشاعة الخير بين الناس عامة، وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم، فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان في الإنسانية<sup>(۲)</sup>.

وكان ﷺ يعتبر السلام من الأمور التي على المسلم أن يحرص عليها، ويسأل الله أن يرزقه إياها، وكان يدعو فيقول: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ..."(٣).

كما كان ﷺ يكره كلمة حرب ولا يحب أن يسمعها، وفي الحديث عنه ﷺ:

"أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ "(٤).

وكان الرسول ﷺ يُغيّر اسم مَن اسمه حرب إلى اسم آخر أحسن وأجمل؛ فَجَاءَ فَعَنْ هَانِيَ بْنِ هَانِي، عَنْ عَلِيٍّ ضَلَيْه، قَالَ: " لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاء رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَرْبًا. قَالَ: بَلْ هُو حَسَنٌ. فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاء رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ: قَالَ: النَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاء رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَلْتُ: حَرْبًا، قَالَ: بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ. فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاء النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ. فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاء النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: بَلْ هُوَ مُحَسِّنٌ. فَلَمَّا وُلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاء النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ: بَلْ هُو مُحَسِّنٌ.

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق . من مواليد محافظة البحيرة بمصر (۱۸۹۳م) . اختير شيخًا للأزهر سنة ۱۹۵۸م، من مؤلفاته: فقه القرآن والسنة، مقارنة المذاهب، يسألونك . وهي مجموعة فتاوى، وتُرجِمت له كتب كثيرة لعدة لغات. توفي (۱۹۲۳م) .

<sup>(</sup>٢) محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة، ص٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٥٠٧٤)، وابن ماجه (٣٨٧١)، وأحمد (٤٧٨٥)، وابن حبان (٩٦١)، ورواه البخاري في الأدب المفرد (١٢٠٠)، والطبراني في الكبير (١٣٢٩٦)، والنسائي في السنن الكبرى (١٠٤٠١)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٩٥٠)، والنسائي (٣٥٦٨)، وأحمد (١٩٠٥٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٨١٤)، وقال الشيخ الألباني: صحيح، انظر: السلسلة الصحيحة (١٠٤٠).

ثُمَّ قَالَ: سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ: شَبَّرُ وَشَبِيرُ وَمُشَبِّرٌ "(١).

فهذه هي نظرته للحرب، وهذه هي نظرته للسلم. .

ألا حقًّا ما أرحمها من نظرة!

\* \* \*

#### المبحث الثاني: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله

بدأ الاستعمار البريطاني لدولة ماليزيا في منتصف القرن السابع عشر وبالتحديد في عام ١٦٦٥م، واستمر الاحتلال البريطاني جاثمًا على ماليزيا لمدة تقترب من ثلاثة قرون حتى حصلت على استقلالها في عام ١٩٥٧م، فما الذي يدعو دولة عظمى في ذلك الوقت على الإقدام على غزو دولة صغيرة - ٣٣٠,٣٤٣ ألف كم٢ - تقع في قلب جنوب شرق آسيا وعلى بُعد آلاف الأميال، ولا تشكل - بل لا تستطيع أن تشكل - أي تهديد لدولة مثل بريطانيا العظمى التي لم تكن تغرب عنها الشمس (٢٠)!

#### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

كان الرسول ﷺ يعلم أصحابه ويوجِّهُهُم، فيقول لهم مربيًا ومعلمًا: "لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ..." (٣).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۷۲۹) واللفظ له، ورواه الإمام مالك في الموطأ (۲۲۰)، وابن حبان (۲۹۵۸)، والحاكم في المستدرك (۲۷۷۳) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ورواه البخاري في الأدب المفرد (۸۲۳)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أطلس العالم، ١٢٣،٥٧،٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب كان النبي أنها إذا لم يقاتل أول النهار أخَّر القتال حتى تزول الشمس (٢٨٠٤) واللفظ له، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو (١٧٤٢)، وأبو داود (٢٦٣١)، والدارمي (٢٤٤٠)، والحاكم في المستدرك (٢٤١٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٣٠٨)، والنسائي (٨٦٣٤).

فالمسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية التي يتربى عليها من خلال القرآن الكريم وسُنة النبي الله يكره القتل والدماء، ومن ثُمّ فهو لا يبدأ أحدًا بقتال، بل إنه يسعى بكل الطرق لتجنب القتال وسفك الدماء.

وفي آيات القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تؤيد هذا المعنى جيدًا، وتوضح أن الإذن بالقتال لم يأتِ إلا بعد أن بُدئ المسلمون بالحرب، وحينئذٍ فلا بد من الدفاع عن النفس والدين، وإلا كان هذا جُبنًا في الخُلُق، وخَوَرًا في العزيمة، قال الله تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدّتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لِعَدَيرُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وعِلَّة القتال واضحة في الآية، وهي أن المسلمين ظُلِموا وأُخرِجوا من ديارهم بغير حقِّ. .

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْــَنَدُوٓاْ إِكَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْـنَدِينَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْــتَدُوٓاْ إِكَ

يقول القرطبي كَلَيْهُ: "هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال، ولا خلاف في أن القتال كان محظورًا قبل الهجرة بقوله: ﴿ أَدْفَعُ بِأُلِّتِي هِمَ أَحْسَنُ ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ ﴾ (٤)، وما كان مثله مما نزل بمكة، فلما هاجر إلى المدينة أُمِرَ بالقتال " (٥).

ويجب التعليق هنا بأن الأمر بالقتال إنما جاء لمحاربة من يقاتلنا فقط، دون مَن سالمنا، وجاء التأكيد الشديد على ذلك المعنى بقول اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَعَـٰ تَدُوٓأَ﴾ (٦)،

<sup>(</sup>١) (الحج: ٤٠،٣٩).

<sup>(</sup>٢) (البقرة: ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) (فصلت: ٣٤).

<sup>(</sup>٤) (المائدة: ١٣).

<sup>(</sup>a) انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) (البقرة: ١٩٠).

ثم التحذير للمؤمنين: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ (١). فالله عز وجلَّ لا يحب الاعتداء، ولو كان على غير المسلمين، وفي هذا تحجيم كبير لاستمرار القتال، وهذا فيه من الرحمة بالإنسانية جميعًا ما فيه.

ويقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة أيضًا: ﴿وَقَدَٰذِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَـةُ كَمَا يُقَاٰذِلُونَكُمُ كَآفَةً ﴾ (٢).

فالقتال هنا مقيَّد، وبحسب قتالهم واجتماعهم لنا، يكون فرضُ اجتماعِنا لهم (٣).

وعِلَّة قتال المشركين كَافَّة أنهم يقاتلون المسلمين كافة، ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل من لم يقاتله إلا بعلَّة واضحة؛ كسلب أو نهب أو اغتصاب لحقوق المسلمين، أو بسبب ظلم أوقعوه بأحد المسلمين، والمسلمون يريدون رفع هذا الظلم، أو بسبب منعهم للمسلمين من نشر دينهم، أو إيصال هذا الدين للغير.

وهذه الآية لها دلالة خاصة؛ فهي من آيات سورة التوبة، وهي من أُخريات ما نزل من القرآن، وتمت قراءتها في موسم الحج من العام التاسع للهجرة، وهذا يعني أنها ليست منسوخة، ومن ثُمَّ فحكمها ثابت يقينًا.

وما مَرَّ من أسباب كلها تدعو إلى قتال هؤلاء المشركين، ومن الواضح أنهم إن لم يفعلوا هذه الأمور لم يكن قتالهم جائزًا، وإذا كانت كل هذه استنباطات فإن واقع المسلمين في زمان الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول على يصدق هذا الاختيار؛ فالمسلمون في فتوحاتهم لم يقاتلوا أو يقتلوا كل المشركين الذين قابلوهم في هذه الفتوحات، بل على العكس لم يكونوا يقاتلون إلا من قاتلهم من جيش البلاد المفتوحة، وكانوا يتركون بقية المشركين على دينهم.

هذا واقع قرأناه بأنفسنا في كل الفتوح الإسلامية، وما وجدنا رجلًا واحدًا قُتِلَ لمجرد كونه مشركًا.

<sup>(</sup>١) (البقرة: ١٩٠) .

<sup>(</sup>٢) (التوبة: ٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٣٦/٨.

ومما يؤكّد أن المسلمين لم يكُونوا يقاتلون إلا من قاتلهم؛ موقف المسلمين من مشركي الحبشة، فالمسلمون لم يفكروا في حربهم في يوم من الأيام، وهذه ظاهرة جديرة بالاهتمام، وتؤيد ما ذهبنا إليه آنفًا من أن الحرب في الإسلام إنما هي ضرورة، دُفِعَ إليها المسلمون، فقد كانت الحبشة قريبة نسبيًّا من المسلمين، وكانوا على دراية بها وبأحوالها كلها، وعلى علم بالضعف الحربي الذي تعانيه إذا قيست بالفرس والروم، فلماذا - إذن - لم يحاربوها؟

ليس لذلك إلا جواب واحد، هو أنها لم تحاربهم، ولم تُعِدَّ عدتها للقضاء عليهم، كما فعل غيرُها، بل إنها كفلت حرية العبادة للمهاجرين الأوَّلين الذين فرُّوا إليها بدينهم، ثم لم يُعرَف في تاريخها أنها عوَّقت الدعوة إلى الإسلام، أو نَكَلَت بالدعاة، أو اضطهدت المسلمين، ولو أن الحرب الإسلامية كانت للسيطرة ، والجشع، والنهم على الفتح؛ لكانت الحبشة أول بلد حاربه المسلمون (١).

#### \* \* \*

#### المبحث الثالث: دوافع حروب الرسول عليه

جاء في كلام حاطب بن أبي بلتعة حامل رسالة رسول اللَّه ﷺ إلى "المقوقس" - عظيم القبط بمصر- سنة ٧ه، ٦٢٨م:

"إن لك دينًا (أي النصرانية) لن تدعه إلا لما هو خير منه، وهو الإسلام الكافي به اللَّه فَقْد ما سواه، وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكنًا نأمرك به "(٢).

تتفاوت دوافع القتال بين الأمم المختلفة؛ فقد يكون الباعث على القتال تسلطًا وفرضًا للقوة كما كان عند الإغريق والرومان، وقد يكون إغارات هوجاء للاستيلاء

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد الحوفي: سماحة الإسلام، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، ص ٤٦.

على الكلأ والماء كما كان عند العرب في الجاهلية، وقد يكون عقيدة في ضمائر شعبٍ آمَنَ - زورًا وبهتانًا - بأنه فوق مستوى الشعوب كما هو عند اليهود، وقد يكون ضرورة أَمْلَتْها السياسة بعد أن حرَّمها الدين كما كان عند المسيحية.. إلى آخر هذه الدوافع (۱).

ولسنا نجد دافعًا من هذه الدوافع وراء القتال عند رسول اللَّه ﷺ.

لقد جاء التشريع الإسلامي فهذّب طباع الإنسان، وعدّل سلوكه، وأعطاه حق الدفاع عن نفسه، ومنعه من العدوان على حقوق الآخرين، وارتفع به عن مستوى الانتقام إلى مستوى العفو؛ فقال تعالى: ﴿وَجَزَوُّا سَيِتَةٍ سَيِّتَةٌ مَثْلُها فَمَنْ عَفَاوَأَصْلَحَ الانتقام إلى مستوى العفو؛ فقال تعالى: ﴿وَجَزَوُّا سَيِتَةٍ سَيِّتَةٌ مَثْلُها فَمَنْ عَفَاوَأَصْلَحَ فَأَمُورُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ انتصار بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ۞ إِنَّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّه

فمشروعية القتال في الإسلام وطبيعته تختلف عن غيرها في الأنظمة والقوانين، ومن شاء أن يدرس طبيعة الحروب الإسلامية، فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حتى لا يطبق على هذه الحروب مقاييس غيرها من حروب التوسع والعدوان (٣).

<sup>(</sup>١) الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، ص٤٥.

<sup>(</sup>۲) (الشورى: ۲۰–۲۲) .

<sup>(</sup>٣) الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، ص٤٦،٤٥.

<sup>(</sup>٤) أنور الجندي: بماذا انتصر المسلمون؟ ص٥٧ - ٦٢ بتصرف.

نوعان: جهاد الدفع، وجهاد الطلب؛ يقول الإمام ابن القيم: "فمن المعلوم أنَّ المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبًا والعدو طالبًا، وقد يقصد الظَّفر بالعدو ابتداءً إذا كان طالبًا والعدو مطلوبًا، وقد يقصد كلا الأمرين. والأقسام ثلاثة يُؤمَرُ المؤمن فيها بالجهاد "(١).

ومَنْ في العالم ينكر مثل هذه الدوافع للقتال؟!

ومع أن أهداف القتال في الإسلام كلها نبيلة إلا أن رسول اللَّه الله متشوِّفًا أبدًا لحرب الناس، ولا مشتاقًا لقتلهم، وذلك على الرغم من بدايتهم للعدوان، وعداوتهم الظاهرة للمسلمين، وكان من أظهر الدلالات على ذلك أنه كان يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. ولا ينبغي أن يفهم أحدٌ أنه يفعل ذلك ابتداءً، فيبدو وكأنه إكراه على اعتناق الإسلام، فقد كان رسول اللَّه على يفعل ذلك عند تعيُّن القتال فعلًا، فإذا حضر الفريقان إلى أرض القتال جعل للفريق المعادي فرصة أخيرة لتجنب إراقة الدماء، وهذه من أبلغ صور الرحمة؛ لأن الفريق المعادي مستباح الدم الآن، والعفو عنه غير متوقع. كما أن الرسول ولكنَّه يرحمهم!

وهذا الخلق الرائع من إنشاء الإسلام الذي لم يستبح الغدر بأحد قبل إعلامه، فجعل الدعوة قبل القتال لازمة، وتلك قمة لم تسم إليها أمة من الأمم من قبل الإسلام أو بعده؛ فما زال أهل الأديان الأخرى يغدرون بعدوهم، ويتحينون فرصة؛ ليبيدوه ويستحلُّوا حرماته، بينما لم يقاتل النبي على قومًا قَطُّ إلا بعد أن دعاهم إلى اللَّه تعالى (٢).

وعندما أرسل النبي عليَّ عليَّ بن أبي طالب فَطَيَّهُ إلى خيبر أوصاه قائلًا: "انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ؛

<sup>(</sup>١) ابن القيم: الفروسية، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي: سماحة الإسلام، ص ١٤٨.

# فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ "(١).

فالرسول على في هذا الموقف وهو القائد وكان من المتوقع أن يُلهِبَ حماسة جنده، راح على يهدّئ من حماسة على وَلَيْهُ ويأمره ومَنْ معه بالهدوء في الأمر، كما هو واضح في قوله على: "انفذ على رِسْلِك". ويأمرهم بدعوة هؤلاء القوم إلى الإسلام، وما يجب عليهم نحو الله سبحانه وتعالى، ثم هو على يخبرهم بالأجر العظيم المترتب على هداية فرد واحد، مما يجعل همّ الكتيبة المسلمة ليس القتل وسفك الدماء، وإنما هداية البشر إلى الله تعالى حتى ينالوا هذا الأجر العظيم، والثواب الجزيل من رب العالمين.

وقد يقول قائل: طالما أنَّ الرسول ﷺ ليس متشوفًا إلى المعارك والحروب، فلماذا هذا العدد الكبير من الغزوات والسرايا في حياته؟!

ونحن نقول: نعم.. لقد غزا رسول اللَّه على بنفسه الشريفة غزوات عديدة (خريطة ٢)، وأرسل سرايا وبعوثًا كثيرة، ولكنَّه على لم يكن في جميع غزواته أو سراياه بادئًا بقتال، أو طالبًا لدنيا، أو جامعًا لمال، أو راغبًا في زعامة، أو موسعًا لحدود دولة أو مملكة؛ بل كل ذلك كان هداية للناس، وتحريرًا للعقول، ورفعًا للظلم، وربطًا للناس برب العالمين بأعلى أساليب العفة والشرف والنُبْل، مما جعل هذه الغزوات أُنموذجًا للتعامل الدولي في الحروب والأسارى(٢).

وقد تنوع فيها أعداؤه، وتعددت دياناتهم ومشاربهم؛ فمنهم الوثني، واليهودي، والنصراني.

وسوف نعرض في السطور التالية الأسبابَ التي أَدَّت إلى هذه الحروب مع كل

<sup>(</sup>۱) البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر (٣٩٧٣)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل علي (٢٤٠٦)، وأبو داود (٣٦٦١)، وأبو يعلى (٧٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) الدكتور فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي، ص١٧٢.

فئة من هذه الفئات؛ ليتضح لنا عن يقين أن الرسول و لله الله المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم والم قتال، وإنما دُفِعَ إلى ذلك دفعًا.

وسيتم تناول ذلك في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حروبه على مع المشركين.

المطلب الثاني: حروبه على مع اليهود.

المطلب الثالث: حروبه ﷺ مع النصاري.

#### المطلب الأول: حروبه على مع المشركين (خريطة ٣):

نعلم جميعًا أن المشركين هم أكثر من آذى رسول اللَّه الله الله الذي وُلِدُوا إنهم لم يكتفوا بالإيذاء، فطردوا المسلمين من مكة التي هي وطنهم الذي وُلِدُوا وَتَرَبَّوا فيه، واستولوا على ممتلكاتهم من الأموال والبيوت، ومع هذا كله لم يفكر الرسول الله طوال إقامته في مكة أن يعتدي على أحد من المشركين مع ما كان له من عِزَّة ومَنعَة؛ فهو الله من أرقى عائلة في مكة، ومن أعز بطون قريش، وصاحب النسب والشرف، إلا أن له رسالةً ساميةً يريد أن يؤديها، فكان الله يتحمَّل الإيذاء إلى أبعد الحدود، ويحثُّ أصحابه على الصبر، وعدم مقابلة السيئة بمثلها، إلا أن له رسالة على الصبر، وعدم مقابلة السيئة بمثلها، إلا أن للمسلمين بعض حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة، وهذا – من دون شك – للمسلمين بعض حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة، وهذا – من دون شك أمرٌ لا ينكره عاقل، ولا يعارضه صاحب رأي سديد.

تأتي غزوة بدر الكبرى لتمثّل أُولَى الصدامات الحقيقية بين المشركين والمسلمين، وإذا تدارسنا أسباب هذه المعركة في هدوء ورَوِيَّة لوجدنا أن المسلمين قد دُفِعُوا إليها دفعًا، وأنه لم يكن في نيَّتِهم القتال، وإنما اضطرهم المشركون من قريش إليه.

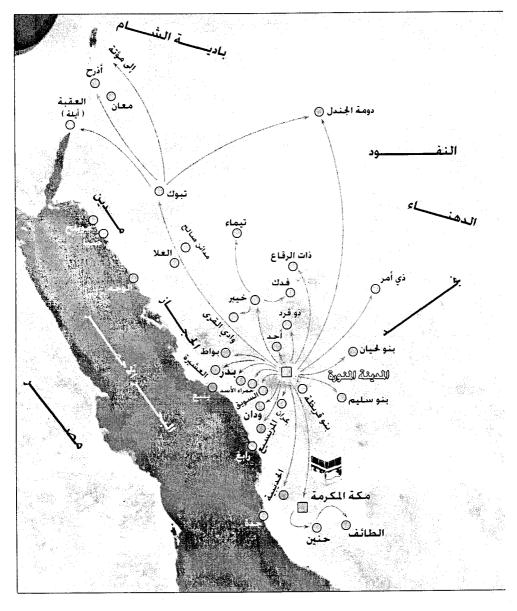

خريطة (٢) غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في شبه الجزيرة العربية



خريطة (۳) غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين

فأهل مكة الكافرون هم الذين بدءوا بإيقاع الظلم على المسلمين، ولم يكن الظلم ظلمًا واحدًا، بل كان ظلمًا متعددًا مُرَكَّبًا؛ فظُلمٌ في الجسد بالتعذيب والحرق والإغراق والقتل أحيانًا، وظلم في المال بمصادرته بدون وجه حق واغتصابه بالقوة، وظلم في الديار بالطرد منها وأخذها، بل بيعها وأكل ثمنها، وظلم في النفس والسمعة بالسبِّ والقذف وتشويه السمعة، وظلم في الحرية بالحبس والعزل عن المجتمع.

فماذا يفعل المسلمون لرفع هذا الظلم؟!

لقد اضْطُرَّ المسلمون للهجرة وترك الديار والأموال والأهل وكل شيء، وكانت هجرتهم مرتين إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، ولم يتركهم كفار مكة يعيشون حياتهم في أمان هناك، بل طاردوهم وحاصروهم وراسلوا مشركي المدينة ويهودَها لاستئصال المسلمين تمامًا من على وجه الأرض!

ماذا يجب أن يفعل المسلمون إزاء هذه الأفعال؟!

هل ينبغي للمسلمين أن يسلِّموا رقابهم ورقاب أولادهم لسيوف قريش؟ أم كان عليهم أن يحملوا متاعهم وعيالهم إلى بلد آخر؟!

إنَّ أي عاقل أو حُرِّ لن يجد أمامه سبيلًا إلا المقاومة لدفع الشر، وقمع الفساد. وهذا ما فعله المسلمون. ولمَّا لم تكن لهم طاقة بغزو مكة، واسترداد ثرواتهم المنهوبة فكَّروا في مهاجمة قوافل مكة التجارية المارَّة على طريق المدينة. لقد كانت محاولة لرفع - ولو قليلٌ - الظلم الواقع على كواهلهم منذ سنوات.

ثم إن هذه حالة حرب حقيقية، وليس هنا مجال لما يطعن به المستشرقون بأن المسلمين يُغِيرُون على الآمنين من قريش، فهذه حرب معلنة بين دولة المدينة المسلمة وبين دولة مكة الكافرة، وكلا الطرفين يستحل دم الآخر وماله، وكلا الطرفين يضرب مصالح الآخر، وهذا عُرْفٌ في حالة الحرب متعارف عليه في كل

الأزمان وفي كل الأماكن، وليس من ابتكار المسلمين. كما أن الإسلام دين واقعي، يرد القوة بالقوة، ويُشهِرُ السيف في وجوه من أشهروا سيوفهم عليه.

إنهم يلومون المسلمين؛ لأنهم هاجموا قوافل قريش التي استولت على أموالهم وديارهم!

ألم يكن من الأجدر بهم أن يلوموا قريشًا التي سلبت المسلمين كل ما يملكون طلمًا وعدوانًا!

خرج المسلمون فعلًا لمهاجمة القافلة، ولكن شاء اللَّه سبحانه وتعالى أن يتمكن أبو سفيان قائد قافلة قريش من الهرب بها، وأرسل إلى مكة يستدعي النجدة، وجاءت قريش بألف من الجنود لقتال المسلمين، وخرج على قيادة الجيش كل زعماء مكة تقريبًا، وجعلوا على رأس الجيش أبا جهل، فرعون هذه الأمة.

وفي الطريق علم المشركون بنجاة قافلتهم وأموالهم، فرأى عدد منهم الرجوع، وعدم الانسياق إلى الحرب؛ وكان منهم عتبة بن ربيعة والأخنس بن شريق (۱)، وآخرون، لكن أبا جهل حمَّس الناس، وصمم على البقاء بالجيش عند بدر ثلاث ليالٍ؛ ينحرون الإبل، ويشربون الخمر، وتغني القيان حتى تظل العرب تهاب قريشًا.

وكما رأينا كان بإمكان جيش قريش أن يرجع وألا يحارب، أو يدخل في قتال مع المسلمين خاصة بعد نجاة القافلة، ولكن إصرار بعض قادتها على الحرب هو الذي ورَّطهم في القتال. ودارت معركة من أشرس المعارك في تاريخ الإسلام انتهت بهزيمة ساحقة للمشركين، وقَتْلِ سبعين من قادتهم، وأُسْرِ سبعين آخرين، وتحصيل قدر من الغنائم عوَّض المسلمين عن بعض أموالهم المسلوبة.

<sup>(</sup>۱) هو أبيُّ بن شريق، ويُعرَف بالأخنس بن شريق الثقفي، رجع بقومه عن بدر، فحفظها له قومه. أسلم فكان من المؤلفة قلوبهم، وشهد خُنينًا، ومات في أول خلافة عمر. انظر: أسد الغابة ١/ ٨٠، والإصابة: الترجمة (٦١).

ورغم ما أصاب قريشًا في بدر، فإنها لم تتعظ، ولم تتراجع عن غيهًا، بل تمادت فأوقفت التصرف في قافلة أبي سفيان التي أفلتت في بدر لتجهيز جيشٍ بأموالها لحرب المسلمين، ولم تكتفِ قريش بتجهيز الجيش من داخل مكة، بل بدأت تستنفر القبائل المحيطة بها للمساعدة لها، وكوَّنت قريش بالفعل جيشًا كبيرًا، وهنا اضطر المسلمون لخوض الحرب مرة أخرى؛ دفاعًا عن أنفسهم، وعن الدولة الإسلامية، فكانت معركة أُحُد.

جاءت قريش بجيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل، وكان قائدهم هو أبو سفيان، ومعه صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وخالد بن الوليد، وغيرهم، وجهّزوا كذلك ثلاثة آلاف بعير، ومائتي فرس، وسبعمائة درع (۱۱)، وأشعلت قريش حربًا إعلامية ضخمة تحفّز الناس على حرب المسلمين، وقاد هذه الحرب الإعلامية أبو عزة الجمحي (۲).

وخرج المسلمون للمشركين في سبعمائة مقاتل، ودارت المعركة المشهورة التي انتهت بالمصاب الأليم الذي أصاب المسلمين، واستُشهِد من المسلمين سبعون على رأسهم حمزة بن عبد المطلب راها الله وقامت قريش بالجريمة الشنعاء، إذ مثّلت بجثث الشهداء المسلمين، مخالفة بذلك كل الأعراف والقيم، ووضح للجميع مدى الحقد والكراهية التي يحملها المشركون في قلوبهم للمسلمين.

وكان من الممكن أن تكتفي قريش بهذه المعركة، وتكون في مقابل معركة بدرٍ، لكنَّ مشركي قريش أَبُوا إلا أن يستأصلوا المسلمين من المدينة بشكل نهائي، وجمَّعت قريش – وبمعاونة اليهود – عشرة آلاف مقاتل، وتحزَّبوا جميعًا، وكان

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٦١، ابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) هو الأسير الذي أطلقه النبي ﷺ مَنًا بغير فداء، وأخذ عليه عهدًا ألا يشارك مع المشركين، ولا يحفِّز أحدًا على حرب المسلمين، وها هو الآن يخالف العهد، ويحفِّز مَن يستطيع من العرب على حرب المسلمين.

الهدف الأوحد لهم هو إنهاء الوجود الإسلامي تمامًا من المدينة، وتحرَّكت هذه الحشود الهائلة لتحيط بالمدينة التي يقطنها المسلمون، واضطرَّ المسلمون لبذل جهود جبَّارة لحماية أنفسهم من الشر المحدق بهم؛ فحفروا خندقًا حول المدينة، لئلًّا يستطيع الجيش المهاجم الدخول إليهم، ومع هذا فقد حاول بعض المشركين اقتحام الخندق لقتال المسلمين، وكان لا بدَّ من مواجهة ذلك التحالف الضخم الآتي لاقتلاع دولة الإسلام، فكانت غزوة الأحزاب.

فهل يُلامُ المسلمون على دفاعهم عن المدينة، وقتالهم للمشركين، وقد جاء المشركون بهدف الاستئصال الجذري لهم، وإبادتهم بشكل جماعي؟!!

ثم بلغَ الرسولَ ﷺ أن بني المصطلق يجمعون له ويُعِدُّون عُدَّتهم لغزو المدينة المنورة (١)، فكان لا بدَّ من تفادي ما حدث قريبًا في الأحزاب، وذلك بتوجيه ضربة قوية لبني المصطلق، تُوقِف تحرُّكاتهم، وتحمي المدينة من شرورهم.

وها هو رسول اللَّه ﷺ يتجه إلى مكة يريد أداء العمرة، ولم يُرِدِ القتال أبدًا، ويشت ذلك كلامه ﷺ يوم الحديبية: "وَاللَّهِ لَا تَدْعُونِي قُرَيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْأَلُونِي فِيهَا صِلَةَ الرَّحِم إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا»(٢).

ولقد استقبل رسول الله على سهيل بن عمرو مفاوض قريش، وكان المخير أرغب ما يكون في موادعة القوم، وإن كان قادرًا على تحكيم السيف، وإنزال خصومه على منطقه الذي آثروه مُذْ صَدُّوه عن البيت، وتكلم سُهَيْلٌ فأطال، وعرض الشروط التي يتم في نطاقها الصلح، ووافق عليها النبي الله ولم يبق إلا أن تُسجَّل في وثيقة يمضيها الطرفان (٣). ورغم ما في هذه الشروط من إجحافٍ ظاهرٍ اعترض

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۷۹/ ۲۰)، والبيهقي في سننه الكبرى (۱۷٦٠ )، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات (۲/ ۲۰۷). وانظر: ابن هشام، السيرة النبوية ۲/ ۲۹۰، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٩٣٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ٣٨٧، وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي: ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) محمد الغزالي: فقه السيرة، ص ٢٥٤.

عليه الصحابة، إلا أن النبي ﷺ آثر الموادعة؛ لأنه ﷺ يريد تَجَنُّبَ القتال، وعدم الدخول في حروب.

وكان ينبغي بناءً على بنود الصلح أن يدخل من شاء في حلف النبي الله أو في حلف قريش، وتُطبَّق عليه أحكام الصلح، وقد دخلت قبيلة خزاعة في حلف المسلمين، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، ولكنَّ بكرًا الموتورة من خزاعة بفعل ثأر قديم بيَّتت رجالًا من خزاعة وقتلوهم، فلما استجار الخزاعيون بالحرم انتهكت بنو بكر حُرمة البيت، وقتلتهم بداخله، وقد شارك في ذلك العديد من فرسان قريش!

واستنجدت خزاعة بالنبي ﷺ، وكان حقًّا عليه أن يفي بعهده وينصر حلفاءه، ويعاقب قريشًا التي نقضت العهد؛ فكان فتح مكة. فهل يُلام رسول اللَّه ﷺ على حربه لمن نقض عهده، وقتل حلفاءه؟!

وبعد فتح مكة أكل الغلُّ قلوب قبيلة هوازن؛ فجمعوا الجموع لرسول اللَّه ﷺ، وظنُّوا أنهم قادرون على إطفاء نور اللَّه عز وجل، وإخماد جذوة الحق، ولكن الرسول ﷺ وصلته الأخبار فتجهَّز هو والمسلمون للقائهم، وخرجوا إليهم في سهل حنين، فكانت غزوة حنين.

هذه هي حروبه الله مع المشركين، ما كانت إلا اضطرارًا، وما بدأها أبدًا، ولكنّهم دائمًا كانوا يبدءون، وما ظلمهم لحظةً واحدة، ولكنهم كانوا دائمًا يظلمون، وبرغم كل ذلك لم يكن متشفيًا فيهم أبدًا، ولا حاقدًا عليهم، بل كان يتحين الفرص للعفو، ويُكثر من قبول الأعذار، ولا يجعل الحرب إلا آخر دواء. ولم يكن هذا مرةً أو مرتين في حياته، بل كان كذلك على الدوام، فأيُّ حروبٍ مع المشركين - بعد أن شرحنا أسبابها - كان من الممكن أن يتجنبها؟!! وأي المعارك كان من الممكن أن يتجنبها؟!! وأي المعارك

#### المطلب الثاني: حروبه على مع اليهود (خريطة ٤):

لم يختلف اليهود كثيرًا عن المشركين، فبعد أن عاهدهم رسول الله ووقًى بعهدهم، وأحسن معاملتهم، ما كان منهم إلا الإساءة، ونكران الجميل، والتقوُّل على الله ورسوله وعلى المؤمنين، ومحاولة تشكيك المسلمين فيما يعتقدونه من الحق، وقد صبر عليهم رسول الله ويم كثيرًا، وتغاضى عن الكثير من أخطائهم، ولم يعاقبهم عليها رغم فداحتها، إلا أن الأمر بلغ حدًّا لا يُطاق، وأصبح من الحكمة بمكان أن يتم اتخاذ موقفٍ حازمٍ إزاء ما يفعله اليهود؛ فلقد بدأت قبائلهم في نقض العهود الواحدة تلو الأخرى، فقام يهود بني قينقاع بفعلٍ فاحشٍ تمالئوا فيه على الاعتداء على شرف امرأة مسلمة، كانت تشتري من سوقهم بعض حاجتها، كما اجتمعوا على قتل رجل مسلم (۱).

واليهود بهذا الفعل الفاحش، وهذه الجريمة التي ارتكبوها، أصبحوا ناقضين لعهدهم مع رسول اللَّه على ، وقد قبل الرسول الله بإجلائهم وهو على استطاعة تامة أن يقتلهم جميعًا، وما فعله الرسول على من قبول الاكتفاء بإجلائهم عن المدينة يُعَدُّ عفوًا عظيمًا عن أناسٍ يستحقون القتل لنقضهم العهد، واعتدائهم على حرمات المسلمين، وتمائيهم على ذلك.

ولم يؤاخذ الرسول على طوائف اليهود الأخرى بفعل إخوانهم من بني قينقاع، مع أنه كان بالإمكان إجلاؤهم أيضًا، فجميعهم ينتسب إلى دين واحد، لكن الرسول على أحسن إلى من بقي من طوائف اليهود، وقابل يهود بني النضير هذا الإحسان بالإساءة، فحاولوا الغدر برسول الله على ومحاولة قتله، فبينما كان يجلس بينهم، دهب أحدهم ليلقي صخرة من أعلى على رسول الله على!!

إن الخيانة التي تسري في دماء اليهود قد دفعتهم إلى هذه الجريمة التي لا عقاب لها إلا القتل جزاءً وفاقًا على ما دَبَّروا، ومع ذلك فقد حقن رسول اللَّه عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٤٧.

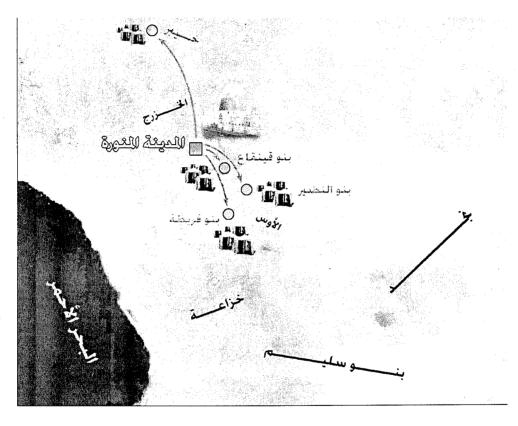

خريطة ( ٤ ) غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود

دماءهم - بعدما مكَّنه اللَّه عز وجل من رقابهم، وقذف في قلوبهم الرعب - وأجلاهم خارج المدينة، وتلك رحمة غير مسبوقة، ونادرة الحدوث من غير المسلمين في التاريخ البشري.

ولم يعاقب رسول اللَّه على باقي يهود المدينة غير بني النضير، ولم يؤاخذهم بخرم إخوانهم الذين أرادوا قتله، فقد كان بالمدينة يهود بني قريظة، وكانوا على عهد وميثاق مع رسول اللَّه على ومع المسلمين، أن يدافعوا مع المسلمين ضد أي عدوِّ يهاجم المدينة، ولكنَّهم خانوا المسلمين في أشد المواقف حرجًا، فقد راسلوا الأحزاب المتجمِّعة حول المدينة، والآتية من مكة وما حولها لغزو المدينة واستباحتها، وتأكد الرسول على من صحة هذا الأمر..

فعن سعيد بن المسيب كله (١) - في سياق قصة الأحزاب -: "فبينما هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي، وكان يأمنه الفريقان، كان موادعًا لهما، فقال: إني كنت عند عيينة (بن حصن) وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة: أن اثبتوا؛ فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم "(٢)(٢).

أي أن اليهودَ يعِدُون الأحزاب إن خرج المسلمون إلى قتالهم أن يعتدي اليهود على نساء المسلمين وذراريهم وأموالهم، وهو معنى مخالفة المسلمين إلى بيضتهم.

فهي إذن خيانة عظمي من هذه الفئة التي كانت على عهد وميثاق مع الدولة

<sup>(</sup>۱) هو سعيد بن المسيب المخزومي القرشي، أبو محمد، وُلِدَ سنة ۱۳هـ، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته، حتى سُمِّي راوية عمر. توفي بالمدينة سنة ٩٤هـ. انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٥٣٠، الأعلام ٢/٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) بيضتهم: عُقْر دارهم ومجتمعهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: مصنف عبد الرزاق (٩٧٣٧) ٥،٥٠٥، من مرسل سعيد بن المسيب، وأبو نعيم، من مراسيل، سعيد دلائل النبوة ٢/٥٠٥، ٥٠٥، وقد جاء من حديث عائشة، وأخرجه البيهقي في الدلائل ١٠٠٨، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٤، ٣٥، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقرَّه الذهبي.

الإسلامية، ثم هي في أحلك الظروف تنقض العهد، وتتعاون مع العدو المهاجم من خارج الدولة.

فسبب غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي الله في أحلك الظروف وأصعبها على المسلمين، فهل يدَّعي أحد بعد ذلك أن العقاب الذي أنزله النبي النبي الله بهم فيه شيء من الإجحاف أو الظلم؟ وماذا لو تمَّ لهم ما أرادوا من غدر وخيانة للمسلمين؟ إن مصير المسلمين في هذه الحالة - من دون شك - هو القتل والتشريد وضياع المال والولد والأهل، وإذا كان الجزاء من جنس العمل فلا شك أن ما لحق ببني قريظة أمر يستحقونه نظير غدرهم وخيانتهم للعهد والميثاق، رغم الوفاء الكامل من رسول الله الله والمسلمين لهم، وذلك بشهادتهم هم (۱).

أما يهود خيبر، فقد تحالفوا مع من جاءهم من يهود بني النضير كحيي بن أخطب، وكنانة بن أبي الحقيق، وهَوذة بن قيس الوائلي، وخرج هؤلاء إلى قريش يدعونهم للتجمع والتحزب لاستئصال المسلمين في غزوة الأحزاب، ثم خرجوا إلى غطفان؛ فدعوهم إلى حرب رسول اللَّه على وجعلوا لهم تمر خيبر سنة، إن هم نصروهم، وأخبروهم أنَّ قريشًا قد تابعوهم على ذلك، واجتمعوا معهم فيه، ثم خرجت يهود إلى بني سُليْم فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت قريش. لقد كانوا وإذن - العقل المدبر لتحالف الأحزاب ضد المسلمين. وعندما فرغ رسول اللَّه على من أمر قريش وأمِن جانبها بصلح الحديبية تفرَّغ ليهود خيبر وحاربهم. فهل يُلامُ رسول اللَّه على حربه لمن حزَّب الأحزاب بغرض إبادة جماعية للمسلمين؟!

#### \* \* \*

#### المطلب الثالث: حروبه على مع النصاري (خريطة ٥):

لم يكن احتكاك النصارى بالمسلمين مبكرًا كما كان الحال مع المشركين واليهود؛ وذلك لندرة النصارى في منطقتي مكة والمدينة، ولكن مع ازدياد قوة المسلمين وانتشار الإسلام في الجزيرة العربية شعرت القبائل النصرانية – التي

<sup>(</sup>١) انظر: ابن كثير: السيرة النبوية ٤/ ١١٥، ١١٦.

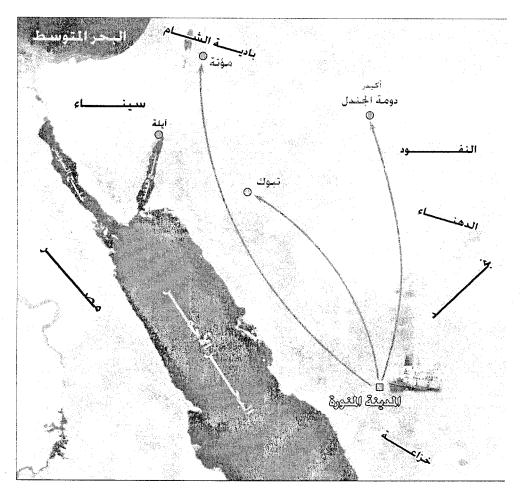

خريطة ( ٥ ) غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى

كانت متمركزة في الأساس في مناطق الشمال - بالقلق والرِّيبة، مما دفعها إلى جمع الجموع لمهاجمة المسلمين؛ وذلك منعًا لقوتهم من التزايد، ولنفوذهم من النمو. وكان أول تجمع نصراني من هذا النوع من قبائل قضاعة وغسان من أهل دومة الجندل، وكانت هذه القبائل تتعرض لقوافل المسلمين المارَّة بمناطقها، بل كان منهم من يريد غزو المدينة. أما الذي كان يُجرِّئ هذه القبائل على هذا العمل الخطير فهو ارتباطها الوثيق بالدولة الرومانية، التي تُعَدُّ القوة الأولى في العالم في ذلك الوقت، وكانت الدولة الرومانية لا ترضى - بلا شك - عن نموِّ أي قوة منافسة في المنطقة.

وما إن علم الرسول الشيان هذا الجمع يريد أن يهاجم المدينة حتى خرج اليهم، وذلك في ربيع الأول سنة ٥ه، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة (١) وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، ونزل الرسول السياساحتهم فلم يجد فيها أحدًا، فأقام بها أيامًا، وبثّ السرايا (٢).

ولما ظهرت تكتلات أخرى تهدف لمحاربة المدينة أرسل الرسول السول السول بقيادة عبد الرحمن بن عوف والله عليه النصرانية الواقعة بدومة الجندل، وذلك في شعبان سنة ٦ه، وقد أوصى رسول الله السياعية الرحمن بن عوف والله بدعوتهم إلى الله تعالى، ومن بين ما قال له: "إن اسْتَجَابُوا لَكَ فَتَزَوَّجِ ابْنَةَ مَلِكِهِمْ " (٣) وذلك كسبًا لمودتهم، وتعزيزًا للعلاقات معهم. فسار عبد الرحمن متى قدم دومة الجندل، فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام؛ فأسلم الأصبغ بن

<sup>(</sup>۱) سباع بن عرفطة الغفاري، ويقال له: الكناني، من كبار الصحابة، استعمله النبي ﷺ على المدينة حين خرج إلى خيبر، وإلى دومة الجندل . انظر: الاستيعاب ٢٠٦/١، وأسد الغابة ١٨/١، والإصابة: الترجمة (٣٠٨٢) .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات ٢/ ٦٢، وابن هشام ٣/ ٢٢٩، والبلاذري: أنساب ١/ ٣٤١، والطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ٥٦٤، وابن سيد الناس: عيون الأثر ٢/ ٨٣، وابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٢٥٥، والمغلطاي: الإشارة، ص٢٤٩، والمقريزي: إمتاع الأسماع، ص١٩٤.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: الطبقات الكبرى (٢/ ٨٩).

عمرو الكلبي، وكان نصرانيًّا وكان رأسهم، وأسلم معه ناسٌ كثير من قومه، وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ، وقدم بها إلى المدينة (١).

وهكذا نرى حرص الرسول على التوادِّ والتحابِّ مَع مَنْ حوله، ودعوتهم إلى اللَّه تعالى، والمحاولات المتكررة لإيصال الخير إليهم.

ثم حدثت أزمة شديدة عندما بعث رسول اللَّه اللَّه على وفدًا من الدعاة المسلمين إلى مشارف الشام يعلِّمون الناس مبادئ الإسلام؛ فوَثَبَتْ عليهم جموع العرب الموالين للروم فقتلتهم جميعًا في مكان يُسمَّى (ذات أطلاح)(٢)، وكانوا خمسة عشر داعيًا، واستطاع رئيسهم(٣) النجاة بأعجوبة.

وكذلك لمَّا بَعثَ الرسول عَلَيْ الحارثَ بن عُمَير الأزدي إلى ملك بُصرَى بكتاب، نزل مؤتة (١٠)، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني - وكان الغساسنة يدينون بالنصرانية ويتبعون الدولة البيزنطية - فقال: أين تريد؟ فقال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسولُ رسولِ اللَّه عَلَيْ. فأُمِر به فأُوثِقَ رباطًا، ثم قدمه فضرب عنقه صبرًا. فبلغ رسول اللَّه عَلَيْ الخبر فاشتد عليه، وندب الناس فأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله (٥٠).

ولم يكن أمام المسلمين إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم وأشياعهم حتى لا يعاودوا ما فعلوه مرةً أخرى؛ فأرسل النبي على حملة تأديبية من ثلاثة آلاف

<sup>(</sup>١) انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى ٢/ ٦٤، ٦٥ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) ذات أطلاح: مكان قرب دمشق الحالية .

<sup>(</sup>٣) كعب بن عُمَيْر الغفاري، بعثه رسول اللَّه ﷺ مرَّة بعد مرَّة على السرايا، وقد بعثه ﷺ إلى ذات أطلاح فأصيب أصحابه جميعًا حين قتلتهم قضاعة، وسَلِمَ هو جريحًا . انظر: الاستيعاب ٣/ ١٣٥، أسد الغابة ١٧٥/٤، الإصابة، الترجمة (٧٤٢٦) .

<sup>(</sup>٤) قرية من قرى البلقاء في حدود الشام، وبها كانت تُطبع السيوف، وهي الآن بَلْدَةٌ أُرْدُنِيَّةٌ، تَقَعُ جَنُوبَ الْكَرْكِ. انظر: معجم البلدان ٤/ ١٧٨، والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية، ص٣٩٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد: الطبقات ٢/ ١٢٨، وابن سيد الناس: عيون الأثر ٢٠٨/٢ ، ومغلطاي: الإشارة، ص٢٩٨، وابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٣٨١، وابن حجر في الفتح ٧/ ٥١١ .

مقاتلٍ أخذت طريقها إلى الشام، بَيْد أن الروم كانوا قد استعدوا بجيش كثيف لقاء هذه الكتيبة من المؤمنين، فجمعوا نحو مائتي ألفٍ من رجالهم، ومن انضم إليهم من قبائل لخم وجذام والقين وبهراء وبَلِيّ.

ومع الفارق الهائل بين أعداد المسلمين والرومان إلا أن المسلمين خاضوا هذه المعركة الشرسة، فقُتِلَ قادتُهم الثلاثة على التعاقب: زيد بن حارثة، وجعفر ابن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، وانسحب خالد بن الوليد بجيشه إلى المدينة.

وهنا يثور التساؤل: هل كان مطلوبًا من المسلمين أن يصمتوا على قتل رسلهم، وإهانة كرامة دولتهم؛ حتى لا يُتَّهَموا بأنهم هم الذين يسعون إلى القتال دائمًا؟!!

وبعد مؤتة بعام تجمَّع الرومان ومن شايعهم من قبائل العرب النصرانية (أمثال: لخم، وجذام، وعاملة، وغسان) مرَّة أخرى في منطقة البلقاء (الأردن حاليًا) يريدون دولة الإسلام، وعلم الرسول على أن هناك تجمعات للرومان ومن حالفهم بهدف القضاء على المدينة المنورة. . فقرر أن يخرج إليهم في شمال الجزيرة العربية، وبالتالي خرج الرسول على بنفسه على رأس أعظم جيوشه، وأقرب خاصته؛ ليلقى أعتى قوة في العالم، وذلك حتى يحفظ دماء شعبه، فكانت غزوة تبوك (١) المشهورة، وألقى الله الرعب في قلوب قادة الروم وجنودهم، وأتباعهم من نصارى العرب؛ ففَرُوا خانفين لا يَلُوُون على شيء. وليس من الممكن أن يُطلَب من المسلمين أن يُعمِضوا أعينهم، ويتعامَوا عن المؤامرات التي تُحاكُ ضدهم.

هذه هي ملابسات الحروب التي خاضها الرسول الله على مع المشركين، ومع اليهود والنّصارى، وقد ظهر لنا من خلالها أنه الله الله أحدًا فيها بعدوان، بل كان يرد بها عدوانًا واقعًا، أو وشيك الوقوع؛ لأن الحرب في الإسلام ليست أول ما يلجأ إليه المسلمون لحلّ خلافاتهم مع أعدائهم، بل هي دومًا – كما بيّنًا – آخر الدواء.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تبوك: كانت منهلًا من أطراف الشام، وكانت من ديار قُضَاعَة تحت سلطة الروم، وقد أصبحت اليوم مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية، وهي تبعد عن المدينة المنورة شمالاً (۷۷۸ كلم). انظر: المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية، ص ٢٣٦ .



## » الفصل الرابـع

# رحمته عليه أثناء الحرب

# نبي الرحمة علية

# بادِي السكينةِ فِي سُخْطِ لهُ ورِضاً ﴿ فَلَمْ يَزَلْ وَهُوَ مَرْهُوبٌ ومَأْمُولُ

شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) قصيدة بعنوان: إلى متى أنت باللذات مشغول

العلى الكثير مِمْنْ يقرأ عنوان هذا الفصل يتعجّب قائلاً: وهل في الحرب رحمة ؟! والواقع أن هذا التعجّب صحيح في عُموم المعارك التي تجري وَفْقَ أيّ منهج من مناهج الأرض. غير أنّ منهج الإسلام ليس منهجًا أرضيًا تَعْتَرِيهِ نَوَاقِصُ البشر ، وتُؤَثِّرُ فيه أهواؤُهم ، إنما هو منهجٌ إلهيٌ سماويٌ ليس فيه نقاط ضعف ، أو ثغرات . ثم كانت حياة رسول الله ﷺ خير دليلٍ على واقعيّة هذا المنهج ..



## الفصل الرابع: رحمته على أثناء الحرب

لعل الكثير مِمَّنْ يقرأ عنوان هذا الفصل يتعجّب قائلًا: وهل في الحرب رحمة؟! والواقع أن هذا التعجّب صحيح في عُموم المعارك التي تجري وَفْقَ أيّ منهجٍ من مناهج الأرض. غير أنّ منهج الإسلام ليس منهجًا أرضيًا تَعْتَرِيهِ نَوَاقِصُ البشر، وتُوَقَّرُ فيه أهواؤُهم، إنما هو منهج إلهي سماوي ليس فيه نقاطُ ضعفٍ، أو ثغرات. ثم كانت حياة رسول اللَّه عَلَي خير دليلٍ على واقعية هذا المنهج، فَطَبَّقَ كلّ بُنُودِهِ دون تفريطٍ أو تحريف. وكان من أَهم بُنُودِهذا المنهج الراقي بُرُوزُ عنصرِ الأخلاقِ بشكلٍ عام، والرحمة بشكلٍ خاص، حتى شَمِلَتِ الأخلاق – حقيقةً – كل مَناحي الحياة. وكانت الحربُ من الأمورِ التي لم يَسْتَثْنِهَا هذا المنهج الرافيعُ، فجاءت حروب الإسلام أخلاقية بمعنى الكلمة.

وباستقراء سيرة الرسول في المعارك الحربية المختلفة، سواءً ما فعله بنفسه في أو ما كان يُوصِي به صحابته في جميعًا في عمليّاتهم الحربيّة تَتَضِحُ لنا ملامحُ هذا المنهج الأخلاقيّ الرائع الذي مَارَسَهُ رسولُ اللهِ في وطبّقه عمليًا في حياته تطبيقًا واقعيًّا يؤكِّد عمق الإيمان بهذا المنهج، مما كان له أَثَرٌ إيجابيٌّ بارزٌ على الجيلِ الأوَّلِ ومن تَبِعَهُمْ، فرأينا استمراريّة هذا المنهج الأخلاقيّ من خلال الفتوحات الكثيرة التي تَمَّتْ في عهد الخلافةِ الراشدةِ وصَدْرِ الإسلام.

### المبحث الأول: الاستعداد النفسيّ لقبول فكرة "حَقَّن الدِّمَاء"

كان محمد دائمًا يعمل على حقن الدماء(١).

بحلول شهر أكتوبر من سنة ١٩٤٤م استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها تحقيق التفوق البري والبحري والجوي على دول المحور وخاصة اليابان وألمانيا، وبدا أن الحرب العالمية الثانية أوشكت على الانتهاء. وفي مارس ١٩٤٥م ألحقت الغارات الجوية الأمريكية باليابان خسائر مروعة وفي مدن مهمة مثل طوكيو وأوزاكا ويوكوهاما، ثم أصبح موقف اليابانيين حرجًا للغاية بعد أن استسلمت ألمانيا في مايو ١٩٤٥م، وبات أمر استسلام اليابان مسألة وقت، بل لقد ألمحت اليابان بالفعل إلى هذه الرغبة عن طريق روسيا، ومع ذلك قامت الولايات المتحدة بفعلتها بالشعاء وألقت القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية، ثم أتبعتها – وبعد ثلاثة أيام فقط – بالقنبلة الأخرى على مدينة ناجازاكي، وتم سحق اليابان (٢٠)!!

#### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

إنَّ الجيوش المنتصرة غالبًا ما ترفضُ أيّ اقتراحاتٍ تُشِيرُ إلى وقفِ القتالِ، أو عَدَمِ الإسْرَافِ في سَفْكِ الدماء؛ ذلك لأنها تعتبر تقدمها فرصة سانحة لإجهاض أي محاولة لقيام عدوها من جديد. ومن ثمَّ أصبحَ مُتَعَارَفًا بين الناس أنّ الضعيف فقط هو الذي يطلب السلام، وأنّه ما دَامَ بالجيش قوة فَلا بُدّ أنْ يُكْمِلَ المسيرة، ولا يُنْظُرُ هُنَا إلى الأرواحِ التي تُزْهَقُ، ولا إلى الخَرَابِ الذي ينتشر، فالهدفُ هو إقْصَاءُ العدوّ تمامًا، ليس عن ساحة القتال فقط، ولكن عن الحياة بكاملها!

غير أن هذه النظرة ليست عند رسول اللَّه ﷺ بِالْمَرَّة!

إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان ينظرُ للحربِ على أنها ضرورة اضطراريَّة لا يُريدها

<sup>(</sup>۱) هيدلي: لورد إنجليزي اعتنق الإسلام سنة ١٩١٤م، وكتب مذكراته في كتاب (رجل غربي يصحو فيعتنق الإسلام).

<sup>(</sup>٢) هـ. أ. ل. فيشر:تاريخ أوروبا في العصر الحديث ص ٧١٠-٧١٢.

ولكن دُفع إليها دفعًا، ويَنظر إلى عدوّه الذي يقاتله على أنّه رجلٌ جَهِلَ الإسلامَ فحاربه، ولو عَرَفَهُ لدخل فيه، وَلَدَافَعَ عنه؛ ولذلك نرى رسول اللّه ﷺ - في حروبه - حريصًا على انتهازِ الفُرَصِ لِحَقْنِ دماء عَدُوِّه، ومُسْتَعِدٌّ لذلك استعدادًا كاملًا، مما أنتج لنا سجلًّا حافلًا بالمواقف التي يراها عُمُومُ الناس عجيبة، ولو دَرسُوا الإسلام لَعَرَفُوا أنها ليست إلا بنود هذا الشرع الرحيم.

ومن ذلك مثلًا أنَّ مَن دخل في الإسلام - ولو أثناء الحرب - لا يجوز قتله، حتى لو كان دخوله الإسلام مشكوكًا فيه؛ فها هو على يُنْكِرُ على أسامة بن زيد على قَتْلَهُ لرجلٍ (۱) أثناء الحرب بعد أن قال: لا إله إلا الله؛ ففي صحيح مسلم أن رسول الله عَنْ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْم مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ فَهُ أَسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ - مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ رَجُلًا فَلَا اللهُ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ فَسَالَهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ فَسَالَهُ فَلَالًا وَفُلانًا - وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا - وَإِنِّي حَمَلْتُ رَسُولَ اللّهِ أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلانًا - وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا - وَإِنِّي حَمَلْتُ رَسُولَ اللّهِ مَا أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلانًا وَفُلانًا - وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا - وَإِنِّي حَمَلْتُ مَلْكِهُ اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ نَعْمُ اللهِ إِلَهُ إِلّا اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ، اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى اللّهِ إِلّا اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: فَكَيْفُ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ (٣) النَّهُ إِلَا اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يُقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ إِلّا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ أَا أَلَا اللّهُ أَوْا اللّهُ عَلَى الْهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ أَوْا اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ الل

فهذا موقف يُجَسِّدُ ما ذكرناه من قبل توضيحًا لرؤية رسول اللَّه ﷺ للمحاربين

<sup>(</sup>١) قيل هو: نَهيك بن مرداس .

<sup>(</sup>٢) تذكر الروايات أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد اللَّه الليثي في رمضان سنة ٧هـ، إلى بني عُوَال، وبني عبد بن ثعلبة بالمَيفعة، وقيل: إلى الحُرَقَات من جهينة، في مائة وثلاثين رجلًا. انظر: عيون الأثر ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا اللَّه (٩٧).

له. فهذا الرجل الذي قَتَلَهُ أسامة بن زيد الله الم يكن رجلًا عاديًّا من عُموم الكفّار، ولكنّه كان رجلًا شديدًا أوجع في المسلمين، وقَتَلَ منهم نَفَرًا كبيرًا، ثم إنّ أسامة ابن زيد الله تمكّن منه، ورفع السيف عليه ليقتله، فقال الرجل: لا إله إلا الله! إن أيّ مُحلِّل للحدث، وأيّ مراقب له لن يقول إلا ما قاله أسامة، إن الرجل لم يَقُلُ لا إله إلا اللّه الا تعَوُّذًا من القتل، وإلا فما الذي دَفَعَ الإسلام في قلبه في هذه اللحظة بالذّات؟! لكن رسول اللّه على كانت له رؤية مختلفة، لقد كان يريد أنْ يَحْقِنَ دمه، ويعفو عنه، فلعل الاحتمال البعيد جدًّا - وهو أنه قد أسلم فعلًا عن قَنَاعَةٍ - قد حَدَثَ بالفعل، أو لعلّه عندما يدخل الإسلام يراه من الداخل فَيُؤْمِنُ به صادقًا، أو لعلّه يتأثّر بعفو أسامة عنه فَيُفَكِّرُ في الدين الذي غَرَسَ فيه ذلك العفو. إنّ هذه لعلم يتأثّر بعفو أسامة عنه فَيُفَكِّرُ في الدين الذي غَرَسَ فيه ذلك العفو. إنّ هذه الطريقة في التفكير لا تخطر - بحالٍ من الأحوالِ - على ذهن زعيم من زعماء الدنيا، ولن تكون أبدًا إلا من رجلٍ جَعَلَ همّه الأول والأخير هو اسْتِنْقَاذ البشرية من الكفر إلى الإيمان، ومن الجنّة إلى النّار، وهذه رحمة فَاقَتْ كلّ تَصَوُّرٍ، وتعدّت كلّ خيال!

ولم يَكُنِ الإسلامُ شَرْطًا لقبول فكرة إنهاء الحرب، بل كان على يتعلّق بأيّ بادرةٍ تشير إلى رغبة العدو في حقل الدّماء، حتى ولو كان العدو في حالة واضحة من الضعف، ولا يطلب وقف القتال إلا لإنقاذ نفسه من الموت!

مثال ذلك ما حدث في غزوة خَيْبَر.. فبعد أَنْ ظَهَرَتْ بَشَائِرُ النصرِ للمسلمين، أَعْلَنَ العدو اليهوديّ عن قَبُولِهِ للصّلح مع الرسول ﷺ! فماذا كان رَدُّ فِعْلِ رسول الرّحمة ﷺ!

يقول ابن كثير: "فلمّا أيقنوا بالْهَلَكَةِ، وقد حَصَرَهُمْ رسول اللَّه ﷺ أربعةَ عشرَ يومًا، نزل إليه ابن أبي الحقيق؛ فَصَالَحَهُ على حَقْنِ دمائهم، ويُستِرُهم، ويُخلُّون بين رسول اللَّه ﷺ وبين ما كان لهم من الأرض والأموال والصّفراء والبيضاء والكُرَاع والحلقة...، إلا ما كان على ظهر إنسان، يعني لباسهم. فقال رسول اللَّه ﷺ:

" وبَرِئَتْ مِنْكُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ إِنْ كَتَمْتُمْ شَيْئًا " . فَصَالَحُوهُ على ذلك " (١).

فبرغم كل التاريخ الأسود مع اليهود عامّة، ويهود خيبر بصفة خاصّة، وبرغم حِرْصِهِمْ على تجميع الأحزاب لإبادة المسلمين قبل أقلّ من سنتين من هذه المعركة، إلا أنّ رسولَ اللّه ﷺ يَقْبَلُ بِصُلْحِهِمْ، ويحقن دماءهم.

وفي غزوة بني المصطلق، ورغم انتصار المسلمين، وأَسْرِهِمْ مائة بيتٍ من بني المصطلق، إلا أنّ الرسولَ عَنَ دماءهم، ولم يفعل كقادة الجيوش وَقْتَهَا أو الآن، فيقتلهم جميعًا؛ لِيَأْمَنَ شرَّهم إلى الأَبَدِ، بل زاد الرسولُ على الإبقاء على حياتهم أن أَعْتَقَ جُويْرِيَة بنت الحارث، وهي ابنة سيد بني المصطلق، وتَزَوَّجَهَا؛ وذلك ليُحفِّز المسلمين على إعتاق أسرى بني المصطلق رَحْمَةً بهم، فقال المسلمون: أَصْهَارُ رسول اللَّه عَلَيْ؛ فأطلقوا سراحَ جميع ما بأيديهم من السَّبْي.

إنَّ هذا التاريخ ليس تاريخَ ملائكة!

وإنَّما هو تاريخ رسول اللَّه ﷺ، وتاريخ قوم آمنوا بالإسلام، وطَبَّقُوه في حياتهم.

ولعل أكثر من كل ما سبق هذا المظهر العجيب من مظاهر رحمته في وهو أنّه كان يحرص على تحيّن الفُرَصِ لحفظ دماء بعض الذين يُقاتلونه، مع أنّهم ما زالوا مُستمرّين في قتاله!

من ذلك ما فعله رسول اللَّه ﷺ في غزوة بدر حيث نهى عن قتل من خَرَجَ مُسْتَكُورَهًا مِنَ المشركين، رغم أنّ ذلك في ميدان القتال والحرب، والمتعارَف عليه بين جميع البشر أنَّ من يقاتلك تقاتله، ولكنّ الرسول ﷺ كان يأخذ بروح القاعدة وليس بنصها؛ لذا فهو قد يَأْسِرُ المستَكرَه لكي يتجنّب مُقاتلته ويُجَنِّبَه القتالَ أيضًا، ولكن لا يقتله إلا إذا أصَرَّ على القتال؛ فقد روى ابن إسحاق ﷺ عن ابن عبّاس

<sup>(</sup>١) ابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٣٧٦، ٣٧٧.

أن النبي على قال الأصحابه قُبيلَ غزوة بدر: "إني قد عرفت أنَّ رجالًا من بني هاشم وغيرهم قد أُخرِجوا كُرْهًا الاحاجة لهم بقتالنا؛ فمن لقي منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لَقِيَ أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لَقِيَ العبَّاس بن عبد المطلب فلا يقتله؛ فإنما خرج مُسْتَكْرَهًا "(1). فهل في الدنيا مثيل لذلك؟!

#### \* \* \*

# المبحث الثاني: رحمته على القتال المدنيين والمستكرهين على القتال

كان محمد حليمًا رقيق القلب عظيم الإنسانية (٢).

وحتى الحماة افتضح كونهم مسيئين!!

في عام ٢٠٠٢م، علم المجتمع الدولي باستغلال الشابات في مخيمات اللاجئين في غرب إفريقيا، وما كان صادمًا حقًّا هو أن ذلك الاستغلال كان يجري على أيدي موظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة، وأفراد حفظ السلام الدوليين، وهم نفس الأفراد المكلفين بحماية اللاجئين، وقد اكتشف المحققون أن الموظفين كانوا يقايضون الإمدادات والخدمات الإنسانية -من قبيل القمح والأدوية وحصص الإعانات ودورات التعليم - في مقابل ممارسة الجنس مع فتيات المخيمات "".

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

لا يجوز أن تتعدَّى الحرب إلى المدنيين الذين لا يشتركون فيها من الشيوخ والنساء والأطفال والعجزة، أو العُبَّاد المنقطعين للعبادة، أو العلماء المنقطعين للعلم، والخَدَم الذين لا يملكون من أمر أنفسهم شيئًا إلا إذا قاتلوا، أو كان لهم

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٦٢٨، وانظر أيضًا: ابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمد، تعريب عادل زعيتر، ط ٢، دار العلم للملايين، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقرير حالة السكان ٢٠٠٦م، الفصل الرابع، الرابط الإلكتروني: http://www.unfpa.org/swp/2006/arabic/chapter\_4/violence\_against\_women.html

في تدبير الحرب رأي ومكيدة؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا<sup>(١)</sup>.

ونحن نعلم أن أعراف الدول الآن لا تُجيز قتل المدنيين، ولكن – والجميع يعلم – من الذي يحترم هذه الأعراف؟ ومن الذي يرعى حرمة المساكين الذين لا يقاتلون؟ إننا سنتعرض – إن شاء اللَّه – في آخر هذا البحث لصورة الحضارات الحديثة في تعاملها مع المدنيين؛ لندرك عن يقين مدى عظمة رسول اللَّه ﷺ ورحمته.

يقول الأستاذ سعيد حَوَّى (٢): " في المَوَاطنِ التي تُغْلَبُ - عادةً - فيها عواطفُ الرحمة بِعَوَاطِفِ الانتقام أو الانتصار، تَبْقَى صِفَةُ الرّحمة عند رسولِ اللهِ ﷺ في محلّها لا تَطْغَى على غيرِها، ولا يَطْغَى غيرُها عليها "(٣).

#### \* \* \*

### المطلب الأول: وصايا نبويّة عامّة:

أوصى رسول اللَّه ﷺ عبد الرحمن بن عوف ﷺ عندما أرسله في شعبان سنة ٢هـ إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل؛ فقال له: "اغْزُوا جَمِيعًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، فَهذا عَهْدُ اللهِ وسيرة نبيّه فيكم "(٤).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: "اخْرُجُوا بِاسْمِ اللَّهِ، تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تُمَثَّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا اللَّهِ، لَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تُمَثَّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا اللَّهِ، لَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تُمَثَّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا اللَّهِ، لَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تُمْثَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

<sup>(</sup>١) ابن تيمية: السياسية الشرعية، ص٩٣٢.

<sup>(</sup>٢) سعيد حوى (١٩٣٥م – ١٩٨٩م) كاتب ومفكر إسلاميّ سوريّ، من مؤلفاته: الرسول ﷺ، غذاء العبودية، إحياء الربانية، قوانين البيت المسلم.

<sup>(</sup>٣) سعيد حوَّى: الرسول ﷺ، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) الحاكم (٨٦٢٣)، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٦٣١.

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢٧٢٨)، والبيهقي (١٧٩٣٣)، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، إلا أنه قال فيه: "ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة ولا شيخًا"، وفي =

كانت تلك هي وَصَايَاهُ ﷺ لأصحابه رضي اللَّه عنهم جميعًا، عندما كان يُرسلهم لدعوة الناس إلى الإسلام، والأخذ بأيديهم إلى طريق اللَّه تعالى، وفَتْحِ الأبواب أمام الدعوة الإسلامية حتى تصل لكل البشر، وحتى لا يُحرَمَ أحدٌ من نُور الإسلام العظيم.

\* \* \*

المطلب الثاني: رحمته على بالصّغار وإنْ كانوا مُقاتلين:

لم تكن حالات الحرب والقتال لتُخرِجَ النبيّ عن أخلاقه السامية، وعن رحمته التي يتَحَلَّى بها حَالَ السَّلْم؛ لذا فقد كان يرحم الغِلمان وصغار السن الذين لا يملكون أمرهم، ويأتون للحرب ضد المسلمين أو لمعاونة سادتهم، مع أن تلك المساعدة هي من صميم أعمال الحرب، لكنه على كان يرحم طفولتهم. ففي أحداث غزوة بدر ذكر ابن إسحاق أن رسول الله على بعث على بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه (أي على الماء)؛ فأصابوا راوية (القريش فيها أسلم غلام بني الحجاج، وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيد، فأتوا بهما فسألوهما، ورسول الله في قائم يصلي، فقالا: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من فسألوهما، ورسول الله في قائم يصلي، فقالا: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من قالا: نحن لأبي سفيان فتركوهما، وركع رسول الله في وسجد سجدتيه، ثم سلم وقال: "إذا صَدَقاكُمْ ضَرَبْتُمُوهُمَا، وإذا كَذَبَاكُمْ تَرَكْتُمُوهُمَا! صَدَقًا، وَاللّهِ إنَّهُمَا وقال: "إذا صَدَقًا، وَاللّهِ إنَّهُمَا

<sup>=</sup> رجال البزار إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثَّقه أحمد، وضعَّفه الجمهور، وبقية رجال البزار رجال البزار رجال الصحيح. وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١) الراوية: الدواب التي يُستقى عليها الماء.

<sup>(</sup>٢) أذلقوهما: آذوهما.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٦١٦، ٦١٧. وانظر الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٤/ ٢٧. وابن كثير: البداية والنهاية ٣/ ٢٩٤.

ومع أن هذين الغلامين اللذين ضُرِبَا من الجيش الْمُعَادِي - جيش المشركين - ويُمِدَّان الجيش بالماء، إلا أنّ الرسول على عاتبَ صحابته الكرام لأجلهما، وأنكرَ عليهم ضربهما، بَلْ إنّه لم يتخذهما أسيرين مع أن الحرب على الأبواب، ومع أنهما قد يحملان بعض الأخبار إلى العدو، ولكنّه رَحِمَ صِغَرَ سِنّهِمَا وضَعْفِهِمَا.

وكذلك كانَ ﷺ يفعل بنفسه؛ فَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ النّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وَكَانَ يَنْظُرُ فِي الْمُقَاتِلَةِ، فَمَنْ رَآهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ اسْتَحْيَاهُ(١).

وهؤلاء مع أنهم يُقَاتلون بالفعل إلا أنهم غير بَالِغِينَ، وبالتّالي غير مكلَّفين، ومدفوعين بغيرهم؛ فلذلك رَحِمَهُمْ.

### المطلب الثالث: رحمته على بالنساء:

كما كان ﷺ ينهى عن قتل النساء؛ فقد روى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (٢).

وَعَنْ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ؛ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: "انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ. فَقَالَ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ ". قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْمُرَأَةِ قَتِيلٍ. فَقَالَ: "قُلْ لِخَالِدٍ: لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلا عَسِيفًا (٣) "(٤). الْوَلِيدِ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: "قُلْ لِخَالِدٍ: لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلا عَسِيفًا (٣) "(٤).

<sup>(</sup>١) ابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٩٠. ومعنى أنبت: أي أنبت الشعر الذي يظهر عند البلوغ. واستحياه: عفا عنه فلم يقتله.

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب (۲۸۵۲)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (۱۷٤٤)، وابن ماجم (۲۸٤۲)، وأحمد (۷۳۹)، والدارمي (۲۶۲۲)، وابن حبان (۱۳۵)، والحاكم في المستدرك (۲۵۲۵).

<sup>(</sup>٣) عسيفًا: أجيرًا .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٦٦٩)، وأبو يعلى (١٥٤٦). وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني (٢٣٢٤).

# المطلب الرابع: رحمته ﷺ بأصحاب الظروف الخاصّة:

وقد وَسِعَتْ رحمةُ الرسولِ ﷺ أعداءَه الذين آذَوه وقاتلوه، وحرَّضوا على قتاله، ولكن كانت لهم ظروفٌ خاصة.

ومن هؤلاء أبو عزة الجمحي، وكان شاعرًا، وكان يُؤلِّب قريشًا على الرسول والمسلمين؛ فلما جاءت غزوة بدر أسره المسلمون، وكان مِن أمره ما يرويه سعيد بن المسيب علله في قوله: أمَّن رسولُ اللَّه على من الأسارَى يوم بدر أبا عزة عبد اللَّه بن عمرو بن عبد الجمحي، وكان شاعرًا، وكان قال للنبي على: يا محمد، إنَّ لي خمس بنات ليس لهنَّ شيءٌ، فتصدق بي عليهنَّ. ففعل، وقال أبو عزة: أُعطيك موثقًا أن لا أقاتلك، ولا أُكثِّر عليك أبدًا. فأرسله رسول اللَّه على، فلمًا خرجت قريش إلى أُحُد جاءه صفوان بن أمية، فقال: اخرج معنا؛ فقال: إني قد أعطيت محمدًا موثقًا أن لا أقاتله. فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قُتِلَ، وإن عاش أعطاه مالًا كثيرًا، فلم يؤسَّر ولم يُؤسَرُ غيرُه من قريش، فقال: يا يزل به حتى خَرج مع قُريش يوم أُحُد، فأُسِرَ ولم يُؤسَرُ غيرُه من قريش، فقال: يا محمد، إنما أُخرِجتُ كُرُهًا، ولي بنات، فامنُن عَلَيَّ. فقال رسول اللَّه على: "أَيْنَ مَا محمد، إنما أُخرِجتُ كُرُهًا، ولي بنات، فامنُن عَلَيَّ. فقال رسول اللَّه على: "أَيْنَ مَا أَعْطَيْتَنِي مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ ؟!! لا وَاللَّهِ لا تَمْسَحُ عَارِضَيْك بِمَكَة تَقُولُ: سَخِرْتُ بُمُحَمَّدٍ مَرَّتَيْنِ ". قال سعيد بن المسيب: فقال النبي عَنَّ إنَّ المُؤْمِنَ لا يُلْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مِمَّةَ مَنْ أَنْ بَنْ مَا عاصم بن ثابت، قَدِّمْه فَاضْرِبْ عُنْقَهُ "؛ فقدَّمَه فَضَرَبَ عُنُقَهُ".

رغم معاداة أبي عزة للإسلام والمسلمين، إلا أن النبي عنه وأطلقه دون مقابل لأجل بناته؛ وتلك رحمة كبيرة من رسول الله على تجاه ذلك الشاعر الذي كان يمثل إحدى الآلات الإعلامية الجبارة ضد دولة الإسلام في ذلك الوقت، أما في المرّة الثانية فكان لا بُدَّ من إيقاف هذه الآلة حتى لا يظنّ المشركون أنه يمكن خداع الرسول على وأصحابه بسهولة؛ وذلك كي تظل هيبتهم في القلوب.

<sup>(</sup>١) البيهقي (٧٨٠٨)، وابن كثير: البداية والنهاية ٤/٩٥، وانظر: نصب الراية للزيلعي ٣/٤٠٩.

# المطلب الخامس: رحمته ﷺ بالقتلى وذويهم:

وظهرت رحمة الرسول على في حرصه حتى على القتلى، وكذلك على مشاعر ذويهم؛ لذا فقد نهى على المُثْلَة. فعن عبد الله بن زيد رهي قال: "نهى النبي على عن النُهْبَى (١)، والمُثْلَة " (٢).

وقال عمران بن الحصين رضي الله عَلَيْ الله عَلَيْ يَحُثُنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ "(٣).

ورغم ما حدث في غزوة أُحُد من تمثيل المشركين بحمزة وَ الرسول عَلَيْهُ، عُمِّ الرسول عَلَيْهُ، فَإِنه عَلَيْ الم فإنه عَلَيْ المم يُغَيِّر مبدأه، بل حرص على النهي عن المُثلة حتى مع المشركين، ولم يَرِدْ في التاريخ حادثة واحدة تقول: إن المسلمين مَثَّلوا بأحدٍ من أعدائهم.

وقد يَتَّخِذُ البعض قاعدة (المعاملة بالمثل) مبرّرًا لهم ليفعلوا ما يشاءون في أعدائهم، محاربين كانوا أو مدنيّين، ولكنَّ الإسلام لا يُقِرُّ القسوة أو الظلم مهما كانت المبرّرات؛ ولذلك لا يُطبق هذه القاعدة مع المدنيين للدولة المحاربة، حتى لو آذوا المدنيين في بلادنا!

يقول اللَّه تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمِنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰٓ ﴾ ( \* ) .

قال القرطبي: "ودلت الآية أيضًا على أنّ كُفر الكافر لا يَمنع من العدل عليه، . . . وأن المثلة بهم غير جائزة، وإنْ قَتلوا نساءنا وأطفالنا وغَمُّونا بذلك، فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدًا لإيصال الغمِّ والحزن إليهم "(٥).

فهل في مناهج الأرض مثل منهجنا؟!

<sup>(</sup>١) النُّهْبَى: أَخْذُ الْمَرْءِ مَا لَيْسَ لَهُ جِهَارًا. والمُثْلَة: التنكيل بالمقتول بقطع بعض أعضائه.

<sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه (۲۳٤۲)، ورواه الطيالسي في مسنده (۱۰۷۰)، ورواه البيهقى في سننه الكبرى (۱٤٤٥۲).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٦٦٧)، وعبد الرزاق (١٥٨١٩)، وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود (٢٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) (المائدة: ٨).

<sup>(</sup>٥) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٦/١١٠.

#### المبحث الثالث: عدم الإفساد في الأرض

لم يخرج العرب للسلب والنهب، وإنما خرجوا لنشر دين محمد، ونشر المثل العليا<sup>(۱)</sup>.

عندما سقطت قرطبة في أيدي نصارى الأندلس سنة ٦٣٦ه، قاموا بحرق مكتبة قرطبة تمامًا، وبعد هذا الحدث بعشرين عامًا فقط سقطت بغداد في أيدي التتار، فإذا بهم يفعلون بمكتبة بغداد نفس الشيء، حيث قاموا بجمع ملايين الكتب والمجلدات التي تحتوي على علم خمسة قرون كاملة وألقوها في نهر دجلة (٢٠)!!

#### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!!!

لم تكن حروب النبي على حروب تخريبٍ كالحروب المعاصرة التي يحرص فيها المتقاتلون من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى خصومهم، بل كان النبي على والمسلمون يحرصون أشد الحرص على الحفاظ على العُمران في كل مكان، ولو كان بلاد أعدائهم؛ فقد جاء في وصية الرسول على لجيش مؤتة "... ولا تَقْطَعُنَّ شَجَرَةً وَلا تَعْقِرُنَ نَخُلاً، ولا تَهْدِمُوا بَيْتًا "(").

<sup>(</sup>١) هليار بلوك (مستشرق فرنسي): محمد والقرآن.

<sup>(</sup>۲) د . راغب السرجاني: قصة التتار، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٣) البيهقي في سننه الكبرى (١٧٩٣٥).

#### المبحث الرابع: عدم دموية الحروب النبوية

لقد منع محمد العرب من سفك الدماء ووأد البنات(١).

في عام ١٩٧٩م وقع الغزو السوفيتي لأفغانستان، والذي استمر عشر سنوات ترك فيها البلد في حالة من الدمار التام (٢)، بعد أن قُتِل من الأفغان ما يربو على مليون قتيل، وشُوِّه ضعف هذا العدد، وشُوِّد إلى البلاد المجاورة أكثر من ستة ملايين شخص (٣).

# هذا حالهم أما الإسلام فهو شيء آخر!!

تميَّزت الحروب النبوية بأنها حروب غير دموية، بمعنى أنها لم يكن فيها ما يُعرف الآن بجرائم إبادة الشعوب، حيث نجد فيما يُسمى "بحضارات" العالم الحديثة أن بعض الزعماء أخذوا قرارات نتج عنها إفناءٌ لِكَمِّ هائلٍ من البشر في مدينة أو دولة أو أحيانًا قارة! لكن حروب رسول اللَّه على لم تكن على هذه الصورة، ذلك أنه - كما ذكرنا - كان حريصًا على تجنب القتال ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعة، وأثناء القتال نفسه كان يحفظ دماء المستكرهين على القتال، ثم بعد القتال كان يعفو إذا ملك، ويسامح ويرحم إذا غلب. فجاءت حروبه على مستوى من الرقي لا تعرفه - بل لا تفهمه - "الحضارات" الحديثة!

ولغة الأرقام لا تكذب!

لذلك فقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبوية، سواء من شهداء المسلمين أو من قتلى الأعداء، ثم قمت بتحليل لهذه الأعداد، وربطها بما يحدث في عالمنا المعاصر، فوجدت عجبًا!!

<sup>(</sup>١) آرلونوف (باحث روسي): مقال بعنوان: النبي محمد، مجلة الثقافة الروسية، ج ٧، عدد ٩.

<sup>(</sup>٢) هيثم هلال: موسوعة الحروب، ص ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) د. أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين، ص١٠٤.

لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول اللَّه هينًا، وذلك على مدار عشر سنوات كاملة، ٢٦٢ شهيدًا، وبلغ عدد قتلى أعدائه هيئًا ١٠٢٢ قتيلًا. وقد حرصت في هذه الإحصائية على جمع كل من قُتل من الطرفين حتى ما تم في حوادث فردية، وليس في حروب مواجهة، كما أنني حرصت على الجمع من الروايات الموثقة بصرف النظر عن الأعداد المذكورة؛ وذلك كي أتجنب المبالغات التي يقع فيها بعض المحققين بإيراد الروايات الضعيفة التي تحمل أرقامًا أقل (١٠) وذلك لتجميل نتائج الحروب النبوية (٢)!

وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتلى الفريقين ١٢٨٤ قتيلًا فقط!!

ولكي لا يتعلل أحدٌ بأن أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذلك جاء عدد القتلى على هذا النحو، فإنني قمت بإحصاء عدد الجيوش المشتركة في المعارك، ثم قمت بحساب نسبة القتلى بالنسبة إلى عدد الجيوش، فوجدت ما أذهلني!! إن نسبة الشهداء من المسلمين إلى الجيوش المسلمة تبلغ ١٪ فقط، بينما تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد جيوشهم ٢٪! (شكل ٣). وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي ١٠٥٪ فقط!

إن هذه النسب الضئيلة في معارك كثيرة بلغت ٢٥ أو ٢٧ غزوة (٣)، و ٣٨ سرية (٤)، أي أكثر من ٦٣ معركة، لمن أصدق الأدلة على عدم دموية الحروب في عهده على المن أصدق الأدلة على عدم دموية الحروب في عهده على المن أصدق الأدلة على عدم دموية الحروب في عهده على المن أصدق الأدلة على عدم دموية الحروب في عهده المن أصدق المن

<sup>(</sup>۱) اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد أولاً في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، ثم على روايات كتب السيرة بعد توثيقها، كسيرة ابن هشام، وعيون الأثر، وزاد المعاد، والسيرة النبوية لابن كثير، والطبري، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) كما يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بئر معونة هم سبعة وعشرون شهيدًا، بينما الصواب سبعون شهيدًا، أو كما يُسقط بعضهم قتلى بني قريظة من الحساب بحجة أنهم لاقوا ما يستحقون نتيجة خيانتهم، بينما الصواب أن نثبتهم؛ لأنها كانت معركة حقيقية بصرف النظر عن أسبابها! وهكذا.

<sup>(</sup>٣) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد ١/ ١٢٥، ابن حزم: جوامع السيرة ١٦/١.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: السيرة النبوية ٤/٢٣٢.

### نسبة قتلى أعداء المسلمين إلى جيوشهم

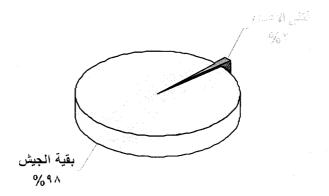

#### نسبة شهداء المسلمين إلى عدد الجيش المسلم

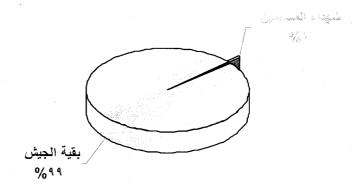

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى في الحرب العالمية الثانية - كمثال لحروب "الحضارات" الحديثة - ثم قمت بحساب نسبة القتلى بالقياس إلى أعداد الجيوش المشاركة في القتال، فصُدِمْتُ بمفاجأة مذهلة!!! إن نسبة القتلى في هذه الحرب الحضارية بلغت ٣٥١٪!!!

ومن جديد. . إن الأرقام لا تكذب!!!

لقد شارك في الحرب العالمية الثانية ١٥,٦٠٠,٠٠٠ جندي، ومع ذلك فعدد القتلى بلغ ٥٤,٨٠٠,٠٠٠ قتيل!!! أي أكثر من ثلاثة أضعاف الجيوش المشاركة! وتفسير هذه الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعًا - وبلا استثناء - كانت تقوم بحروب إبادة على المدنيين، وكانت تسقط الآلاف من الأطنان من المتفجرات على المدن والقرى الآمنة، فتبيد البشر، وتُفني النوع الإنساني، فضلًا عن تدمير البنى التحتية، وتخريب الاقتصاد، وتشريد الشعوب!!

لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس!

وليس خافيًا على أحد أن المشاركين في هذه المجازر كانت الدول التي تعرف آنذاك – والآن – بالدول المتحضرة الراقية! كبريطانيا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا واليابان!

أي تحضر هذا؟! وعن أي رقيٍّ يتكلمون؟!

ثم أين أولئك الذين يصفون رسولنا على بالعنف والإرهاب؟!

قارن هذه النسب المفجعة بما كان على عهد رسول الرحمة على السكل ٤).

وسوف نذكر في آخر البحث - إن شاء اللَّه - بعض الأرقام الأخرى التي قد تنير الطريق لمن أراد الهداية!

إن العودة للأرقام سترد كل مُنصفٍ إلى جادَّة الطريق، أما من اختار العمى على الهدى فلا يلومنَّ إلا نفسه!!

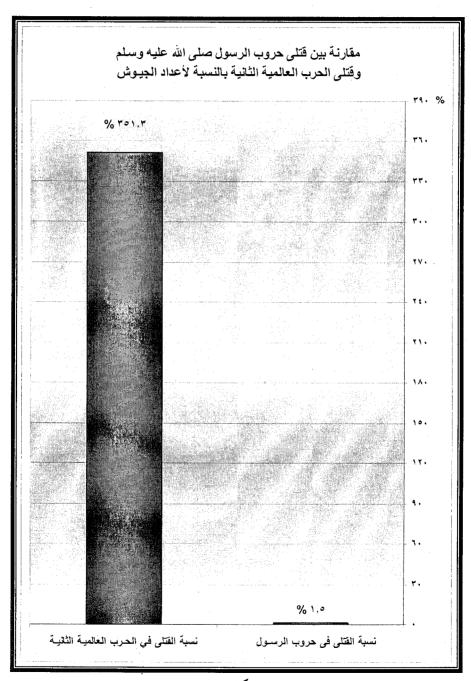

(شکل ٤)

#### المبحث الخامس: الوفاء من الرحمة!

كان محمد حليمًا رقيق القلب عظيم الإنسانية (١).

في أواخر أيام دولة الأندلس وقع حاكم مدينة غرناطة معاهدة بينه وبين ملك قشتالة تنص على استسلام بلاده وتسليمها للنصارى، وتضمنت معاهدة التسليم سبعة وستين شرطًا بما يحفظ على المسلمين دينهم وعرضهم وأموالهم، ولكن بمجرد استيلاء النصارى على الأندلس تبخرت كل الوعود، واستحل النصارى الأموال والديار، وتم إكراه المسلمين على التنصُّر بما عرف في التاريخ بمحاكم التفتيش حتى تم محو الإسلام من إسبانيا بأكملها (الأندلس سابقًا)(٢).

#### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

بَلَغَ مِنْ رحمة رسول اللَّه ﷺ بغير المسلمين أنّه حَرَّمَ الغدر بهم ولو كان هذا في زمان الحرب، ولم يُؤثَر عن الرسول ﷺ أنه غَدَرَ بعهدٍ قطُّ، بل كان مثالَ الوفاء الدائم، وإن غَدَرَ به أعداؤه، وسنتناول هذا المعنى من خلال المطالب التالية:

#### المطلب الأول: شهادة أعدائه بوفائه:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بن حرب أَخْبَرَهُ أنه عندما كان في بلاد الروم في كفره أثناء صلح الحديبية، أحضره هرقل بين يديه، وسأله عن الرسول الله بعدما وصلته (أي هرقل) رسالة رسول الله على ، وكان مما سأله عنه أن قال: فَهَلْ يَعْدِرُ؟ فقال أبو سفيان: لا.

ثم عَلَّقَ هرقل في ختام حِواره مع أبي سفيان قائلًا: "وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لا تَغْدِرُ "(٣).

<sup>(</sup>۱) إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمد، تعريب عادل زعيتر، ط ۲، دار العلم للملايين، ص ۱۸۳.

<sup>(</sup>٢) د . عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي، ص٥١٥-٥٧٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب التفسير، سورة آل عمران (٤٢٧٨)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كتاب =

### المطلب الثاني: أمره أصحابه بعدم الغدر:

ومن رحمة النبي على أنه كان حريصًا على أن يغرس في نفوس الصحابة خُلُقَ الوفاء حتى في وقت الحرب؛ فقد كان يُودِّعُ السرايا مُوصِيًا إيّاهم: "... وَلَا تغدِرُوا... "(١). ولم يكن ذلك في معاملات المسلمين مع إخوانهم المسلمين، بل كان مع عدوٍ يكيد لهم، ويجمع لهم، وهم ذاهبون لحربه، فما أسمى هذه الأخلاق النبوية!!

وقد وصلت أهمية الأمر عند رسول اللَّه ﷺ إلى أن يتبرَّأ من الغادرين ولو كانوا مسلمين، ولو كان المغدورُ به كافرًا محاربًا؛ فقد قال ﷺ: "مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِلِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا "(٢).

وقد تَرَسَّخَتْ قِيمَةُ الوفاء في نفوس الصحابة، حتى إنّ عمر بن الخطاب وَ الله بَلَغَهُ في ولايتِه أنَّ بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: لا تَخَفْ، ثم قتله. فكتب وَ الله الله قائد الجيش: "إنّه بلغني أنَّ رجالًا منكم يَطْلُبُونَ العِلْجَ (الكافر)، حتى إذا أَسْنَدَ في الجبل وامتنع، قال رجلٌ: مَطْرَسْ (٣) - يقول لا تَخَفْ - فإذا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ، وإني والذي نفسي بيده، لا أعلمُ مكان واحدٍ فَعَلَ ذلك إلَّا ضربتُ عُنْقَهُ "(٤).

# المطلب الثالث: ذِمَّة المسلمين واحدة:

ومن رحمته ﷺ بغير المسلمين في أثناء الحرب أنّه كان يُقْبَلُ بإجارة المسلم لكافر، بمعنى أنه ﷺ كان يُنْفِذُ وَعْدَ المسلم – أيًّا كان – للكافر المحارب بالأمان،

<sup>=</sup> النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (١٧٧٣)، وابن حبان (٦٥٥٥).

<sup>(</sup>١) الحاكم (٨٦٢٣)، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح . ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٦٣١.

<sup>(</sup>٢) البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣٢٢، واللفظ له، وابن حبان (٥٩٨٢)، والبزار (٢٣٠٨)، والطبراني في الكبير (٦٤)، وفي الصغير (٣٨)، والطيالسي (١٢٨٥)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٤ من طرق عن الصدي عن رفاعة بن شداد . وقال الألباني: صحيح . انظر حديث (٦١٠٣) في صحيح الجامع .

<sup>(</sup>٣) مطرس: كلمة فارسية بمعنى لا تخف.

<sup>(</sup>٤) الإمام مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي (٩٦٧).

ويحضُّ المسلمين جميعًا على إنفاذ هذا الوعد والأمان. قال رسول اللَّه ﷺ: "ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ جَارَتْ عَلَيْهِمْ جَائِرَةٌ، فَلا تَخْفِرُوهَا (١)، فَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً، يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَة " (٢).

وبَعْدُ، فهذا غَيْضٌ مِنْ فَيْضِ أخلاق الرسول ﷺ في حروبه مع المشركين التي لا تُقارَن بأخلاق قادة الكفر في كل مكان وزمان. إنّ أخلاقه ﷺ لا تُوصف إلا بأنها أخلاق أنبياء، فذلك أصدق وصفٍ لها، وكفى.

<sup>(</sup>١) أخفره: نقض عهده.

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٢٦٢٦) وقال: صحيح الإسناد؛ وأبو يعلى (٤٣٩٢)، وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح؛ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (٦٦٨٣) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الجزية، باب أمان النساء وجوارهن (٣٠٠٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان (٣٣٦)، ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي (٣٥٦)، وأبو داود (٣٧٦٣)، وأحمد (٢٦٩٣٦)، وابن حبان (١١٨٨)، والحاكم (٦٨٧٤)، والطبراني في الكبير (٩٨٩)، والبيهقى في سننه الكبرى (١٧٩٥٣).



# » الفصل الخامس

# رحمته عَلَيَّةٍ بالنسرى

# نبي الرحمة ﷺ

# رَءُوفٌ بحال المؤمنين رحيمُ

نبيُّ كـريمُ للعفــاة مـؤمَّــلُ

عبد الله فكرى (شاعر مصري)

قصيدة بعنوان : لمن كل مطواع العنان كريم

نظرًا لقِدَمِ الحرب واشتعالها بين بني البشر كثيرًا ، كان لابُدُ أن يصبح أحد الأطراف غالبًا والآخر مغلوبًا ، وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب ، بل وعلى المغلوب نفسه إن استطاع ذلك ، وأولاده أيضًا ، وهو ما يُسَمَّى بالأَسْرِ والسَّبْي . وفي هذه الحالة يصبح الأسير فاقدًا لحرِّيته ، يتبع آسِرَه ، ولا يملك من أمر نفسه شيئًا ؛ لذا يتوقف مدى العناية التي يحصل عليها الأسير على ضمير ودين وأخلاق آسره.



### الفصل الخامس: رحمته على بالأسرى

الأسرى في الاصطلاح: "هم المقاتلون من الكفار إذا ظَفَرَ المسلمون بأَسْرِهِم أَحياء "(١).

وهذا التعريف يخص حالة الحرب فقط، لكن بتتبّع استعمالات الفقهاء لهذا اللفظ يتبيّن أنهم يطلقونه على كل من يُظفَر بهم من المقاتلين ومَنْ في حُكمِهم، ويُؤخَذون أثناء الحرب أو في نهايتها، أو من غير حرب فعلية، ما دام العَدَاءُ قائمًا والحرب محتملة. ويُطلق الفقهاء لفظ الأسير أيضًا على من يَظفَرُ به المسلمون من الحربيّين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمان، وعلى من يَظفرون به من المرتدّين عند مقاتلتهم لنا، كما يطلقون لفظ الأسير على المسلم الذي ظفر به العدو(٢).

وسوف نتناول - إن شاء اللَّه - هذا الفصل من خلال المباحث الآتية:

المبحث الأول: وضع الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام.

المبحث الثالث: تعامل رسول اللَّه على مع الأسرى في حال الاحتفاظ بهم.

<sup>(</sup>١) الماوردي: الأحكام السلطانية، ص١٦٧.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٥٥، وابن رشد: بداية المجتهد ٢/١٥٠٦.

# المبحث الأول: وَضُّعُ الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام

وإنَّ رَجِّلًا كمحمد إذا تولى زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حَلِّ مشكلاته (١).

كان الأسرى قديمًا يُذبحون أو يقدمون قرابين للآلهة، ثم رُئي بعد ذلك الانتفاع بهم، فحلَّ الاسترقاق محل القتل، وصار الأسرى يستعبدون ويتخذون للبيع والشراء. ومن أمثلة الأمم التي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها، الفرس والإغريق، فقد كانوا ينكلون بأسراهم ويعرضونهم للتعذيب والصلب والقتل (٢).

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

نظرًا لقِدَمِ الحرب واشتعالها بين بني البشر كثيرًا، كان لا بُدَّ أن يصبح أحد الأطراف غالبًا والآخر مغلوبًا، وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب، بل وعلى المغلوب نفسه إن استطاع ذلك، وأولاده أيضًا، وهو ما يُسمَّى بالأَسْرِ والسَّبْي. وفي هذه الحالة يصبح الأسير فاقدًا لحرّيته، يتبع آسِرَه، ولا يملك من أمر نفسه شيئًا؛ لذا يتوقف مدى العناية التي يحصل عليها الأسير على ضميرِ ودِينِ وأخلاقِ آسِرِه.

وقد تعدّدت وتنوّعت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى آخر.

#### \* \* \*

### المطلب الأول: تعامل اليهود مع أسرى الحرب:

يعتقد اليهود أنهم أرقى الشعوب، وأنهم يتميَّزون عن سائر الأجناس، كما يعتقدون أنَّ تميُّزهم هذا إنما هو نعمة من الربّ قد وهبها لهم، وقد جاء في سِفْرِ التثنية من التوراة المحرَّفة: "أنتم أولاد للربِّ إلهكم...؛ لأنكم شعب مُقَدَّس

<sup>(</sup>١) جورج برنارد شو (الأديب الإنجليزي الشهير): في مقال له سنة ١٩٣٦م تحت عنوان: الإسلام الحقيقي.

<sup>(</sup>٢) د. عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، ص٩١٠.

للرب إلهك، وقد اختارك الربّ لكي تكوّن له شعبًا خاصًا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض "(۱). وانطلاقًا من هذه النظرة يعتقد اليهود أن الوسيلة المُثْلَى لتحقيق وعد الربّ لهم باسترقاق شعوب الأرض هي الحرب، ومن هنا كانت حروب اليهود ضد غيرهم حروبًا تدميرية، والهدف منها الإبادة للبشر أو استعبادهم وإذلالهم، ويستشهدون لذلك بنصوص في كتبهم: "فضربًا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف، وتحرِّمها (التحريم بمعنى القتل) بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف. تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها، وتحرق بالنار المدينة، وكل أمتعتها كاملة للربّ إلهك، فتكون تلاً إلى الأبد لا تُبنَى بَعْدُ "(۲).

وحتى إذا عقد اليهود الصلح مع أعدائهم، فإنهم بهذا الصلح يستعبدون عدوهم، ويستبيحون أرضه، ولا يكون لهم من هذا الصلح إلا اسمه فقط لا حقيقته، وقد جاء في سِفْرِ التثنية:

"حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح. فإنْ أجابتُك على الصلح، وفتحت لك، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير، ويُستعبد لك. وإنْ لم تُسالمك بل عَملتْ معك حربًا فحاصرْها. وإذا دفعها الربّ إلهك إلى يدك؛ فاضرب جميع ذكورها بحد السيف... "(٣).

وكما يكون اليهود في حروبهم وحوشًا، وسيلتهم التسخير وغايتهم التدمير؛ فإنهم كذلك في أعقاب الحروب لا يخضعون لقاعدة في الأسر والسبي: "إذا خرجت لمحاربة أعدائك، ودفعهم الربّ إلهك إلى يدك، وسبيت منهم سبيًا. ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة، والتصقت بها، واتخذتها لك زوجة. فحين تُدخِلُها إلى بيتك تحلق رأسها، وتقلم أظفارها. وتنزع ثياب سبيها عنها "(٤).

<sup>(</sup>١) العهد القديم، سفر التثنية، أصحاح ١٤، ١ - ٢.

<sup>(</sup>٢) العهد القديم، سفر التثنية، أصحاح ١٣، ١٥ - ١٦.

<sup>(</sup>٣) العهد القديم، سفر التثنية، أصحاح ٢١، ١٠ - ١٣.

<sup>(</sup>٤) العهد القديم، سفر التثنية، أصحاح ٢٠، ١١ – ١٣. وراجع أيضًا الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، ص ٣٨، ٣٩.

وهكذا كان اليهود يتعاملون مع أسراهم، مما يُنْبِئُ عن نفسيَّة ملأها الحقد على الغير، واستبدَّ بها حُبُّ الإفساد في الأرض، فكان هذا هو منهجها في التعامل مع أسرى الحرب.

#### \* \* \*

### المطلب الثاني: تعامل الدول العالمية آنذاك مع أسرى الحرب:

لم يختلف وضع الدول العالمية عن سابقه في تعاملهم مع الأسرى؛ إذ كان مصير الأسير أن يُذبح أو يُقدَّم قرابين للآلهة، ثم رُئِى بعد ذلك الانتفاع بهم، فحَلَّ الاسترقاق محل القتل، وصار الأسرى يُستعبدون، ويُتَّخَذُون للبيع والشراء!!

ومن أمثلة الأمم التي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها، الفُرْس والإغريق؛ فقد كانوا يُنكِّلون بأسراهم، ويعرِّضونهم للتعذيب والصلب والقتل(١).

ولقد منح القانون الروماني للمالك الحق في إماتة عبده أو استحيائه، وكَثُرَ الرقيق في عهدهم حتى ذكر بعض مؤرخيهم أن الأرقّاء في الممالك الرومانية يبلغون ثلاثة أمثال الأحرار (٢).

أما العجيب فهو أنهم (أي الرومان) كانوا يستخدمونهم أيضًا كوسائل للترفيه والتسلية؛ فكانوا يضعون هؤلاء الأسرى مع الوحوش المفترسة في أقفاص مغلقة، بينما يستمتع الأمراء والوزراء بمشاهدة الوحوش وهي تفترسهم (٣)!!

والأنكى من ذلك ما حدث - على سبيل المثال - في عهد الإمبراطور (فسبسيان)، حيث حاصر الرومانُ اليهودَ في القدس - وكان اليهود يسمونها أورشليم - مدة خمسة أشهر، انتهت في سبتمبر سنة ٧٠ ميلادية، ثم سقطت

<sup>(</sup>۱) العميد محمد سغد الدين زكي: الحرب والسلام، ص٢٠٥، عبد العزيز علي جميع وزميلاه: قانون الحرب، ص ٢٠٨، د . عبد المنعم البدراوي: القانون الروماني، ص٦٦، نقلًا عن د. عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، ص٩١.

<sup>(</sup>٢) أحمد أمين: فجر الإسلام، ص٨٨.

<sup>(</sup>٣) د. محسن محمد صالح: الطريق إلى القدس، ص٤٠.

المدينة في أشد هزيمة مُهينة عرفها التاريخ؛ حيث أمر الرومان اليهود أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم بأيديهم، وقد استجاب اليهود لهم من شدة الرعب، وطمعًا في النجاة!! ثم بدأ الرومان يجرون القرعة بين كل يهوديّين، ومن يَفُزْ بالقرعة يَقُم بقتل صاحبه، حتى أُبِيد اليهود في القدس عن آخرهم، وسقطت دولتهم، ولم ينجُ منهم سوى الشريد، وأولئك الذين كانوا يسكنون في أماكن بعيدة (١)!!

وفي الهند كان الأسير يقع ضمن الطبقة الرابعة والأخيرة في تقسيم طبقات المجتمع عندهم، وهي طبقة شودر، وهم المنبوذون، الذين هم أَحَطُّ من البهائم، وأذل من الكلاب، ويُصَرِّحُ القانون بأنّه من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة (طبقة الكهنة والحكام) دون أَجْر!! وكفَّارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والبومة مثل كفارة قتل الشودر سواء بسواء!! (٢).

#### \* \* \*

# المطلب الثالث: تعامل القبائل العربيّة مع أسرى الحرب:

ما فَتِتَ الحرب تشتعل بين حين وآخر بين القبائل العربية بدافع العصبية والقبَليّة. ومما لا شَكّ فيه أنّه كان لهذه الحروب المستمرّة نتائج وَبِيلَة على الفريق المنهزم؛ وذلك لما يترتّب على الهزيمة من سبي النساء والذريّة والرجال إن قُدِر عليهم، وقد يتم قتلهم، أو استرقاقهم وبيعهم عبيدًا، ولم يكن هناك ما يُسَمَّى بالمنِّ عليهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل، فقد كانت تلك الحروب تمثل أَحَد الروافد الأساسيّة لتجارة العبيد التي كانت إحدى دعامات الاقتصاد في الجزيرة العربيّة، وقد استمرّت هذه الحروب بين القبائل العربيّة حتى غلب عليها الإسلام، مثل حروب الأوس والخزرج في المدينة، وبكر وخُزَاعة قُرْبَ مكة، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) الدباغ: بلاد فلسطين ۹/ ۲۸-۷۰.

<sup>(</sup>٢) الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ص٧٥.

# المبحث الثاني: مبدأ العَفْو عن الأسرى عند رسول اللَّه عَلَيْ

كان العفو جوهرة أخرى بالغة الإشعاع في شخصية الرسول(١١).

ضمن سلسلة الانتهاكات التي تواجهها الأمة الإسلامية، قام بعض الجنود من أفراد الجيش الألماني المشارك في احتلال أفغانستان بعمل شنيع، وذلك عندما قام الجنود بقتل مجموعة من الأفغان ثم قاموا بالتمثيل بجثثهم بتقطيع أعضاء من جسدهم، وسحبهم بسيارات عسكرية أمام الأفغانيين (٢).

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

قال رسول اللَّه عَلَيْ: " فُكُّوا الْعَانِيَ (")، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ "(١٠).

ويقول ﷺ عندما سأله رجل: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ.

فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: لَا، إِنَّ عِثْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا... "(٥).

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=398206

<sup>(</sup>١) إستانلي لين بول (مستشرق بريطاني): تاريخ الخلفاء والسلاطين في الإسلام، ترجمة عباس إقبال، الدار العربية للموسوعات ٢٠٠٦م.

<sup>(</sup>٢) موقع وكالة الأنباء السعودية على شبكة الإنترنت ، ٤ شوال ١٤٢٧هـ - ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٦م، الرابط الإلكتروني:

<sup>(</sup>٣) العاني: هو كل من وقع في ذل واستكانة وخضوع.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير (٢٨٨١)، وأبو داود (٣١٠٥)، وأحمد (١٩٥٥)، والطبراني في الدارمي (٢٤٦٥)، وابن حبان (٣٣٢٤)، والطيالسي (٤٨٩)، والطبراني في الأوسط (٢٥٩٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩١٦٥)، وفي سننه الكبرى (٢٣٦٧)، والنسائي في السنن الكبرى (٧٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١٨٦٧٠)، وابن حبان (٣٧٤)، والحاكم (٢٨٦١)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٩)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٣٥، والطيالسي (٧٣٩)، والبيهقي في سننه (٢١١٠٢)، عن البراء بن =

لم يكن حثُّ الرسول على العفو عن الأسرى والمنِّ عليهم أمرًا خياليًّا يُجمِّل به صورة المسلمين، بل كان أمرًا واقعيًّا أفرز مجموعة من المواقف يعجز المرء عن استيعاب عظمتها، وأجمل ما فيها أنها لم تكن مواقف عابرة حدثت نتيجة ظروفِ خاصة، أو تحت ضغوط معيّنة، إنما كانت منهجًا ثابتًا، وسُنَّة ماضية، وتشريعًا خالدًا استحال أن يجود الزمانُ بمثله. وَلْنَمُرَّ سريعًا على بعض الأمثلة التي تُظهِر رحمته وعفوه على عن أسرى أعدائه، وذلك من خلال المطالب الآتية:

\* \* \*

# المطلب الأول: أسيرا سريّة نخلة:

أَسَرَ المسلمون في هذه السرية - وكانت في رجب من السنة الثانية من الهجرة - اثنين من المشركين هما أول أسيرين في الإسلام؛ الحَكَم بن كيسان وعثمان بن عبد اللَّه، فأما الأول (الحَكَم) فنظرًا لما وَجَدَهُ من المعاملة الكريمة فإنّه أَسْلَمَ وحَسُنَ إسلامُه، وأقام عند رسول اللَّه ﷺ حتى استُشهِدَ يوم بِثْرِ معونة في السنة الرابعة للهجرة. وأما عثمان بن عبد اللَّه فلحق بمكة، فمات بها كافرًا (١).

ومع أنّ هذين هما أوَّل أسيرين يظفر المسلمون بهما بعد طول العناء والتعذيب من مشركي مكة الذين ينتسب لهم هذان الأسيران؛ إلا أن ذلك لم يكن دافعًا لرسول اللَّه عَلَى أن يمسَّهما بأذى، بل على العكس كان الإكرام والصفح عنهما.

وهذا الموقف له دِلالات كبيرةٌ جدًّا، حيث إنّه وضَّح من البداية سياسة رسول اللَّه ﷺ في التعامل مع الأسرى، ومع أنّ هذا كان من الممكن أن يُطمِع فيه المشركين إلا أنَّها سياسة الرحمة التي لا بديل عنها في الرؤية النبوية، وقد ازداد هذا المعنى رسوخًا عندما رأينا رؤيته ﷺ للتعامل مع أسرى بدر بعد أقلّ من شهرين من سريّة نخلة.

<sup>=</sup> عازب، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات ٢٨/٤؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني: صحيح.

<sup>(</sup>١) ابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٣٦٦ بتصرف.

#### المطلب الثاني: أسرى بدر:

كانت معركة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين، وقد تُمّ النصر فيها للمسلمين مع قِلّة عددهم وعُدَّتهم؛ بل إنهم مع هذا النصر أَسَرُوا من المشركين سبعين، واستشار الرسول و أصحابه و أصحابه و أمن أله معهم.

يروي عمر بن الخطاب وَ فَيْهُ فيقول: قال أبو بكر وَ فَيْهُ: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه قوّة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم اللَّه فيكونوا لنا عَضُدًا. فقال رسول اللَّه عَلَيْ: "مَا تَرَى يَابْنَ الْخَطَّابِ؟" قال: قلت: واللَّه ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تُمكِّنني من فلان – قريب لعمر – فأضرب عنقه، وتُمكِّن عليًّا من عقيل فيضرب عنقه، وتُمكِّن عليًّا من عقيل فيضرب عنقه، وتُمكِّن عليًّا من عقيل فيضرب عنقه، وتُمكِّن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه؛ حتى يعلم اللَّه أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم.

فهوى الرسول ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يَهْوَ ما قلتُ – أي عمر ﴿ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَالْحَدُ مِنْ اللهُ ا

وعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف تُعاتب النبي الله أخذ بالرفق واللين مع هؤلاء الأسرى في هذا الموقف ﴿لَوْلَا كِنْنَبُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمُ بالرفق واللين مع هؤلاء الأسرى في هذا الموقف ﴿لَوْلَا كِنْنَبُ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمُ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَظِيمٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مِن تعامله معهم بعد أن أخذ قرارًا بإعفائهم من معاملة هؤلاء الأسرى، أو يُغيّر من تعامله معهم بعد أن أخذ قرارًا بإعفائهم من القتل، وقبول الفدية ممن يستطيع منهم.

وقد تفاوت مقدار هذه الفدية بحسب حالة كل أسير..

فقد أطلق الرسول ﷺ بعض الأسرى كعمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلق

<sup>(</sup>١) ابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) (الأنفال: ٨٦).

المشركون سراح سعد بن النعمان بن أكال، الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر.

ومن الأسرى من كان يفدي نفسه بالمال، وكان رضي يُراعي الحالة الماديّة لكلّ أسير؛ فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم كأبي وداعة، وأبي عزيز واسمه زرارة بن عمير وهو أُخّ لمصعب بن عمير رضي المقالمة الله وكانت صاحبة مالٍ وفير، ومنهم من دفع مائة أوقيّة كالعباس بن عبد المطلب، ومنهم من دفع ثمانين أوقيّة كعقيل بن أبي طالب، وقد دفعها له العباس، ودفع بعض الأسرى أربعين أوقيّة فقط (۱).

أمّا من لم يكن معه مال، وكان يَعرفُ القراءة والكتابة فكان فِداؤه أن يُعَلِّم بعض المسلمين القراءة والكتابة؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءً، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ فَلَاهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ (٢).

ومن هؤلاء الأسرى مَن مَنَّ الرسولُ ﷺ عليه بغير فداء، مثل: المطلب بن حنطب، وأبي عزة الشاعر، وصيفي بن أبي رفاعة (٣).

ومن الواضح أنه تم إطلاق سراح من بقي من أسرى بدر خلال أقل من عامٍ من غزوة بدر، ومما يؤكِّد هذا الأمر أن المشركين في أُحُد لم يتفاوضوا على أيِّ أسرى.

\* \* \*

المطلب الثالث: أسرى الحديبية:

وهذا من مواقف الرحمة العجيبة في السيرة!

قال عبد اللَّه بن مغفل المزني ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ عَلَى ظَهْرِ الشَّجَرَةِ عَلَى ظَهْرِ الشَّجَرَةِ عَلَى ظَهْرِ

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١٤/٤.

 <sup>(</sup>۲) أحمد عن ابن عباس (۲۲۱٦)، وقال شعيب الأرناءوط: حسن؛ وقال الهيثمي: رواه أحمد عن
 علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ، ووثّقه أحمد؛ مجمع الزوائد ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) ابن سيد الناس: عيون الأثر ١/٣٥٢.

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعْلِيًّ صَلَّهِ: اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فَأَخَذَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو بِيَدِهِ فَقَالَ: مَا نَعْرِفُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اكْتُبْ فِي قَضِيَّتِنَا مَا نَعْرِفُ. قَالَ: اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ. فَكَتَب: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ مَكَّةَ. فَأَمْسَكَ سُهيْلُ بْنُ عَمْرٍو بِيَدِهِ وَقَالَ: لَقَدْ ظَلَمْنَاكَ إِنْ كُنْتَ رَسُولُه اللَّهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: الْتُعْرِفُ. فَقَالَ: الْتُعْرِفُ. فَقَالَ: الْتُهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، فَكَتَبَ، فَتَالَ اللَّهِ مَنْ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ السَّلَاحُ فَقَارُوا فِي وُجُوهِنَا، فَدَعَا فَيْنُا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا قَلَاثُونَ شَابًا عَلَيْهِمُ السَّلَاحُ فَقَارُوا فِي وُجُوهِمَا، فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَا خُذَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقَدِمْنَا إِلَيْهِمْ فَأَخُذُالُهُمْ، فَقَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَى عَهْدِ أَحَدٍ أَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ وَجَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِمْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

فهذا عفو في موقف عجيب، فالمسلمون ممنوعون من دخول مكّة، وقريش قد أُعَدَّت العُدَّة لحربهم، ومع ذلك لا يأخذ الرسول على هؤلاء الأسرى رهينة، بل يمنُّ عليهم بغير فِدَاء، ولا يجعلهم ورقة ضغط على المشركين حتى في هذا الموقف الصعب!

إنها الرحمة في أرقى صورها!

ويتكرر بعد صلح الحديبية موقف آخر عجيب من مواقف الرحمة والعفو!

يقول سلمة بن الأكوع ﴿ الله عَلَيْهُ : " . . . ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا . قَالَ : وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ ، وَأَخْدُمُهُ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ مَا لَي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ عَلَيْ فَالَ : فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ، أَتَيْتُ

<sup>(</sup>۱) أحمد (١٦٨٤٦)، والحاكم (٣٧١٦)، والبيهقي في سننه (١٢٦١٢)، والنسائي في سننه الكبرى (١١٥١١)، وقال شعيب الأرناءوط: صحيح. والآية من سورة الفتح: ٢٤.

شَجَرةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا. قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَبْغَضْتُهُمْ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أَخْرَى وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ. قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى الْوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ. قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْقًا (') فِي يَدِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُكَ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ (٢٠ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ (٣٠ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَوَسٍ مُجَفَّفٍ ٤٠ فِي الْعَبَلَاتِ (٣٠ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدُعُ الْعَبِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدُعُ اللَّهُ عَنِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدُعُ اللَّهُ عَلَى فَوَلَا: دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدُعُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيُولُ اللَّهِ عَيْنَ مَنُ الْمُشْرِكِينَ، فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدُعُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدُعُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الْمُعْرَاقِهُ الْمُهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاق

هكذا ببساطة.. لم ينتقم؛ فيسفك الدماء، وينتهك الأعراض، وينهب الدُّور، بل العفو هو شيمته ﷺ في كل وقتٍ، وفي مواجهة كلّ عدوّ.

#### \* \* \*

### المطلب الرابع: أسرى مكة:

<sup>(</sup>١) الضِّغْث: الحُزْمة.

<sup>(</sup>٢) هو عامر بن سنان الأنصاري، عم سلمة بن عمرو بن الأكوع، استشهد يوم خيبر، وهو الذي جعل يرتجز حين خرج يومها ويقول: بالله لولا الله ما اهتدينا... ولا تصدقنا ولا صلينا. أسد الغابة / ١٩/١، الإصابة: الترجمة (٤٣٩١).

 <sup>(</sup>٣) العَبَلات: مِنْ قُرَيْش، وَهُمْ أُمَيَّة الصُّغْرَى، وَالنِّسْبَة إلَيْهِمْ (عَبْلِيّ)؛ لأنَّ إِسْم أُمّهمْ عَبْلَة . انظر: شرح النووي على مسلم ٢٦٧/٦ .

<sup>(</sup>٤) أَيْ عَلَيْهِ تِجْفَاف بِكَسْرِ التَّاء، وَهُوَ تَوْب يَلْبَسهُ الْفَرَس لِيَقِيَّهُ مِنَ السِّلاح. شرح مسلم للنووي ٦ / ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) الْبُدْء: أَيْ: اِبْتِدَاؤُهُ، وثِنَاهُ: أَيْ عَوْدَة ثَانِيَة.

<sup>(</sup>٦) مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها (١٨٠٧)، وأحمد (١٦٥٦٦).

فيها، وأصبحوا ملك يده ﷺ، وله حق التصرف فيهم كما يشاء، فماذا فعل ﷺ؟

لقد قال لهم ﷺ: "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وتَعَظَّمَهَا بِالْآبَاءِ، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ "، ثم تلا هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكِرٍ بِالْآبَاءِ، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ "، ثم تلا هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكِرٍ وَأَنْ فَي وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوأَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَنَكُمُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١٠).

ثم قال ﷺ: "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلُ فِيكُمْ؟"

قالوا: خيرًا، أَخٌ كريمٌ وابنُ أخ كريم. قال: "اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء" (٢٠).

#### \* \* \*

المطلب الخامس: أسرى هوازن:

بعد معركة حُنين غَنِم المسلمون غنائم كثيرة من الإبل والشياه، وأسروا عددًا هائلًا من المشركين بلغ في بعض الروايات ستّة آلاف<sup>(٣)</sup>، وبعد انتهاء توزيع الغنائم بكاملها، ورضا كل فريق بما أخذ، سواء من الجزء الرئيسي من الغنيمة، أو من الخُمُس الذي وُهِبَ للبعض، حدثت مفاجأة ضخمة لم تكن متوقّعة!!

لقد جاء وفدٌ من قبيلة هوازن إلى وادي الجِعْرَانَة (٤)؛ لإعلان الإسلام أمام

<sup>(</sup>١) (الحجرات: ١٣) .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٤١١، ابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٣٥٦، السهيلي: الروض الأنف ٤/ ١١٦٣، ابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٥٧٠. وقال الألباني: ضعيف مرسل. انظر حديث (١١٦٣) في السلسلة الضعيفة.

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ١٧٣، ابن هشام: السيرة النبوية ٥/١٦٢، ابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٦٦٧.

<sup>(</sup>٤) وادي الجعرانة: شمال شرق مكة، ويبعد عن الحرم المكي ٢٥ كم . و(الجِعْرَانَةُ) ماء بين الطائف =

النبي النبي الله الوفد يُمثّل كلَّ بطون هوازن ما عدا ثقيف، وذلك بعد أقلِّ من شهرين من حرب حُنيْن الهائلة، بعد أن فقدوا كل شيء؛ فخسروا نساءهم وأبناءهم وأموالهم وأنعامهم، وكانوا قد فَرُّوا إلى الطائف مع ثقيف، وما استطاعوا الخروج لحرب المسلمين، وكان من الممكن أن يفقدوا ديارهم ويعيشوا عمرهم لاجئين عند ثقيف في الطائف، ولكنهم فكّروا في العودة إلى رسول اللَّه الله عنه، فقد يَقبل منهم إسلامهم، ويُعيد إليهم بعض الممتلكات.

وأعلن وفد هوازن الإسلام أمامَ النبي ﷺ، وقالوا: يا رسولِ اللَّه، إنَّا أهلٌ وعشيرةٌ، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامْنُنْ علينا، مَنَّ اللَّه عليك (١٠).

لقد أصبح الموقف في غاية الحرج، فها هي القبيلة الضخمة هوازن تأتي لتعلن إسلامها، ولتسترد بعض ما ذهب منها، وتُحتَمَل رِدتُهم إن لم يستردوا أسراهم، وكان النبي على قد قسم كل شيء في الغنائم على الجيش، فأربعة أخماس الغنائم قُسمت على أفراد الجيش العام، وقُسم الخُمسُ الباقي على سادة القبائل والعظماء، وطُلقاء مكّة وغيرهم من المؤلفة قلوبهم، فقد أعطى النبي في هذه العطايا ليتألف بها الناس، ولو أخذ النبي في منهم ما أعطاهم لارتدوا عن الإسلام، فهو يريد إسلام هوازن، وفي نفس الوقت يريد ثبات أهل مكّة وزعماء القبائل، فكيف خرج النبي في من الأزمة؟!

قال لهم الرسول عَلَيْ: "نِسَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ أَحَبُ إِلَيْكُمْ أَمْ أَمْوَالُكُمْ؟" فقالوا: يا رسول الله، خَيَّرْتَنَا بين أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا، بَلْ أَبْنَاؤُنَا وَنِسَاؤُنَا أَحَبُ إِلَيْنَا. فقال الرسول عَلَيْ: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ، وَإِذَا أَنَا صَلَيْتُ بِالنَّاسِ،

ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي الله لما قسم غنائم هوازن بعد حُنَيْن، وأحرم منها الله معجم البلدان ٢/ ١٤٢. واختُلف في ضبطها؛ فأصحاب الحديث يكسرون العين ويُشدُّدون الراء؛ هكذا (الجعرَّانة)، وذهب الشافعي وبعض أهل اللغة إلى تسكين العين وتخفيف الراء؛ هكذا: (الجعْرَانة).

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ١٧٣، ابن هشام: السيرة النبوية ٥/١٦٢.

فَقُومُوا فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في أَبْنَائِنَا وَنِسَائِنَا، فَإِنِّي سَأُعْطِيكُمْ عِنْدَ ذَلِك، وَأَسْأَلُ لَكُمْ ".

فلمّا صَلَّى رسول اللَّه عَلَيْ بالناس الظهر؛ قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول اللَّه عَلَيْ فقال: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ ". فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول اللّه عَلَيْ. وقال الأقرع فهو لرسول اللّه عَلَيْ. وقال الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول اللّه عَلَيْ. وقال الأقرع ابن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة (۱): أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس ابن مرداس السلمي (۲): أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول اللّه عَلَيْ. فقال عباس بن مرداس لبني سليم: وَهَنْتُمُونِي.

فقال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ أَمْسَكَ مِنْكُمْ بِحَقِّهِ فَلَهُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ فَيْءٍ نُصِيبُهُ. فَرَدُّوا إِلَى النَّاسِ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ "(٣).

وبهذا وصل رسول اللَّه ﷺ مع هوازن إلى حَلِّ وَسَطٍ، بإعادة نسائهم وأبنائهم، مع إشعارهم أنه معهم قلبًا وقالبًا، وأقنع المسلمين في ذات الوقت بترك الأسرى والسبي ابتغاء مرضاة اللَّه عز وجل، وتَرَكَ لهم الغنائم.

وما فعله الرسول على هو مُنتهَى الحكمة، وبه انتهت مشكلة هوازن، ودخلت في الإسلام بنفسٍ راضيةٍ، وقد تيقنت أنها تتعامل مع رسول، وليس مع مجرد زعيم أو قائد، وما أعتقد أن في تاريخ الأمم مثل هذا الرُقِيّ في التعامل مع الأسرى.

<sup>(</sup>۱) هو عيينة بن حصن الفزاري يكنى أبا مالك، من المؤلفة قلوبهم، أسلم بعد الفتح، وقيل قبله، وشهد الفتح مسلمًا وشهد حنينًا أو الطائف أيضًا، ثم ارتد مع طليحة الأسدي فأخذ أسيرًا إلى أبي بكر ظليه، فكان صبيان المدينة يقولون: يا عدو الله، أكفرت بعد إيمانك! فيقول: ما آمنت بالله طرفة عين. ثم أسلم وأطلقه أبو بكر. الإصابة، الترجمة (٦١٥١)، أسد الغابة ٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) عباس بن مرداس السلمي، أسلم قبل فتح مكة بيسير، وكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم، وكان شاعرًا محسنًا وشجاعًا مشهورًا. وكان ممن حرَّم الخمر في الجاهلية. انظر: الاستيعاب ٢/٣٦٢، الإصابة، الترجمة (٤٥٠٩)، الكاشف للذهبي ١/٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ١٧٣، ابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٦٦٧.

#### المطلب السادس: ثمامة بن أثال:

ثم انظر إلى هذا الحوار الراقي الذي دار بين رسول اللَّه ﷺ والرجل الذي جاء ليقتله، فأصبح أسيرًا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟".

فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ.

فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟".

قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ.

فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: "مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟".

فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَك، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ.

<sup>(</sup>١) البيهقي: السنن الكبرى (١٧٨١٠)، ابن حجر: الإصابة ١/ ٣٠٢، ابن الأثير: أسد الغابة ١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة النبوية ٦/٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن حجر: فتح الباري ٨/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) لقحة: الناقة الحلوب.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَطْلِقُوا ثُمَامَةً ".

فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِد، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجُهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجُهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ مَنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَنْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟

فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ؛ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حَبَّةُ حَنَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (۱).

فهذه المعاملة الكريمة من رسول اللَّه الله الله على توكت في نفس ثمامة أثرًا طيبًا إلى درجة أنه غَيَّر دينه، وأسلم للَّه رب العالمين، دون ضغط أو إكراه، بل إن إسلامه وُلِدَ قويًّا إلى الدرجة التي دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل أنها تحارب رسول اللَّه على مضحيًا بذلك بثروة هائلة كانت تأتيه من تجارته معها، ومضحيًا كذلك بعلاقات اجتماعية مهمة مع أشراف قريش.

وسبحان الذي أُدَّب رسولَنا ﷺ، فأحسن تأديبه!!

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب أبواب المساجد، باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد (٤٥٠)، مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه (١٧٦٤)، واللفظ له، وأبو داود (٢٦٧٩)، والنسائي مختصرًا (٧١٢)، وابن خزيمة (٢٥٢). والحنطة: القمح.

# المبحث الثالث: تعامل رسول اللَّه ﷺ مع الأسرى في حال الاحتفاظ بهم

أعاد محمد العظيم للعالم ما فقد من العدل والحرية والتسامح والفضيلة (۱) بعد أن دخل الصليبيون مدينة القدس واستتب لهم الأمر، نما إلى علمهم وجود مجموعة من الأهالي دفعهم الخوف من الصليبيين إلى الاختباء داخل مسجد قبة الصخرة، فاقتحم عليهم الصليبيون المسجد، وأبادوهم جميعًا، الشيوخ والنساء والأطفال، وقد طاف الجامع بالدماء إلى حد الرُّكب (۲)!

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

الإسلام دين واقعي يتعامل مع الأحداث ومع الواقع، ولا يذهب في تشريعاته مع الخيال أو المثالية غير القابلة للتحقيق، ومن ثم كان من الطبيعي أن يتعامل مع قضية الأسرى كواقع يفرض نفسه على الحياة، لا أن يتجاهلها، أو يفرض لها حلا عاطفيًا غيرَ واقعيً ؛ لذلك فإنه يتعين على المسلمين في بعض الظروف أن يحتفظوا بالأسرى، وأقرب الظروف إلى الذهن أن يكون العدو قد أسر من المسلمين رجالا يلزم أن نُبادلهم بأمثالهم. فكيف كان رسول الله على يعامل الأسرى في حال الاحتفاظ بهم؟

لقد كانت القاعدة العامة التي حَثَّ عليها الرسول ﷺ في أوّل غزوة غنم فيها المسلمون أسرى، هي: "اسْتَوْصُوا بِهِمْ - أي بالأسرى - خَيْرًا "(٣).

لكن المهم في الأمر أن هذه المعاملة الحسنة التي أمر بها رسول اللَّه عليها

<sup>(</sup>١) إدوارد ورمسي (مستشرق أمريكي): في دراسة له عن العالم قبل بعثة النبي رستشرق أمريكي): في دراسة له عن العارف البريطانية.

<sup>(</sup>٢) مكسيموس مونروند: تاريخ حرب الصليب، ص ١٧٢، ١٧٣.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٧٧)، وفي الصغير (٤٠٩)، وقال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن من حديث أبي عزيز بن عمير (١٠٠٠٧).

للأسرى لم تكن مجرّد قوانين نظرية ليس لها تطبيق في واقع الحياة، ولكنّها تمثّلت في مجموعة من المظاهر التي تُنبئ عن قلوب ملأتها الرحمة، وعن مشاعر فاضت بالعطف والحنان، وسوف نتناول - إن شاء اللّه - هذه المظاهر من خلال المطالب الآته:

# المطلب الأول: إطعام الأسرى:

قال اللَّه تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾ (١). في هذه الآية الكريمة من الدستور الإسلامي - القرآن الكريم - يحثُّ اللَّه تعالى عباده المؤمنين على الإحسان إلى أسراهم وإطعامهم، ويعِدُهم بذلك النعيمَ في الآخرة.

قال ابن عباس: أمر رسول اللَّه ﷺ أصحابه يوم بدر أن يُكرموا الأُسَارى، فكانوا يُقَدِّمُونهم على أنفسهم عند الغداء. وهكذا قال سعيد بن جبير، وعطاء، والحسن، وقتادة (٢٠).

ويعلق ابن جريج (٣) على نفس الآية ، فيقول: لم يكن الأسير على عهد رسول الله على الأسير على عهد رسول الله على الا من المشركين . قال أبو عبيد: فأرى أن الله قد أثنى على من أحسن إلى أسير المشركين (٤) .

ولم يكن الصحابة رضوان اللَّه عليهم يقدمون للأسرى ما بقي من طعامهم، بل كانوا ينتقون لهم أجود ما لديهم من طعام، ويجعلونهم يأكلونه عملًا بوصية رسول اللَّه على بهم. وها هو أبو عزيز - شقيق مصعب بن عمير الله على بهم، فيقول: "كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا

<sup>(</sup>١) (الإنسان: ٨).

<sup>(</sup>٢) إبن كثير: تفسير القرآن العظيم ٤/ ٥٨٤ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي (٧٠ه – ١٥٠ه) مولى بني أمية، كان أحد أوعية العلم، وهو أول من صنَّف التصانيف في الحديث . انظر: الصفدي، الوافي بالوفيات ١/ ٢٧٥٠، والزركلي: الأعلام ١٦٠/٤.

<sup>(</sup>٤) البيهقى: شعب الإيمان ٦/٥٢٦.

إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خَصَّوْني بالخبز، وأكلوا التمر؛ لوصية رسول اللَّه عَلَيً الله ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها؛ فأستحي فأردها فيردها عَلَيَّ ما يمسها! قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر ابن الحارث<sup>(۱)</sup>. أي أنّه لم يكن شخصية عادية، بل كان من أشد المشركين على المسلمين، فلا يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادتهم! ولكن هذا لم يغير من الأمر شيئًا، لأن الرحمة بالأسير أصل من أصول التعامل، لا يجوز التخلي عنه تحت أي ظرف.

#### \* \* \*

# المطلب الثاني: كسوة الأسرى:

لم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين، بل إنهم كانوا يُقدّمون لهم الملابس أيضًا، وهذا ثابت في الصحيح، فقد جعل البخاري - رحمه الله - بابًا في الصحيح سمّاه: باب الكسوة للأُسارى، وذكر فيه أن جابر بن عبد الله وَ الله عَلَيْهِ قَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَهُ لَهُ لَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَهُ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَهُ وَجُدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيًّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُ عَلِيْهِ إِيَّاهُ... " المحديث (٢).

وورد أيضًا أن رسول اللَّه ﷺ أمر لأسرى هوازن بالكساء، فقد أمر رجلًا أن يَقْدُمَ مكة؛ فيشتري للسبي – الأسرى – ثياب المُعَقَّد (٣)، فلا يخرج الحرُّ منهم إلا كاسيًا (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب كسوة الأسرى (٢٨٤٦)، ورواه البيهقي في سننه الكبرى (١٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) ثياب المعقد: المُعَقَّدُ: ضَرْبٌ من بُرُودِ هَجَرَ . انظر: تاج العروس ١/ ٢١٣٠.

<sup>(</sup>٤) البيهقي: دلائل النبوة ٥/ ٢٦٤.

## المطلب الثالث: توفير المأوى لهم:

حتى يتمّ النظر في شأن الأسرى كان المسلمون يجعلونهم في أحد مكانين: إما المسجد وهو أشرف مكان عند المسلمين، وإما بيوت الصحابة على المسلمين،

وأما إبقاء الأسرى في منازل الصحابة والها فكان هذا إكرامًا كبيرًا من المسلمين لهؤلاء الأسرى؛ فعن الحسن البصري أن رسول الله كله كان يُؤتَى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين، فيقول: "أَحْسِنْ إليهِ"، فيكون عنده اليومين والثلاثة، فَيُؤثِرُهُ على نفسه (٢).

### \* \* \*

# المطلب الرابع: عدم التعرّض لهم بالأذى:

الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشريّة، بل إنها لا ترضى بتعذيب الحيوان أو الطير، وقد ربَّى الرسول على صحابته الكرام رضي اللَّه عنهم على الرحمة؛ فقد روى جرير بن عبد اللَّه على أن رسول اللَّه على قال: "مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "(٣). فكان الصحابة رضوان اللَّه عليهم نماذج عملية في الرحمة ببني البشر جميعًا، مسلمين وغير مسلمين، وقد ذُكِر قبل ذلك إنكار

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب أبواب المساجد، باب الاغتسال إذا أسلم (٤٥٠)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه (١٧٦٤)، وأبو داود (٢٦٧٩)، والنسائي مختصرًا (٧١٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٢٩/ ١٥٥، والحديث من مراسيل الحسن البصري.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله: ﴿فُلِ ٱدَّعُواْ ٱللَّهَ ﴾ (٦٩٤١)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ بالصبيان (٢٣١٩)، والترمذي (١٩٢٨)، وأحمد (١٩١٨٩).

الرسول على ضرب غلامي قريش في أحداث بدر وقوله في الأنه ومَن الله وقوله في الله وقوله في الله والله والمَن الله والمَن الله والله وال

بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تمنع تعذيب الأسير للإدلاء بمعلومات عن العدو، وقد قيل للإمام مالك: أَيُعذَّبُ الأسيرُ إن رُجِيَ أن يدلّ على عورة العدو؟ قال: "ما سمعت بذلك" (٢).

### \* \* \*

# المطلب الخامس: الرفق بهم، واللين معهم:

من أخلاق الإسلام أيضًا في التعامل مع الأسرى الرفقُ ولين الجانب، حتى يشعروا بالأمن والطمأنينة، وقد كان من أخلاق رسول اللَّه ﷺ أنّه كان يردُّ على استفسارات الأسرى، ولا يسأم أو يَمَلُّ من أسئلتهم، مما يُوحِي بسعة صدره، وعمق رحمته ﷺ التي شملت البشر جميعًا.

ففي صحيح مسلم بسنده عن عمران بن حصين رضي قال: "كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاء (٣)، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي الْوَتَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُك ؟ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي الْوَتَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُك ؟

فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ (٤)؟

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٦١٦، ٦١٦. وانظر: الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٤/ ٢٧، والشهيلي: الروض الأنف ٣/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يوسف المواق: التاج والإكليل ٣/٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) هي ناقة رسول اللَّه ﷺ.

<sup>(</sup>٤) سابقة الحاج: أراد بها العضباء، فإنها كانت لا تُسبَق أو لا تكاد تُسبَق، معروفة بذلك.

فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ: أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ.

ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا شَأْنُك؟

قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ.

قَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُك؟

قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي. قَالَ: "هَذِهِ حَاجَتُكَ" (١).

فهذا التردد على الرجل كلما نادى عليه على وهو القائد الأول للدولة الإسلامية - ومناداته باسمه على مجرّدًا، يدلّ على مدى الرحمة والإنسانية التي يحملها الرسول على في قلبه لكل البشر.

وأعطى رسولُ اللَّه ﷺ لأبي الهيثم بن التيّهان أسيرًا، وأمره بالإحسان إليه، فأخذه أبو الهيثم إلى منزله، ثم قال: إن رسول اللَّه ﷺ أوصاني بك خيرًا، فأنت حُرٌّ لوجه الله، ولك سهم من مالي "(٢).

### \* \* \*

المطلب السادس: احترام مشاعرهم الإنسانية:

إن الإسلام يرفع من قيمة البشر، ويحترم المشاعر الإنسانية احترامًا كبيرًا، سواء مع المسلمين أو مع غيرهم، وقد وجدنا تطبيقات عمليّة كثيرة لهذا الأمر في حياة النبيّ على ويظهر هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدائد وبعد الحروب

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية اللَّه (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، وابن حبان (٤٨٥٩)، والشافعي (١٤٩٠)، والدارقطني (٣٧)، والبيهقي في سننه (١٧٨٤٥)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الإمام البيهقي: شعب الإيمان (٤٦٠٦) .

خاصة؛ فنجد النبي على يوجّه أصحابه الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل مع الأسرى من النساء والأطفال، فينهى عن التفريق بين الأم وطفلها؛ فعَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ الأسرى من النساء والأطفال، فينهى عن التفريق بين الأم وطفلها؛ فعَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَلَاللهُ بَيْنَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ بَيْنَهُ وَاللهُ اللهُ بَيْنَهُ وَاللهُ اللهُ بَيْنَهُ وَاللهُ اللهُ بَيْنَهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

ولعل القصة التالية تكون خاتمة جميلة لهذا المبحث، حيث تظهر فيها رحمة الرسول على في أبهى صورها، فقد أتى أبو أُسَيْدٍ الأنصاري والله بسبي من البحرين فَصُفُّوا، فقام رسول الله على فنظر إليهم؛ فإذا امرأة تبكي؛ فقال: "ما يُبْكِيك؟ فقالت: بِيعَ ابني في بني عبس. فقال رسول الله على لأبي أسيد: لَتَرْكَبَنَّ فَلَتَجِيئَنَّ فَلَتَجِيئَنَّ به". فركب أبو أسيد فجاء به (٢)!

لقد رَقَّ قلب رسول اللَّه ﷺ للمرأة الأسيرة، فأرسل أحد جنوده إلى بلد بعيد ليأتي لها بابنها؛ حتى يهدأ بالها، وتجفّ دموعها!

ولعلّ السؤال الأبرز الذي يخطر على بالنا الآن: هل هناك قائد عسكريٌّ في العالم ينتصر في معركة، فيشغل نفسه وجنوده لإسعاد امرأة أسيرة بسيطة لا يعرفها أحد؟!!

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۵٦٦)، وقال: حديث حَسَنٌ غريب؛ وأحمد (۲۳۵٤٦)، وقال شعيب الأرناءوط: حسن؛ والحاكم (۲۳۳٤) وقال: هذا حديث صحيح؛ والطبراني في الكبير (٤٠٨٠)، والبيهقي في سننه (١٨٠٨٩)، وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر حديث (٦٤١٢) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٦١٩٣)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه؛ ورواه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) (الأنبياء: ١٠٧).





### » الفصل السادس

# رحمته ﷺ بزعماء الأعداء



# والعفوُ عند رسـول الله مَأْفُولُ

نُبِّئْتُ أَن رسول الله أَوْعَدَنِي

كعـب بن زهــير (صحابي شاعر) بن مشام: السيرة النبوية ١٨١/٥ قصيدة بعنوان، بانت سعاد

في الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول رضي بالرحمة مع غير المسلمين ، وذكرنا مواقفه مع من آذاه ، وكذلك مع الأسرى الذين كانوا يُقاتلونه منذ ساعات، وهو ما يكاد أن يكون نادرًا تمامًا في تاريخ أيِّ أمة من أُمَمِ الأرض . وإذا كانت الصور السابقة من صور الرحمة نادرة ، فإن الصورة التي سنتناولها في هذا المبحث تكاد تكون مستحيلة !!



## الفصل السادس: رحمته على بزعماء الأعداء!

في الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول و بالرحمة مع غير المسلمين، وذكرنا مواقفه مع من آذاه، وكذلك مع الأسرى الذين كانوا يُقاتلونه منذ ساعات، وهو ما يكاد يكون نادرًا تمامًا في تاريخ أيِّ أمة من أُمَم الأرض.

وإذا كانت الصور السابقة من صور الرحمة نادرة، فإن الصورة التي سنتناولها في هذا المبحث تكاد تكون مستحيلة!!

إننا سنتناول في هذا الفصل رحمته كل مع زعماء الأعداء الذين قاوموه وحاربوه سنواتٍ عديدة. سنتناول رحمته مع أولئك الذي جَيَّشُوا الجيوش، وحزَّبُوا الأحزاب لاستئصال شَأْفَةِ المسلمين.

سنتناول رحمته على مع أولئك الذين لم يَكْتَفُوا بالسخرية منه والكيد له، بل حفَّزوا الآخرين على فعل ذلك، وكانوا في فترة من فترات حياتهم أكابر المجرمين، وقادة الضالين.

بل إننا سنتناول رحمته مع أولئك الذين دبَّروا المحاولات تلو المحاولات لقتله هو شخصيًّا، فما ترك ذلك في قلبه حقدًا، وما أورث غِلاً، وما غيَّر من أخلاقه المعهودة، ولا من طبيعته الرقيقة ﷺ.

وعلى الرغم من بروز رحمته على مع كل زعماء الكفر الذين حاربوه، سواء من أهل مكة أو من أهل الجزيرة بصفة عامة، إلا أننا سنكتفي في هذا الفصل بالحديث عن رحمته برعماء مكة عند التمكن منهم؛ وذلك لسببين، أما الأول فهو الالتزام بحجم معين لهذا البحث، مما يَصْعُبُ معه تَتَبُّع مواقفه العظيمة على مع قادة الكفر من كل القبائل. وأما السبب الثاني فهو أنه إنْ ظهرت لنا رحمته مع أولئك الذين حاربوه أكثر من عشرين سنة، وطردوه هو وأصحابه من ديارهم، وصادروا أموالهم، وانتهكوا حرماتهم، وقتلوا منهم، ومثلوا بهم، إنْ رأينا رحمته على المعادروا أموالهم، وانتهكوا حرماتهم، وقتلوا منهم، ومثلوا بهم، إنْ رأينا رحمته المعلى المعادروا أموالهم، وانتهكوا حرماتهم، وقتلوا منهم، ومثلوا بهم، إنْ رأينا رحمته المعلى المعادروا أموالهم، وانتهكوا حرماتهم، وقتلوا منهم، ومثلوا بهم، إنْ رأينا رحمته المعلى المعادروا أموالهم، وانتهكوا حرماتهم، وقتلوا منهم، ومثلوا بهم، إنْ رأينا رحمته المعلى المعادروا أموالهم، وانتهكوا حرماتهم وقتلوا منهم، ومثلوا بهم المعادروا أموالهم وانتهكوا حرماتهم والمعادروا أموالهم وانتهكوا حرماتهم والمعادروا أموالهم وانتها والمعلى المعادروا أموالهم وانتها و

مع هؤلاء فلا شتَّك أنَّ رحمته مع الآخرين أظهر، وعفوه عنهم أوسع.

لذلك سنعرض في هذا الفصل لبعض المواقف له عند فتح مكة، وبعد أن أصبحت أزِمَّة الأمور في يديه، لنرى كيف يكون العفوُ عند المقدرة، والرحمةُ عند الانتصار والغلبة. وسوف ينقسم حديثنا في هذا الفصل إلى ستة مباحث، هي:

المبحث الأول: رحمته على مع أبي سفيان.

المبحث الثاني: رحمته على مع عكرمة بن أبي جهل.

المبحث الثالث: رحمته ﷺ مع صفوان بن أمية.

المبحث الرابع: رحمته ﷺ مع سهيل بن عمرو.

المبحث الخامس: رحمته على مع فضالة بن عمير.

المبحث السادس: رحمته على مع هند بنت عتبة.

\* \* \*

# المبحث الأول: رحمته ﷺ بأبي سفيان بن حرب

كان محمد يعفو عند المقدرة (١).

أفاد تقرير صادر عن وزارة الصحة العراقية أن عدد الضحايا العراقيين منذ احتلال العراق في عام ٢٠٠٣م وصل إلى ١٥٠ ألف ضحية. وإذا اعتمدنا على هذا التقرير الرسمي رغم أنه أقل التقديرات المعلنة، نجد أن العراق يفقد شهريًّا قرابة ٣,٥٠٠ مواطن من أبنائه في ظل الحماية الأمريكية (٢)!!

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

لم يكن أبو سفيان رجلًا عاديًا من رجال قريش، لكنه كان من الرجال

<sup>(</sup>۱) مارسيل بوازار (مفكر وقانوني فرنسي): إنسانية الإسلام، ترجمة: عفيف دمشقية، ص٢٦ -منشورات الآداب - بيروت، ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٢) تقرير عن واقع حقوق الإنسان في العراق، منشور على الشبكة العنكبوتية، الرابط: http://www.alonysolidarity.net/alonyWEB2007/iraq/iraq2006.htm

المعدودين الذين يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة، ولم يكن رجلًا محايدًا عندما ظهرت دعوة رسول الله على إنما كان مهاجمًا لها، محاولًا بكل الطرق أن يُوقِفَ مَدَّها، وأن يُجْهِضَ نموها.

لقد كان أبو سفيان من الذين اجتهدوا طيلة فترة الدعوة في مكة أن يقتلوا الإسلام في مهده، وقد ذكره الطبري فيمن اجتمعوا في دار الندوة يخطّطون لقتل رسول الله على قبيل هجرته إلى المدينة (١).

وفي فترة المدينة المنورة كان أبو سفيان على رأس المشركين في أول مواجهة بين سَرِيّةٍ مُسلمةٍ (٢) بقيادة عبيدة بن الحارث (٣) وَلَيْهُم، وتَجَمُّع للمشركين عند منطقة "ثنية المُرَّة "(٤)، وكان أبو سفيان على رأس القافلة التي نَجَتْ، وأعقبها مباشرة الصدام الكبير مع المشركين في بدر.

وفي بدر قُتل سبعون من صناديد وقادة قريش، ومن ثمَّ اجتمعت قريش على رئاسة أبي سفيان لها بكل بطونها وفروعها، وهو حدث فريد في تاريخ مكة، ومن هذه اللحظة وأبو سفيان هو المحرِّك الأول لجموع قريش والقبائل العربية الأخرى لحرب المسلمين.

وكان ابنه "حنظلة" قد قُتِلَ في بدر، وابنه الآخر "عمرو" قد أُسِرَ<sup>(٥)</sup>، فزاد ذلك في أضغانه وأحقاده، واستطاع أبو سفيان – بنفسه – أن يأسِر صحابيًّا جليلًا

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ١/٥٦٦.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام ٢/ ١٣٦، ويذكر ابن إسحاق أن هذه هي أول سرية مسلمة، بينما يذكر آخرون أن الأولى كانت لحمزة بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>٣) هو عبيدة بن الحارث بن المطلب القرشي، كان أَسَنَّ من رسول اللَّه ﷺ بعشر سنين، وكان إسلامه مبكرًا، وكانت هجرته إلى المدينة مع أخويه، وكان له قدْر ومنزلة عند رسول اللَّه ﷺ. انظر: الاستيعاب ٣/ ١٤١، أسد الغابة ٣/ ٤٤٨، الإصابة، الترجمة (٥٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) ثنية المُرَّة: موضع معروف بين غدير خم والفرع على طريق الهجرة. انظر: محمد شُرَّاب: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) اين سيد الناس، عيون الأثر ١/٤٣٢.

وهو سعد بن النعمان بن أكال(١)، فبادله بابنه عمرو بن أبي سفيان.

ثم أقسم أبو سفيان ألا يَمَسَّ رأسَه ماءٌ من جنابة حتى يغزو محمدًا ﷺ، وبالفعل جمع مائتي فارس وغزا المدينة في الظلام، وقتل رجلين من الأنصار (٢)، فيما عُرِف في التاريخ بغزوة السويق (٣).

ثم كان يوم "أُحُد"، وخرج أبو سفيان يقود ثلاثة آلاف مشرك لحرب المسلمين، وكانت من أكبر الأزمات التي مرت بالمسلمين؛ فبعد الانتصار في أول المعركة تحول النصر إلى مصيبة، وصارت الدولة والغلبة للمشركين، واستشهد من المسلمين سبعون، وقتَل أبو سفيان يومها(ئ) سلمة بن ثابت وللهاه أن وقيل إنه هو الذي قتَل حنظلة غسيل الملائكة (٦)، وقال: حنظلة بحنظلة. أي أن هذا الصحابي بابنه الذي قُتِلَ في بدر (٧).

لكن أشدَّ من ذلك ما ظهر منه في شعور بالشماتة، وما بَدَا منه من مخالفةٍ لأعراف الحرب وآداب القتال عند العرب، وذلك في الحوار الذي دار بينه وبين المسلمين بعد غزوة أحد مباشرة.

<sup>(</sup>۱) هو سعد بن النعمان بن أكال الأوسي الأنصاري، خرج بعد معركة بدر لأداء العمرة، فأسره أبو سفيان ليفتدي ولده عمرو بن أبي سفيان. انظر: الإصابة، الترجمة (٣٢٠٥)، أسد الغابة ٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) الرجلان هما: معبد بن عمرو، وحليف له لم أقف على اسمه، وذكر ابن إسحاق القصة إلا أنه لم يسمُّهما.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: السيرة النبوية ٢/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: أسد الغابة ٢/٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) هو سلمة بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهلي، شهد بدرًا، وقتل يوم أحد شهيدًا هو وأخوه عمرو ابن ثابت، قتله أبو سفيان بن حرب. انظر: الاستيعاب ٢/ ٢٠٠، أسد الغابة ٢/ ٢٩١، الإصابة، الترجمة (٣٣٦٢).

<sup>(</sup>٦) هو حنظلة بن أبي عامر، وقد خرج إلى الغزوة صبيحة عُرسه، وكان جنبًا، فأعجله الخروج عن الغُسل، فغسَّلته الملائكة! وقيل: قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثي، وليس أبا سفيان . انظر: الاستيعاب ٢١/٤٣١، أسد الغابة ١/٦٢١، الإصابة، الترجمة (١٨٥٨).

<sup>(</sup>V) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ٦٨.

لقد نادى أبو سفيان بعد انتهاء المعركة يوم أُحُد: "أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات، فنهاهم النبي في أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات، ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قُتِلوا. فما ملك عمر نفسه، فقال: كذبت - والله - يا عدو الله! إن الذين عددت أحياء كلُّهم، وقد بَقِيَ لك ما يسوءُك. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مُثلة لم آمر بها، ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعْلُ هُبَلُ!

قال النبي ﷺ: "أَلا تُجِيبُونَهُ؟!" قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: "قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ".

قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم!

فقال النبي ﷺ: "أَلا تُجِيبُونَهُ؟!" قالوا: يا رسول اللَّه، ما نقول؟ قال: "قُولُوا: اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ "(١).

ففي هذا الحوار يُظهِر أبو سفيان الرضا بما حدث في الشهداء من تشويهٍ للأجساد، وتقطيعٍ للآذان، وبَقْرٍ للبطون، وهو ما لم تَأْلَفْهُ العرب أصلًا في جاهلية ولا في إسلام، وإنما يدل كل ذلك على شهوة إبادة حقيقية، وعلى رغبةٍ أكيدةٍ في الكيد لرسول الله على وللمسلمين.

وظهرت هذه الشهوة أيضًا عندما حضر أبو سفيان وشهد حادثة قتل زيد بن الدثنة (٢٠) على المسلمين المسلمين (٢٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة أحد (۳۸۱۷)، وأبو داود (۲۲۲۲)، والطيالسي (۷۲۵)، والنسائي (۸۲۳۵)، وأبو نعيم في الحلية ۲۸،۳۸، ۳۹ .

<sup>(</sup>٢) هو زيد بن الدثنة بن بياضة الأنصاري البياضي، شهد بدرًا وأحدًا، وأُسر يوم الرجيع مع نُحبيب بن عدي، فبيع بمكة لصفوان بن أمية فقتله، وذلك في سنة أربع من الهجرة. انظر: الاستيعاب ٢/ ١٢٢، أسد الغابة ٢/ ١٤٧، الإصابة، الترجمة (٢٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/٧٩.

وقد ظهرت شهوة الإبادة هذه بصورة أكبر في حصار الأحزاب في العام الخامس من الهجرة، وفي هذا الحصار حرص أبو سفيان - الذي كان على قيادة عشرة آلاف مشرك - على التخلُّص من كلِّ المسلمين بالمدينة! لقد كانت جريمة كبرى، عندما جمعوا الجموع ليحاصروا المدينة الآمنة، ولِيُرَوِّعُوا الرجال والنساء والأطفال!!

وظلَّ أبو سفيان زعيمًا لمكة حتى السنة الثامنة من الهجرة، وكان صلح الحديبية قد تمَّ منذ سنتين، وانضمت فيه قبيلة بني بكر لحلف المشركين، بينما انضمت قبيلة خزاعة لحلف المسلمين، ثم حدثت الخيانة المعروفة من بني بكر، وقتلت عددًا من قبيلة خزاعة، وساعدتها قريش على ذلك (۱)، فنُقِضَ بذلك صلح الحديبية، ومن ثمَّ قرر رسول اللَّه ﷺ فتح مكة بجيش قوامه عشرة آلاف مؤمن.

إنها قصة طويلة، وتفصيلاتها كثيرة، وما يهمنا فيها أن أبا سفيان كان يتولَّى كِبْرَ الأمر في حرب المسلمين، وكان على رأس المهدِّدين لأمن الدولة الإسلامية.

ضَعْ كل هذه الخلفيّات المعقّدة في ذهنك، وأنت تحلّل الطريقة التي تعامل بها رسول اللّه ﷺ مع أبي سفيان عندما قابله في الطريق من المدينة إلى مكّة أثناء التوجه لفتح مكة المكرمة.

إننا ذكرنا هذا التاريخ الطويل من العداء لِنَفْقَهَ قيمة الخُلُق النبويّ، وعظمة الرؤية الإسلامية للأمور.

لقد دارت الأيّام، وأصبح أبو سفيان في موقف ضعيف جدًّا، ووجد نفسه عاجزًا عن الحركة، بل عن التفكير، وذلك عندما بُوغِتَ بالجيوش الإسلامية على بعد عدة كيلو مترات من مكة، وعلم أبو سفيان - يقينًا - أنه على رأس قائمة المطلوبين!! وأصابت أبا سفيان حالة من الرعب والهلع، ووجد أمامه أحد أصدقائه القدامى الذين آمنوا وانضمّوا إلى الصف المسلم، وهو العباس بن

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ١٥٤.

عبد المطلب رَفِيْهُ، عمّ رسول اللَّه ﷺ، فاستغاثه واستنجد به قائلًا: ما الحيلة، فداك أبي وأمي؟!

يقول العباس: فخرجت به، فكلّما مررتُ بنار من نيران المسلمين فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول اللَّه عليها عمّه، قالوا: هذه بغلة رسول اللَّه عليها عمّه، حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب فيه فقال: من هذا؟ وقام إليَّ، فلما رآه على عجز البغلة عرفه، فقال: واللَّه عدوُّ اللَّه!! الحمد للَّه الذي أمكن منك. فخرج يشتد نحو رسول اللَّه على ودخل، وركضت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء، فاقتحمت عن البغلة، فدخلت على رسول اللَّه على ودخل عمر، فقال: هذا عدو اللَّه أبو سفيان، قد أمكن اللَّه منه في غير عهد ولا عقد؛ فدعني أضرب عنقه!!

فقلتُ: قد أَجَرْتُه يا رسول اللَّه. فقال رسول اللَّه ﷺ: "يَا عَبَّاسُ، اذْهَبْ بِهِ إِلَى رَحْلِكَ ، فَإِذَا أَصْبَحَ فَأْتِنِي بِهِ".

فذهبت به إلى الرحل، فبات عندي، فلما أصبحت غدوت به، فلما رآه رسول اللَّه ﷺ قال: "وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ!! أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟!".

قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك، وأكرمك، وأوصلك، وأعظم عفوك!! لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى عني شيئًا بعدُ.

فقال: "وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟!".

قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك، وأكرمك، وأوصلك، وأعظم عفوك! أما هذه – والله – فكان في النفس منها حتى الآن شيء.

قال العباس: فقلت: ويلك أسلم، واشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمّدًا رسول اللَّه قبل أن تُضْرَبَ عنقك.

قال: فشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمّدًا رسول اللَّه.

قال العباس: فقلتُ: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان يحب الفخر، فاجعل له شيئًا.

فقال: "نعم، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ "(١).

لقد ضرب لنا رسول الله ﷺ في هذا الموقف مثلًا من أروع أمثلة المروءة والشهامة، كذلك من أروع أمثلة التجرُّد للَّه والحرص على الدعوة.

لقد وقف ﷺ يتحاور مع أبي سفيان بطريقة إقناعيّة فيها البحث عن الْحُجَّةِ والدليل، مع أنَّ السيف كان الحلَّ الأمثل عند عامة القواد والزعماء.

ولقد ثبت بالدليل القاطع الآن أن اللَّه عزّ وجلّ ينصر دينه ونبيه ﷺ، فهل ما زال هناك شكّ في هذه الحقيقة إلى الآن؟!

وأجاب أبو سفيان إجابة غير شافية لا تدلّ عن قناعة كاملة بتوحيد الله، ولكنه على كل حال لم يرفض، لكن عندما سأله رسول اللّه على عن إيمانه بنبوته، صرّح أبو سفيان أنه ما زال يشك في هذا الأمر!!

وهنا هدَّده العباس رَفِي بأن قتله أصبح وشيكًا، ولا يحفظ دمه إلا الإسلام، فأسلم عندئذ أبو سفيان.

إن الذي فعله العباس والمنه ليس إكراهًا في الدين، بل هو رحمة بأبي سفيان، ورحمة بكل قريش، إن قتل أبي سفيان في هذا الموقف لا يستنكره أحد، ولا ترفضه أعراف الدول، لا في القديم ولا في الحديث؛ فهو يُصنَّفُ في القانون الدولي الحديث على أنه مجرم حرب؛ لأنه دبَّر منذ سنتين محاولة "قتل جماعي" لأهل المدينة المنورة، ونَقَضَ منذ أيام قليلةٍ عهدًا بينه وبين المسلمين راح ضحيَّة نقْضِهِ عدد من الرجال والنساء قتلي.

بل إن الذي يمكن أن يتوقّعه أيّ مُتابع للأحداث أن يرفض رسول اللَّه ﷺ إسلام أبي سفيان في هذا الموقف، ويظنَّ – ظنَّا أشبه باليقين – أنّه ما فعل ذلك إلا تَقِيَّةً وخوفًا من القتل.

<sup>(</sup>۱) البخاري من مرسل عروة في المغازي، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح (٤٠٣٠)، والطبراني في المجمع ٦/ ٢٤٢، والمطالب في الكبير (٧٢٨٠)، ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٤٢، والمطالب العالية (٤٣٦٢) وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح؛ وابن سعد في الطبقات ٢/ ١٣٥، ١٣٥، وفيه مراجعة أبي سفيان لبديل بن ورقاء في كثرة النيران، والقبض على أبي سفيان، وورود الكتائب عليه. وانظر ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٣٩٩ – ٤٠٥.

لكن الرسول ﷺ لم يُظهِر شكًا في إيمان أبي سفيان، بل قَبِلَ منه ببساطة، ولم يناقشه أو يستوثق منه، بل عفا عنه في لحظة واحدة!!

لقد تناسى رسول اللَّه ﷺ في لحظة واحدة كل الذكريات المؤلمة، والجراح العميقة؛ فَقَلْبُهُ ﷺ لا تغزوه الأحقاد، ولا سبيل للشيطان عليه.

ولو انتهت القصة عند هذا الحدِّ لكانت آية من آيات الرحمة والعفو والتسامح، لكن الذي حدث بعد ذلك يتسامى ويرتفع فوق درجة الأخلاق التي نعرفها، فلا يمكن أن يُفَسَّرَ إلا بأنّه ﷺ نبيٌّ كريم.

" مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ " !

أيُّ عظمة! وأيُّ فضل!!

إننا لا يمكن أن نتصور مدى النُّبل الذي في هذا الموقف إلا عندما نضع أنفسنا في ذات الموقف، ولنكن صادقين مع أنفسنا، وليكن العالم صادقًا مع نفسه. . هل يفعل ذلك أحد غير رسول اللَّه عَلَيْ ؟!

أما زال هناك من يدَّعِي أن المسلمين لا يعترفون بغيرهم، ولا يحسنون التعامل معهم؟!!

أما زال الإسلام دين إرهاب وعنف في رأي البعض؟!

إننا نفتقر إلى العلم فقط، إننا لا نعرف من حياة رسول اللَّه عَلَيْ إلا قشورًا سطحية، ولو تعمَّقنا في دراسة سيرته، ونقلناها لعموم أهل الأرض لزالت الغشاوة عن أبصار قوم لا يعلمون.

وما حدث مع أبي سفيان ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الجموع، ومهيِّجي الشَّعوب.

ورحمته ﷺ بعكرمة بن أبي جهل رحمة لا تُنْسَى أيضًا!

## المبحث الثاني: رحمته على بعكرمة بن أبي جهل

لقد صور البعض الرسول بأنه قاسي القلب، وهذه الصورة أبعد ما تكون عن الحقيقة (١)

كان عكرمة من أشد أعداء رسول اللَّه ﷺ ضراوة في تاريخ السيرة كلها، وقد شَرِبَ العداوة جُلَّ هذه المدة الطويلة من أبيه فرعون هذه الأمة وألدِّ أعداء الإسلام "أبي جهل"، ولكن عكرمة استمر وزاد في العداوة للدرجة التي جعلت الرسول ﷺ يُريق دمه عند فتح مكة باعتباره من مجرمي الحرب آنذاك.

كان عكرمة من القليل الذي قاتل في الخندمة (٢) ضد خالد بن الوليد وَ الله عَلَيْهُ، ولكنه بعد هزيمته فرَّ من مكة المكرمة، وحاول أن يصل في فراره إلى اليمن، وذهب بالفعل إلى البحر ليأخذ سفينة وينطلق بها إلى اليمن (٣).

إن طريقه في الكفر طويل، وهو مطلوب الدم، وإذا وجده الرسول على سيقتله بلا جدال.

وقد أرادت زوجة عكرمة (أم حكيم بنت الحارث بن هشام)<sup>(٤)</sup> أن تنقذ زوجها، فذهبت – بعد أن أسلمت – إلى الرسول ﷺ لتشفع عنده لعكرمة بن أبي جهل في أن يعود إلى مكة المكرمة آمنًا، وقالت: "قد هرب عكرمة منك إلى اليمن، وخاف أن تقتله فأمِّنهُ".

<sup>(</sup>۱) كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة النبي محمد، كتاب سطور ١٩٩٨م ( ترجمة: فاطمة نصر، محمد عناني).

<sup>(</sup>٢) الخندمة: اسم موضع بناحية مكة، قال ابن الأثير: هو جبل معروف عند مكة. انظر: القاموس المحيط ص١٤٢٧، النهاية في غريب الأثر ٢/١٦١.

<sup>(</sup>٣) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/١٦٠.

<sup>(</sup>٤) هي أم حكيم بنت الحارث بن هشام، ابنة عم عكرمة، أسلمت يوم الفتح، واستأمنت النبيَّ الزوجها عكرمة، وخرجت في طلبه فردته حتى أسلم، وثبتا على نكاحهما. انظر: أسد الغابة ٦/ ٣٢٩، والإصابة، الترجمة (١١٩٧٣).

فرد الرسول ﷺ في رحمة عجيبة: "هُوَ آمِنٌ "(١)!!

لم يذكر لها ﷺ أنه مهدر الدم، ولم يذكّرها بتاريخه الطويل، ولم يقل لها: أنت حديثة الإسلام جدًّا، فكيف تشفعين لغيرك؟!

لم يقل لها أيًّا من ذلك، ولم يشترط عليه أو عليها شروطًا، وإنما قال: "هُوَ آمِنٌ "!

وخرجت أم حكيم الزوجة الوفيّة تبحث عن زوجها، وذهبت حتى وصلت في رحلة طويلة إلى عكرمة وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل البحر الأحمر متّجهًا إلى اليمن، فقالت له: "يابن عمّ، قد جئتك من عند أَوْصَلِ الناس، وأبرّ الناس، وخيرِ الناس؛ لا تُهلك نفسك، إني استأمنت لك محمدًا عليه".

فقال لها: أنتِ فعلتِ هذا؟!

قالت: نعم (۲).

وعكرمة بن أبي جهل في ذلك الوقت يرى الدنيا كلها قد ضُيِّقَتْ عليه، فأين يذهب؟ إنه يريد أن يذهب الآن إلى اليمن، واليمن بكاملها مسلمة، وبقاع الأرض تتناقص من حوله، والجميع الآن يدخلون في دين محمد والمجميع الآن يدخلون في دين محمد والعودة معها دون تفكير طويل.

وعاد عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة، وقبل أن يدخلها إذا برسول اللَّه ﷺ يقول لأصحابه كلمات جميلة. .

قال: "يَأْتِيكُمْ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا، فَلا تَسُبُّوا أَبَاهُ؛ فَإِنَّ سَبَّ الْمَيِّتِ اللهِ الْمَيِّتِ اللهِ الْمَيِّتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ ا

<sup>(</sup>١) الموطأ: رواية محمد بن الحسن (٦٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المستدرك للحاكم ٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) الموطأ: رواية محمد بن الحسن (٢٠١)، والمستدرك ٣/٢٦٩، وضعفه الذهبي.

فأيُّ أخلاقٍ كريمةٍ كانت عند رسول اللَّه ﷺ

لقد كان أبو جهل فرعون هذه الأمة، ومع ذلك فالرسول السي الصحابة والمساعرة الله الله الله الله الله الله عكرمة الكي لا يؤذوا مشاعره، مع أن عكرمة لم يُسْلِمْ حتى هذه اللحظة.

ودخل عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة، ومن بعيد رآه الرسول ﷺ، فماذا فعل؟!

هل تذكَّرَ أبا جهل؟!

هل استعاد بذاكرته الغزوات التي شارك فيها عكرمة صادًّا عن سبيل اللَّه؟! هل فكر في قتال عكرمة للمسلمين منذ أيام عند الخندمة (١)؟!

هل نظر إلى حالة الضعف والهوان الشديد التي جاء بها عكرمة، فأراد أن يُلَقِّنَهُ درسًا يعرف به قوة الدولة الإسلامية؟!

إنه ﷺ لم يفعل أيًّا من هذا الذي يتوقّعه أيّ سياسي!!

لقد وَثَبَ رسول اللَّه ﷺ إلى عكرمة وما عليه رداء فرحًا به (۲)، وانبسطت أساريره وهو يرى "عكرمة بن أبي جهل" يعود إليه، مع أنه لم يُسْلِمْ بعد، لكنّ هذه هي طبيعة رسول اللَّه ﷺ دون تَكَلُّف.

وجلس عكرمة بين يَدَيْ رسول اللَّه ﷺ، وقال: يا محمد، إن هذه (وأشار إلى زوجته) أَخْبَرَ تْنِي بأنَّك أمَّنتني!!

فقال الرسول ﷺ دون تفصيلات ولا شروط: "صَدَقَتْ، فَأَنْتَ آمِنٌ".

فقال عكرمة: إلام تدعو يا محمد؟

فقال له: "أَدْعُوكَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمَ

<sup>(</sup>١) الخَنْدَمَة: جبل من جبال مكة.

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ٣/٢٦٩.

الصَّلَاةَ، وَأَنْ تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ". وتفعل، وتفعل، وأخذ يُعَدِّدُ عليه أمور الإسلام، حتى عدَّدَ له كلّ الخصال الحميدة.

فقال عكرمة: ما دَعَوْتَ إلا إلى الحقّ وأَمْرٍ حَسَنٍ جَمِيل!!

والقلوب بين أصابع الرحمن يقلِّبُهَا كيف يشاء، ففي هذه اللحظات فقط شعر عكرمة بن أبي جهل فَ أَن كل ما ذكره النبي كان حقًا، وأن كلّ ما تحدَّثَ عنه قبل ذلك أيام مكة وبعد مكة كان صدقًا، وكان من كلام النبوة والوحي!!

وهنا قال عكرمة بن أبي جهل: قد كنتَ - والله - فينا تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقُنا حديثًا، وأَبَرُّنَا بِرَّا، فإني أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبد اللَّه ورسوله.

وفي لحظة واحدة انتقل عكرمة من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان!! إنها الرحمة الفطريّة في قلبه على التي تأسر قلوب الناس، ويهدي اللَّه بها العباد! وكما فعل رسول اللَّه على مع أبي سفيان وعكرمة على فعل مع كثيرٍ غيرهما، وكان موقفه مع صفوان بن أمية من أروع مواقف التاريخ قاطبة.



## المبحث الثالث: رحمته ﷺ بصفوان بن أمية

كان محمد كريمًا بارًّا كأنه الريح السارية (١).

لم يكن "صفوان بن أميَّة بن خلف" يختلف كثيرًا عن عكرمة بن أبي جهل على الله الم يكن الله المعاندين للرسول الله ومن الذين قُتِلُوا في بدر، وورث صفوان بن أميّة هذه الكراهية من أبيه للإسلام والمسلمين، وحارب الرسول الله بكل طاقته، وكان ممن التق حول ظهر المسلمين في أُحد هو وخالد بن الوليد، واشترك

<sup>(</sup>١) إيفلين كوبولد (شاعرة إنجليزية): الأخلاق، ص ٦٦.

اشتراكًا مباشرًا في قتل سبعين من شهداء الصحابة رئين، واشترك أيضًا في غزوة الأحزاب، وكان من الذين شاركوا في عملية القتال في داخل مكة المكرمة.

بل إن صفوان بن أمية كان قد دبَّر محاولة لقتل الرسول بي وكانت هذه المحاولة بينه وبين ابن عمّه عمير بن وهب (١)، وكان وقتها لا يزال كافرًا، وفيها تعهّد صفوان بن أمية لعمير بن وهب أن يتحمل عنه نفقات عياله، وأن يسدِّد عنه دَيْنه، في نظير أن يقتل عمير رسول الله بي!! إلا أن المحاولة فشلت، وذلك عندما أسلم عمير بن وهب في المدينة المنورة بعد أن أخبره الرسول بي بما دار بينه وبين صفوان في حجر الكعبة!!

ومرَّت الأيام، وجاء فتح مكة، وفرَّ صفوان بن أمية، ولم يجد له مكانًا في مكة المكرمة، وعلم أنه لن يُسْتَقْبَلَ في أي مكان في الجزيرة العربية؛ فقد أصبح الإسلام في كل مكان، فقرر أن يُلقي بنفسه في البحر ليموت، فخرج صفوان في اتجاه البحر الأحمر ومعه غلام اسمه يسار (٢)، وليس معه أحد غيره حتى وصل إلى البحر الأحمر، وهو في أشد حالات الهزيمة النفسية، ورأى صفوان من بعيد أحد الرجال يتتبعه، فخاف، وقال لغلامه: ويحك! انظر من ترى؟

قال الغلام: هذا عمير بن وهب.

قال صفوان: وماذا أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي، فهو قد دخل في الإسلام، وقد ظاهر محمدًا على.

ولحق عمير بن وهب رضي الله بصفوان بن أمية ، فقال له صفوان : يا عمير ، ما كفاك

<sup>(</sup>۱) هو عمير بن وهب الجمحي القرشي، شهد بدرًا مع المشركين، وحاول قتل النبي على إلا أنه أسلم وحسُن إسلامه، وعاش إلى خلافة عمر. الاستيعاب ٣/ ٢٩٤، أسد الغابة ٣/ ٧٩٧، الإصابة، الترجمة (٦٠٥٨).

<sup>(</sup>٢) هو أبو فكيهة مولى صفوان بن أمية، قال ابن إسحاق: كان رسول الله الله الله المستضعفون من أصحابه: خباب وعمار وأبو فكيهة يسار . الإصابة، الترجمة (١٠٣٨٤)، أسد الغابة ٥/ ٢٤٩.

ما صنعتَ بي؟! حمَّلتني دَيْنَك وعيالَك، ثم جئتَ تريد قتلي.

فقال: أبا وهب، جُعِلْتُ فِدَاكَ! قد جِئتُكَ من عِنْدِ أَبَرِّ الناس، وأوصل الناس. لقد رأى عميرٌ ابنَ عمه وصديقه القديم صفوان يهرب من مكة، فَرَقَّ له،

وأشفق عليه، فأسرع إلى الرسول على، وقال له: يا رسول الله، سيد قومي خرج هاربًا ليقذف نفسه في البحر، وخاف ألا تُؤَمِّنَهُ، فداك أبي وأمي.

فقال الرسول ﷺ: "قَدْ أُمَّنْتُهُ"!!

هكذا!!

فعل ﷺ معه مثلما فعل مع قرينه عكرمة!

إنها ليست أبدًا مواقف رحمة عابرة، إنه - باختصار - منهج حياة!! قال عمير بن وهب لصفوان: إن رسول اللَّه قد أُمَّنَك.

فَخَافَ صَفُوانَ، وقال: لا واللَّه، لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها.

فرجع عمير بن وهب إلى الرسول على وقال له: يا رسول الله، جئتُ صفوانَ هاربًا يريد أن يَقْتُلَ نفسه، فأخبرته بما أَمَّنْتَهُ، فقال: لا أرجع حتى تأتيني بعلامة أعرفها.

فقال الرسول ﷺ في منتهى الرحمة: "خُذْ عِمَامَتِي إِلَيْهِ"!!

فأخذ عمير العمامة، وذهب إلى صفوان بن أمية، حتى وصل إليه، وأظهر له العمامة، وقال له: يا أبا وهب، جئتك من عند خير الناس، وأوصل الناس، وأبرً الناس، وأحلم الناس، مجده مجدك، وعِزُّه عزك، ومُلْكُهُ مُلْكُك، ابنُ أمِّك وأبيك، أُذكّرك اللهَ في نفسك.

فقال له صفوان في منتهى الضعف: أخافُ أن أُقتل!

قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام، فإن رضيت وإلا سَيَّرك شهرين!! ولننظر إلى هذا العرض السخي الرحيم من رسول اللَّه ﷺ، فلو أسلم صفوان

لانتهت القضية، وأصبح له ما للمسلمين، وعليه ما على المسلمين، وإن أراد أن يأخذ شهرين كاملين يفكر فيهما فهو في أمان!

كل هذا برغم التاريخ الطويل الذي يعرفه الجميع، وبرغم أنه كان مطلوب الدم منذ أيام!!

فرجع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب إلى رسول اللَّه ﷺ، ودخل الحرم، والرسول ﷺ من ينتهي الرسول ﷺ من الصلاة، فقال صفوان لعمير بن وهب: كم تُصلون في اليوم والليلة؟

قال: خمس صلوات.

قال: يصلي بهم محمد؟

قال: نعم.

فلمّا سَلَّمَ الرسول ﷺ وانتهى من صلاته، صَاحَ صفوان يخاطب النبي ﷺ من بعيد: يا محمد، إن عمير بن وهب جاءني بعمامتك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيتُ أمرًا وإلا سَيَّرْتَنِي شهرين.

فقال ﷺ في رفق وسهولة: "انْزِلْ أَبَا وَهْبِ" (وانظر إليه يُكَنِّيهِ ويَتَلَطَّفُ إليه!) فقال صفوان في خوف: لا - والله - حتى تُبيِّن لي!! فقال الرسول ﷺ: "بَلْ تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ"(١).

وبالفعل أطلق الرسول علي صفوان بن أمية أربعة أشهر كاملة ليفكّر!!

ثم كان خروج رسول اللَّه ﷺ إلى حُنين، واحتاج إلى الدروع والسلاح، وكان صفوان بن أمية من كبار تجار السلاح المعروفين في مكة، ويملك عددًا كبيرًا منها. ومع أنه كان مهزومًا مقهورًا في ذلك الوقت، ومع أنه كان لا يزال على شِرْكِهِ، ومع أن تاريخه شديد السواد مع المسلمين إلا أن الرسول ﷺ طلب منه هذه

<sup>(</sup>۱) القصة كاملة في الموطأ برواية يحيى الليثي عن مالك عن ابن شهاب (١١٣٢)، وفي مصنف عبد الرزاق عن الزهري (١٢٦٤٦) .

الدروع على سبيل الاستعارة، حتى إن صفوان دُهش من استعارته على للدروع وهو مُنتصر متمكّن، فسأله ليستفسر: أَغَصْبٌ يا محمد؟ فقال: "لا، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ "(١). لقد أخذها منه على سبيل الاستعارة، وبالثمن، ثم هو يضمن إن فُقِدَت أو تلف منها شيء أن يُعوِّضه عنها!!

هل في تاريخ الأمم مثل هذه المواقف؟!

وخرج صفوان مع المسلمين إلى حنين ليرعى أسلحته، وانكسر المسلمون في أوّل الأمر، ثم أُتْبِع الانكسار بانتصار مَهِيب، وجمع المسلمون غنائم لم يسمع بها العرب قبل ذلك، وقام رسول اللَّه على بما لم يقم به قائد في تاريخ البشرية، إذ وقف يقسم الغنائم بكاملها – على كثرتها!! – على الجنود، دون أن يحتفظ لنفسه بشيء!

وكان و كان يكل يعطي المؤلفة قلوبهم (٢) من المسلمين مائةً مائةً من الإبل والشياه، وحقَّق المؤلفة قلوبهم من الثروة ما أَذْهَلَ عقولهم، حتى تنازل السادة عن كبريائهم وعِزَّتهم، وذهبوا يطلبون العطاء المرّة تلو المرّة! والرسول الرحيم لله يردُّ سائلًا، ولا يمنع طالبًا.

ومن بعيد يقف صفوان بن أمية متحسِّرًا وهو يشاهد توزيع الغنائم، فهو ما زال من المشركين، وليس له إلا إيجار السلاح، ولكنْ حَدَثَ في لحظةٍ ما أذهل صفوان، وأذهل المشاهدين للموقف والسامعين عنه، وسيظلُّ مُذهلًا للناس إلى يوم القيامة!!

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٣٥٦٢)، وأحمد (١٥٣٣٧)، والبيهقي في سننه (١١٢٥٧)، والحاكم (٢٣٠١)، وهو صحيح حسن الشواهد، ويشهد له ما جاء في حديث جابر، والذي أخرجه الحاكم (٤٣٦٩)، وهو صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ويشهد له أيضًا ما جاء في حديث ابن عباس بنفس اللفظ، والذي أخرجه الحاكم (٢٣٠١)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) المؤلَّفةُ قلوبهم: قومٌ من سادات العرب أمر الله تعالى نبيه في أول الإسلام بتَأَلُّفِهم؛ ليُرَغُبوا مَن وراءهم في الإسلام، فلا تَحْمِلهم الحَمِيَّةُ مع ضَعْف نِيَاتِهم على أن يكونوا إلبًا مع الكفار على المسلمين، منهم الأقْرَعُ بن حابس، وأبو سفيان. انظر: تهذيب اللغة ١٨٦/٥. وانظر: لسان العرب، والقاموس المحيط، وتاج العروس، مادة (ألف).

لقد نادى رسولُ اللَّه ﷺ صفوانَ بن أمية، وأعطاه مائة من الإبل، كما أعطى الزعماء المسلمين من أهل مكة (١٠)!!

أيتوقع إنسان – أيًّا كان كرمه أو سخاؤه – أن يحدث منه مثل هذا؟! ولم يكن هذا نهاية الموقف!

لقد وَجَدَ رسول اللَّه ﷺ أنَّ صفوان ما زال واقفًا، ينظر إلى شِعْبٍ من شِعاب حُنين، قد مُلِئ إبلًا وشاءً، وقد بَدَتْ عليه علامات الانبهار والتعجب من كثرة الأنعام، فقال له ﷺ في رِقَّة: "أَبَا وَهْبِ، يُعْجِبُكَ هَذَا الشَّعْبُ؟".

قال صفوان في صراحة شديدة: نَعَمْ.

إنه لا يستطيع أن يترفع أو أن ينكر؛ إن المنظر باهر حقًّا!!

قال الرسول ﷺ في بساطة وكأنّه يتنازل عن جمل أو جملين: "هُوَ لَكَ وَمَا فِيهِ" (٢)!!

أذهلت المفاجأة صفوان، ووضحت أمام عينيه الحقيقة التي ظلت غائبة عنه سنين طويلة، ولم يجد صفوان بن أمية نفسه إلا قائلًا: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله!!

وأسلم صفوان في مكانه!!

يقول صفوان بن أمية: واللَّه لقد أعطاني رسول اللَّه ﷺ، وأعطاني، وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح يعطيني، حتى صار أحبَّ الناس إليّ<sup>(٣)</sup>!!

أيُّ خيرٍ أصابَ صفوان ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٥/ ٢٥٤.

 <sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا قط فقال: لا، وكثرة عطائه (٢٣١٣)،
 والبيهقي في سننه (١٢٩٦٥).

إنّ الدنيا بكاملها - وليست الإبل والشياه فقط - تفنى وتزول، ولكن الذي لا يزول هو نعيم الجنة، وكم من البشر سيُخلّد في نعيم الجنة؛ لأنّه أُعطِي ذات يوم مجموعة من الإبل والشياه!

أليست هذه رحمة من رسول اللَّه ﷺ خارج حدود التصوّر؟!

لقد وجد الرسول أن الأغنام - مهما كثرت - ثمن زهيد جدًّا للإسلام، فهانت عليه، بل هانت عليه الدنيا بكاملها، فأعطاها دون تردد، فالدنيا عنده لا تعدل بعوضة، والدنيا عنده قَطْرَةٌ في يَمِّ واسع، والدنيا عنده أهون من جَدْي أَسَكُ (۱) مَيِّتٍ. ولم يكن هذا كلامًا نظريًّا فلسفيًّا، وإنما كان حقيقة رآها كل المعاصرين له الله عيونهم، كان واقعًا في حياته، وحياة الصحابة المسلمين وغير المسلمين.

ولم يتبقّ في يده شيء لنفسه ﷺ!!

لم يحتفظ بشيء، ورأى الناس منه ما جعل عقولهم تطيش، وأفئدتهم تضطرب، فانطلق الأعرابُ يزدحمون عليه على يطلبون المال والأنعام لأنفسهم قبل أن تنفد، حتى اضطروه على – وهو الزعيم المنتصر، والقائد الأعلى – أن يلجأ إلى شجرة، وانتزع الأعراب رداءه، فقال في أدبٍ ورفقٍ ورحمةٍ ورِقَّة، تليق به كنبيً، وتجدر به كمُعَلِّم:

" أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ عِنْدِي عَدَدَ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَّمْتُهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلا جَبَانًا، وَلا كَذَّابًا " (٢).

وصدق ﷺ . فما كان بخيلًا، ولا جبانًا، ولا كذابًا.

وكما حدث مع الزعماء السابقين، فقد مرَّ "سهيل بن عمرو" بنفس التجربة!

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) أسكّ أي: صغير الأذنين، وهو عيب في الجدي.

<sup>(</sup>۲) البخاري عن جبير بن مطعم: كتاب الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم (۲۹۷۹). وابن حبان (۶۸۲۰)، ومالك برواية يحيى الليثي عن عمرو بن شعيب (۹۷۷).

## المبحث الرابع: رحمته ﷺ بسهيل بن عمرو

برغم انتصارات الرسول إلا أنه حافظ على بساطته وتواضعه(١).

كان سهيل بن عمرو من كبار زعماء قريش بل مكة، وكان من الزعماء الذين لهم تاريخ أسود وطويل مع رسول الله على وكان من كبار السن، وله من الأولاد الكثير، وكان معظم هؤلاء الأولاد في جيش المسلمين الفاتح لمكة، وبعد الفتح، فرَّ من رسول الله على ودخل بيته، وكما يقول: "فانقحمت في بيتي، وأغلقت على بابي"!!

ثم يقول: "وأرسلتُ إلى ابني عبد اللَّه بن سهيل (٢) - وهو من جنود الجيش الإسلامي الفاتح - أن اطلب لي جوارًا من محمد؛ فإني لا آمن من أن أُقتل، فليس أحد أسوأ أثرًا مني؛ فإني لقيت الرسول على يوم الحديبية بما لم يلقه أحد، وكنت الذي كاتبته، مع حضوري بدرًا وأُحُدًا ضد المسلمين "(٣).

وفي هذا - كما هو واضح - ما فيه من جُرحِ عميقٍ لنفس الزعيم الكبير.

<sup>(</sup>١) واشنجتون إيرفنج (مؤرخ ومستشرق أمريكي): حياة محمد ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي العامري، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، ولما عاد إلى مكة أخذه أبوه وأوثقه عنده، فأظهر له أن قد عاد مشركًا، ولما خرجت قريش إلى بدر خرج معهم ثم انحاز إلى رسول الله على مسلمًا، وشهد معه بدرًا والمشاهد كلها. استُشْهِدَ يوم اليمامة سنة ١٢هـ. الاستيعاب ٧٣ه، الإصابة، الترجمة (٤٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٣٤٦/٢.

يقول سهيل بن عمرو: ذهب عبد اللَّه بن سهيل إلى الرسول ﷺ، وقال له: يا رسول الله، أُمّنه.

فقال ﷺ دون تردد: "نَعَمْ، هُوَ آمِنٌ بِأَمَانِ اللَّهِ فَلْيَظْهَرْ " (١)!

ولنقارن هذا التعامل من الرسول على مع كبار زُعماء مكة بما يحدث عند احتلال دولةٍ لدولة أخرى!!

إننا نرى الأمراء والوزراء والكبراء في البلد المغلوب وقد استُهْدِفُوا بالقتل أو النفي أو السجن لفترات طويلة، ولا يخفى على أحد مدى الإهانة التي يتعرضون لها، لكنّ الرسول لله لا يَكْتَفِي بإعطاء الأمان لزعماء العدو، بل ويَحُضُّ الجميع على احترامهم، وعلى عدم التعرُّض لهم بكلمة جارحة، ولا حتى بنظرة مؤذية، فيقول لله لأصحابه في رُقِيًّ عجيبٍ، وفي أدبٍ رفيعٍ: "مَنْ لَقِيَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو فَلا يَشُدُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ "(٢)!!

إن الرسول على يمنع الصحابة من أن يشددوا النظر إلى سهيل بن عمرو شماتةً فيه، أو تشفيًّا منه! بل إنه يفعل ما هو أعظم من ذلك، فيمدح سهيلًا، ويُثني عليه، فيقول على الأصحابه: "فَلَعَمْرِي إِنَّ سُهَيْلًا لَهُ عَقْلٌ وشَرَفٌ، وَمَا مِثْلُ سُهَيْلٍ جَهِلَ الْإِسْلامَ، لَقَدْ رَأَى مَا كَانَ يُوضَعُ فِيهِ أَنّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِنَافِعٍ "(").

والكلمات تعجز عن التعليق!!

وانطلق عبد اللَّه بن سهيل إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول ﷺ عنه، فلما ذكر له هذه الكلمات، قال سهيل: كان والله بارًّا صغيرًا وكبيرًا (٤٠)!!

وتوجه سهيل بن عمرو إلى الرسول ﷺ، وأسلم بين يديه، وتغَيَّرت حياته كُلِّيَّةً

<sup>(</sup>١) انظر ابن عبد البر: الاستيعاب ٣/ ٥٧، وابن حجر: الإصابة ٣/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: أسد الغابة ٣٤٦/٢، ابن عبد البر: الاستيعاب٢/٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر: الاستيعاب ٣/٥٧.

بعد هذا اليوم، وكان - كما يقول الرواة - كثير الصلاة والصوم والصدقة، وخرج مجاهدًا في سبيل الله، بل كان أميرًا على إحدى فرق المسلمين في موقعة اليرموك.

فانظر إلى رحمته وجميل فعله ﷺ، وكيف كان يحوِّل حياة الناس إلى ما لا يتخيله أحد، وذلك بحسن المعاملة، وسعة الصدر، ونسيان الضغائن والأحقاد.

### \* \* \*

# المبحث الخامس: رحمته على المبحث الخامس: رحمته

إن من أجلّ الصفات البشرية في محمد العدالة والرحمة (١١).

لقد كان فضالة بن عمير من أشدِّ أعداء الرسول ﷺ، ووصل حقده على الرسول ﷺ إلى الدرجة التي أراد معها أن يقتله في وقت فتح مكة!!

وهذا أمر جِدُّ خطير؛ فالرسول ﷺ في وسط جيش كبير يبلغ عشرة آلاف من الصحابة رضوان اللَّه عليهم، وإذا قام فضالة بن عمير بهذا التَّهَوُّر فلا شك أنه مقتول، ومع ذلك فقد أعمى الحقد قلبه، فقرر أن يضحي بنفسه ليقتل الرسول ﷺ!!

لقد ادَّعى فضالة الإسلام ليأمن المسلمون جانبه، ثم حمل السيف تحت ملابسه، ومرَّ بجوار الرسول ﷺ: "أَفْضَالَةُ؟"

قال: نعم، فضالة يا رسول اللَّه.

فقال ﷺ: "مَاذَا كُنْتَ تُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَك؟".

قال: لا شيء، كنتُ أذكر اللَّه.

<sup>(</sup>١) برتلي سانت هيلر (مستشرق ألماني): الشرقيون وعقائدهم، ص ١٨.

فضحك الرسول ﷺ، وقال: "اسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَا فُضَالَةُ".

ثم وضع على على صدر فضالة، فسكن قلبه!!

فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيءٌ أحبُّ إليَّ منه ﷺ (١).

كانت هذه هي رحمته على مع رجلٍ لم يكتفِ بالتخطيط لقتله فحسب، بل اجتهد في تطبيق ما خَطَّطَ، وحمل السيف واقترب، لولا أن الله عزّ وجلّ حفظ رسوله على الله على الله عربة الله على الله على

### \* \* \*

## المبحث السادس: رحمته على بهند بنت عتبة

أي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ محمد (٢).

إذا كانت تلك المواقف التي مرت بنا تحوي من العظمة ما تحوي، فإن موقفه على الله عند بنت عتبة " لا يقلُّ عظمة عما سبق.

فهي زوجة أبي سفيان وللله وابنة عتبة بن ربيعة القائد القرشي المشهور، وكانت من أشد الناس حقدًا على المسلمين، وكان هذا الحقد كبيرًا من أول أيام الإسلام، ولكنه زاد بشدة وتضاعف بعد يوم بدر؛ بعد أن قُتل في ذلك اليوم أبوها عتبة بن ربيعة، وعمها شيبة بن ربيعة، وابنها حنظلة بن أبي سفيان، وأخوها الوليد ابن عتبة.

فهؤلاء أربعة من أقرب الأقربين إليها، وهم جميعًا من سادة قريش؛ فأورث

<sup>(</sup>١) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ٤/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) لامارتين (الشاعر والأديب الفرنسي): مقدمة كتابه (تاريخ تركيا)، المجلد الأول عن حياة محمد، باريس ١٨٥٤م، ص٢٧٦.

ذلك في قلبها كراهية لا يماثلها فيها أحد، وظلت على هذا العداء منذ بدر، وحتى فتح مكة. وكانت من اللائي خرجن مع جيش الكفار في موقعة أحد، فكانت تُحمِّس الجيش القرشيَّ قدر ما تستطيع لقتال المسلمين، ولما فرَّ الجيش من أمام المسلمين في أول المعركة كانت تقذف في وجوههم التراب، وتدفعهم دفعًا لحرب المسلمين، ولم تفرَّ كما فرَّ الرجال!!

ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمين في نهايات موقعة أحد قامت بفعل شنيع، فقد قامت بالتمثيل بالجثث المسلمة الواحدة تلو الأخرى، فكانت تُقطِّع الآذانَ والأنوفَ، حتى وصلت إلى حمزة بن عبد المطلب في عمِّ الرسول في في فقرت بطنه، وأخرجت كبده، وفي حقد شديد لاكت (١) منه قطعة، فما استساغتها، فلفظتها (٢)!!

وقد أثَّر هذا الموقف بشدة في رسول اللَّه ﷺ، وترك في قلبه جرحًا عميقًا. .

يقول أبو هريرة رضي الله على على حمزة، وقد مُثِلَ به، فلم يَرَ منظرًا كان أوجع لقلبه منه، فقال: "رَحِمَكَ اللَّهُ أَيْ عَمِّ؛ فَلَقَدْ كُنْتَ وَصُولًا لِلرَّحِمِ، فَعُولًا لِلرَّحِمِ، فَعُولًا لِلرَّحِمِ، فَعُولًا لِلْخَيْرَاتِ " (٣).

فتخيّل مدى الغضب الذي في قلب رسول اللَّه ﷺ ناحية هند.

ثم إنها خرجت مع المشركين في غزوة الأحزاب، بل استمرَّت في حربها ضد الإسلام حتى اللحظات الأخيرة قُبَيْلَ فتح مكة، حتى إنها رفضت ما طلبه زوجها من أهل مكة بأن يدخلوا إلى بُيُوتهم؛ طلبًا لأمان الرسول على الدخلوا إلى بُيُوتهم؛ الخضوع للرسول الله ودفعتهم دفعًا إلى القتال (٤٠)!!

<sup>(</sup>١) لاكت: مضغت.

<sup>(</sup>٢) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ٧٠، أبن سيد الناس: عيون الأثر ١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: أسد الغابة ١/٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ٤/٣٢٤.

إنه تاريخ طويل وشرس لهذه المرأة مع المسلمين.

وبعد هذه الرحلة الطويلة للصدِّ عن سبيل الله، فتح رسول اللَّه ﷺ مكَّة، وأقبل أهلُها من كلِّ مكان يبايعون على الإسلام.

ومن بعيد جاءت "هند بنت عتبة"، وهي منتقبة مُتَنَكِّرَة لا يعرفها ﷺ، تريد أن تبايع كما يبايع الناس!!

وكانت بيعة النساء على: أن لا يُشْرِكْنَ باللَّه شيئًا، ولا يَسرقن، ولا يَزنين، ولا يَقتلن أولادهنَّ، ولا يعصينَه ﷺ في معروف.

إن أيَّ مُطَّلِعٍ على الأمورِ لن يَفترض في قدوم هند بنت عتبة للبيعة إلا محاولةً منها للهروب من حكم بالقتل هو لا محالة صادر!!

ولكنّ الموقف كان شديد البُعد عن توقّعات النّاس! فماذا فعل رسول اللّه ﷺ؟! لقد بدأت النساء تبايع، وقال ﷺ لهن: "بَايِعْنَنِي عَلَى أَلاَّ تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا". فقالت هند - وهي منتقبة، والرسول ﷺ لا يعرفها -: واللّه إنّك لتأخذ علينا

أي أنّ هناك تفصيلات كثيرة للنساء، والرجال قد بايعوا على الإسلام بيعة واحدة. لكن الرسول على لتفت إلى اعتراضها، وأكمل:

" وَلا تَسْرِقْنَ " .

ما لا تأخذه من الرجال.

فوقفت هند وقالت: يا رسول الله، إنّ أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بَنِيّ، فهل عليَّ من حَرَجٍ إذا أخذت من ماله بغير علمه؟! فقال عليُّ: "خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ" (١).

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة =

ثم انتبه ﷺ إلى أن هذه التي تتكلم هي "هند بنت عتبة" زوج أبي سفيان، فقال ﷺ: "وَإِنَّكِ لَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً"؟!

قالت: نعم، هند بنت عتبة، فَاعْفُ عمَّا سَلَفَ، عَفَا اللَّه عَنْك!

إنها لحظة فاصلة في حياة هند بنت عتبة!

تُرى ماذا سيفعل رسول اللَّه ﷺ عندما يتذكّر تاريخها الطويل، وعندما يتذكّر حمزة بن عبد المطلب ﷺ، وما حدث له على يدها؟

لكنّ رسول اللَّه ﷺ كعادته وطبيعته يرحم ويعفو ويصفح، فلم يُعَلِّقُ - ولا بكلمة واحدة - على كل ذكرياته المحزنة، بل تنازل عن كل الحقوق، وقَبِلَ إسلامها ببساطة، وأَكْمَلَ البيعة مع النساء وكأنّه لم يتأثر أبدًا!!

قال رسول اللَّه ﷺ: "وَلا تَزْنِينَ".

واستمرت هند في اعتراضاتها، فقالت: يا رسول الله، وهل تَزْنِي الحرّة؟! فلم يتوقّف الرسول ﷺ، بل أكمل:

" وَلا تَقْتُلْنَ أَوْلادَكُنَّ " .

فقالت هند: قد رَبَّيْنَاهُمْ صغارًا، وَقَتَلْتَهُمْ كبارًا، هل تَركتَ لنا ولدًا إلا قَتَلْتَهُ يوم بدر؟ أنت قتلت آباءهم يوم بدر، وَتُوصِينَا الآن بأولادهم!!

فلم ينفعل رسول اللَّه ﷺ ولم يَقُلْ لها: ولماذا قاتلناهم في بدر؟! أفلم يكن ذلك لأن المشركين - ومنهم أبوك وعمّك وأخوك وابنك - حاربونا ليل نهار ليفتنونا عن ديننا، وقهرونا وعذّبونا وصادروا ديارنا وأموالنا؟

لم يَقُلْ رسول اللَّه ﷺ شيئًا من ذلك، وإنما كان رَدُّ فعله عجيبًا!! لقد تَبَسَّم ﷺ ولم يَقُلْ شيئًا، وأخذ الموضوع بشيءٍ من البساطة، وقدَّر موقف

<sup>= (</sup>۲۰۰۹) واللفظ له، ومسلم: كتاب الأقضية، باب قضية هند (۱۷۱٤)، وأبو داود (۳۵۳۲)، والنسائي (۲۲۹۰)، وابن ماجه (۲۲۹۳) .

هند بنت عتبة، ومدى صعوبة الإسلام عليها. ثم قال ﷺ: "وَلا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ ".

فقالت هند: واللُّه إن إتيان البهتان لقبيح.

فقال ﷺ: "وَلا تَعْصِينَنِي فِي مَعْرُوفٍ".

فقالت هند: واللَّه ما جَلَسْنَا هنا وفي أنفسنا أن نَعْصِيكَ في معروف (١).

وهكذا بايعت نساء مكة جميعًا، بمن فيهن هند بنت عتبة ﴿ اللَّهُ اللَّهِ المُعاركة.

وسبحان مقلّب القلوب! لقد حَسُنَ إسلامُ "هند بنت عتبة"، وكما كانت تخرج مع جيوش تخرج مع جيوش الكفار لتُحَمِّسَهَا لحرب المسلمين، بدأت تخرج مع جيوش المسلمين لتحمِّسَهُمْ لحرب الكفار!!

وكان من أشهر مواقفها يوم اليرموك عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال في سبيل الله، وعلى خوض غمار المعركة الهائلة ضد مائتي ألف رومي، فكانت من أسباب النصر العظيمة في ذلك اليوم المجيد.

لقد أصبحت "هند بنت عتبة" والمنافة قوية للأمّة الإسلاميّة، وكانت البداية موقفًا بديعًا رحيمًا من الرسول المنافق وما أكثر الأعداء الذين تحوَّلُوا إلى أخلص الأصدقاء بموقف منه المنافق المنافقة ال

وبعد. . فهذا غَيْضٌ من فَيْضٍ!

إنّنا لم نحرص أبدًا على الحصر، ولا نطيقه!

إنّ هذه هي "بعض" مواقفه على مع زعماء ناصبوه العداء طويلًا كما يعلم الجميع، وقد رأينا كيف أنّ رحمته كل كانت سببًا في هدايتهم وإسلامهم! وليس من شكّ أن رسول اللَّه على لو سلك معهم مسلكًا عنيفًا، أو أظهر فيهم تشفيًا وشماتة

<sup>(</sup>١) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ٤/٣٥٥،٣٥٤.

لكانت حالهم غير هذه الحال، ولأصبحوا حَجَرَ عَثْرَةٍ في طريق الأمن والأمان في الجزيرة العربية كلّها، وليس في مكة وحدها، ولكنه على يُعَلِّمُنَا ما دأب على تذكيرنا به حين قال: "إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ "(۱).

ولقد رأينا الخير الواسع الذي عمَّ الجزيرة بكاملها، بل عمَّ العالم بهذا النهج الذي انتهجه في التعامل مع التّاس، وفي التعامل مع المخالفين له، والمعترضين عليه، والطاعنين فيه، والساخرين منه. وقد صَدَقَ عَلَيْ حين وصف قيمة الرفق بقوله المختصر المبدع: "مَنْ يُحْرَم الرِّفْقَ يُحْرَم الْخَيْرَ "(٢).

وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِكْ على مَنْ عَلَّمَ الناسَ الخيرَ، وهَدَاهم إلى الرُّشد. . رسول اللَّه محمد ﷺ، وعلى آله وصحبه وسلِّم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله (۵۲۷۸)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق (۲۰۹۳)، واللفظ له، والترمذي (۲۷۰۱)، وابن ماجه (۳۲۸۹)، وأحمد (۲٤۱۳۷) بلفظ: "إن اللَّه يحب الرفق في الأمر كله"، وابن حبان (۵۵۲) عن عائشة على وأبو داود (٤٨٠٧) عن عبد اللَّه بن مغفل.

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق (۲۰۹۲)، وأبو داود (٤٨٠٩)، وابن ماجه (۳٦۸۷)، وأحمد (۱۹۲۲۹)، وابن حبان (٥٤٨) عن جرير بن عبد اللَّه.



## » الباب الرابع

## شبهات وردود



## فَلَيسَ لَهُ في الفُرسَلينَ مُمَاثِلُ

وَأَرسَلَهُ اللَّهُ الفُهَيمِنُ رَحمَةً

ابن حجر العسقلانى

قصيدة بعنوان : غَرَامُ غَرِيمُ الْوَصِلِ فَيَهِ مُمَاطِل

من الطبيعي أن يثير الأعداءُ الكثيرَ من الشبهات حول الشخصيات الناجحة ، وأعظم هذه الشخصيات هو رسول الله على ، ومن ثُمَّ فقد أُثيرت بعض الشبهات التي تتنافي وخلق الرحمة من رسول الله على ، وفي ثنايا هذا الباب تجد الراحة عليها . .

### الباب الرابع: شبهات وردود

ليسوا قليلين أولئك الذين طُمِس على قلوبهم فلم يعودوا يبصرون النور، ولم يعودوا يرون الشمس. . فلا تراهم إلا وقد قَلَبوا الحقائق أباطيل، وبدَّلوا المحامد مثالب؛ يريدون بذلك الوصول إلى مأربهم في تشويه صورة الإسلام، وتزييف حقائقه، والنيل من نبى الرحمة على.

وقد قال الشاعر(١) يومًا:

قد تُنْكِرُ العينُ ضوءَ الشمسِ من رَمَدٍ وينكرُ الفمُ طعمَ الماءِ من سقم (٢) فبعد ما رأينا من صور وآثار رحمته الله البادية في كل شيء ولكل شيء، إلا أن أعداء الإسلام - كعادتهم - شنوا الحملات الضارية التي تهدف إلى التشكيك في نبي الإسلام الله والنَّيْل منه؛ يريدون بذلك الإسلام نفسه، منتحلين في هذا الصدد سبيل الأكاذيب والأباطيل وقلب الحقائق؛ فتناولوا سيرته الله النَّلُب والتجريح تارة، والكذب والتدليس تارة أخرى!!

ولا شك أن هذا هو من قبيل الجهل بنبي الإسلام خاصة، وبالدين الإسلامي بصفة عامة، أو هو من قبيل دافع الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين بدون وجه حق.

وفي الصفحات التالية - بمشيئة الله - نتناول أبرز هذه الشبهات المثارة والردود الشافية عليها، وقد جاء ذلك في فصلين:

الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب.

الفصل الثاني: شبهات عامة لها علاقة بمسألة الرحمة.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سعيد بن حماد البوصيري، شرف الدين أبو عبد اللَّه (٦٠٨ – ٦٩٦هـ)، نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصر. شاعر حسن الديباجة، مليح المعاني. له ديوان شعر، وأشهر شعره البردة، والهمزية. توفي بالإسكندرية. الأعلام ٦/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) قصيدة البردة للبوصيري.





### » الفصل الأول

## شبمات تختص بالعنف والإرماب والحروب

نبي الرحمة علية

سَمْحَ الخَليقَة طَيِّبَ الأَعواد

مثل الملال فُبارَكاً ذا رَحمَة

حسـان بن ثابت (شاعر الرسول) قصيدة بعنوان: وَاللّه رَبَّى لا نُفارقُ ماجداً

هي شبهاتُ ركزت على وصف نبي الإسلام ﷺ بالقسوة مع الآخر ، واستعماله ﷺ حدُ السيف لتركيع ذلك الآخر المخالف له، وأنه كان يُغِيرُ على القبائل ، ويعيش على السَّلْب والنهب .. الأمر الذي أمكن لهم - على حسب تصورهم ذلك - أن يرموا الإسلام ونبيه ﷺ بالإرهاب !!



#### الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب

وهي شبهات ركزت على وصف نبي الإسلام الله بالقسوة مع الآخر، واستعماله الله حدّ السيف لتركيع ذلك الآخر المخالف له، وأنه كان يُغِيرُ على القبائل، ويعيش على السَّلْب والنهب. الأمر الذي أمكن لهم - على حسب تصورهم ذلك - أن يرموا الإسلام ونبيه الله بالإرهاب!!

#### الشبهة الأولى: انتشار الإسلام بحد السيف ..!!

لم يحاول محمد قط أن يكره غيره على اعتناق الإسلام(١).

قال ريموند داجيل "كاهن مدينة لوبوي": "لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك، وكان الجنود الذين أحدثوا تلك الملحمة لا يطيقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك إلا بمشقة (٢)!!.

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

أكذوبة كثيرًا ما يرددها أعداء الإسلام والمسلمين، ومفادها أن الرسول ﷺ – والمسلمين من بعده – نشر الإسلام بحد السيف، وأن معتنقي الإسلام لم يدخلوا فيه طواعية ولا اختيارًا، وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكراه.

والحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ ليُكذِّبان هذه الفِرْيَة، ويستأصلانها من جذورها؛ ففي قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية، يقول تعالى: ﴿لاّ إِكْرَاهَ فِي الدِينِيِّ ﴿ "". فلم يأمر الرسول ﷺ - والمسلمون من بعده - أحدًا باعتناق الإسلام قسرًا، كما لم يُلجِئوا الناس للتظاهر به هربًا من الموت أو

<sup>(</sup>١) هيدلي (لورد إنجليزي، اعتنق الإسلام سنة ١٩١٤م، وكتب مذكراته في كتاب: رجل غربي يصحو فيعتنق الإسلام).

<sup>(</sup>٢) جوستاف لوبون: حضارة العرب؛ ترجمة عادل زعيتر، ص ٣٢٦، ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) (البقرة: ٢٥٦).

العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام المُكرَه لا قيمة له في أحكام الآخرة، وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟!

وقد جاء في سبب نزول الآية السابقة: أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان متنصّران قبل مبعث النبي على ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الزيت، فلزمهما أبوهما، وقال: لا أدعكما حتى تُسلِما. فأبيًا أن يُسلما؛ فاختصموا إلى النبي على فقال: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينَ ﴾ . . . الآية، فخلّى سبيلهما(١).

وقد جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة الإنسان نفسه واقتناعه الداخلي، فقال سبحانه: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ (٢). ولفت القرآن نظر النبي عَلَيْ إلى هذه الحقيقة، وبيَّن له أن عليه تبليغ الدعوة فقط، وأنه لا سلطان له على تحويل الناس إلى الإسلام، فقال: ﴿ أَفَانَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)، وقال: ﴿ فَإِنَّ الْمَرْسُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِم بَمُصَيْطٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِم حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْهِم إِلَا ٱلبَلَامُ ﴾ (٥).

ومن ذلك يتضح أن دستور المسلمين يرفض رفضًا قاطعًا إكراه أحدٍ على اعتناق الإسلام (٢٠).

وأيسر من أن نستقصي الحروب وأسبابها في صدر الإسلام لِنَعِيَ تلك الحقيقة، أن نلقي نظرة عامة على خريطة العالم في الوقت الحاضر لنرى الشعوب التي دخلت في الإسلام دونما حرب أصلًا. إن السيوف لم تُحمَل بتاتًا في

<sup>(</sup>١) انظر: الواحدي: أسِباب نزول القرآن، ص ٥٣، السيوطي: لباب النزول ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) (الكهف: ٢٩).

<sup>(</sup>٣) (يونس: ٩٩).

<sup>(</sup>٤) (الغاشية: ٢٢).

<sup>(</sup>٥) (الشورى: ٤٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك، ص٣٣.

إندونيسيا وماليزيا والهند والصين، وسواحل القارة الإفريقية، وما يليها من سهول الصحاري الواسعة؛ ومع ذلك فأعداد المسلمين فيها هائلة (١٠)!

ولو كان هناك إكراه على الإسلام فكيف نفسر بقاء المسيحيين واليهود والوثنيين وأشباه الوثنيين إلى الآن في داخل معظم بلاد العالم الإسلامي!!

أما تشريع الجهاد في الإسلام، فلم يكن لقهر الناس أو لإجبارهم على اعتناق الإسلام، وإنما كان لتحرير الإنسان، وتحييد القوى الظالمة التي قد تحول بينه وبين الإسلام.

يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب): إن القوة لم تكن عاملًا في نشر القرآن، وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارًا في أديانهم. والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب، ولا دينًا سَمْحًا مثل دينهم، وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تُفرَض بالقوة، ولم ينتشر الإسلام - إذن - بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قَهرت العرب مؤخرًا كالترك والمغول، وبلغ القرآن من الانتشار في الهند - التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل - ما زاد معه عدد المسلمين على خمسين مليون نفس (٢) فيها. ولم يكن الإسلام أقل انتشارًا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قَطُّ. (٣).

ويقول مُتَرجِم معاني القرآن جورج سيل<sup>(3)</sup>: "ومن قال: إن الإسلام شاع بقوة السيف فقط، فقوله تهمةٌ صرفة؛ لأن بلادًا كثيرة ما ذُكِرَ فيها اسم السيف، وشاع الإسلام فيها "(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، ص١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) بلغ تعدادهم اليوم ١٤٣ مليون مسلم (إحصائية ٢٠٠٦م) .

<sup>(</sup>٣) انظر: غوستاف لوبون: حضارة العرب، ص ١٢٨، ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) مستشرق إنجليزي اشتُهِرَ بترجمته معاني القرآن إلى الإنجليزية، وُلِدَ في لندن في حدود عام ١٦٩٧م، وتوفّى سنة ١٧٣٦م.

 <sup>(</sup>٥) في مقدمة ترجمته الإنجليزية لمعاني القرآن التي صدرت عام ١٧٣٦م .

ويقول الكاتب الغربي الكبير توماس كارليل صاحب كتاب (الأبطال وعبادة البطولة): "إن اتهامه – أي رسول الله كالله التعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخفٌ غير مفهوم؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يُشهِر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس، أو يستجيبوا له، فإذا آمن به مَن يقدرون على حرب خصومهم، فقد آمنوا به طائعين مصدقين، وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها "(۱).

فالإسلام – إذن – إنما غزا القلوب، وأسر النفوس. . وإن كان بإمكان السيف أن يفتح أرضًا، فليس بإمكانه أبدًا أن يفتح قلبًا!!

# الشبهة الثانية: الإغارة على قوافل قريش، واهتمامه على بالدنيا وجمع الغنائم

لم يكن محمد في وقت من الأوقات طامعًا في الغني (٢).

احتلت فرنسا الجزائر سنة ١٨٣٠م، وبطشت بمسلمي الجزائر، وقد جاء في تقرير رسمي رفعته لجنة التحقيق الفرنسية إلى الملك شارل العاشر سنة ١٢٤٩ه / ١٨٣٣م، ما نصه: "كيف يجوز لنا أن نشكو من مقاومة الجزائريين للاحتلال، في وقتٍ قامت فيه فرنسا بتهديم المساجد، وإلغاء القضاء الشرعي، والاستيلاء على أموال الأوقاف، وتعيين الإمام والمفتي الموالين للإدارة الفرنسية؟! لقد أهدرت السلطات الفرنسية حقوق الشعب، وداست مقدساته، وسلبت حرياته، واعتدت على الملكية الفردية، ودنس جنودها المساجد، ونبشوا القبور، وأعدموا شيوخًا من الصالحين؛ لأنهم تجرءوا على الشفاعة لمواطنيهم ". كما استولت السلطات الفرنسية على أجود الأراضي وأخصبها، واستولت على أراضي الأوقاف الإسلامية، وأقامت فرنسا في هذه الأراضي مستعمرات زراعية يملكها الأوربيون (٢٠).

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

<sup>(</sup>١) العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، ص ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) وليم موير (مؤرخ ومستشرق إنجليزي): حياة محمد (نقلًا عن كتاب "بطل الأبطال"، عبد الرحمن عزام ، ص ٤٤،٥٤).

<sup>(</sup>٣) د. جمال عبد الهادي محمد مسعود، أ. علي لبن: المجتمع الإسلامي المعاصر(ب) إفريقيا، ص٥٥- ٥٨، بتصرف.

من الشبهات أيضًا التي أثارها أعداء الإسلام، وروَّجوا لها بهدف تشويه شخصية رسول اللَّه محمد الله محمد الله للوصول إلى الطعن في دعوته، وإبعاد الناس عنها، ما يدَّعونه من أنه كان صاحب مطامع دنيوية، لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكة، ولكنه بعد هجرته ولي المدينة بدأ يعمل على جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب التي خاضها هو وأصحابه؛ ابتغاء تحصيل مكاسب مادية وفوائد معنوية.

وقد حاول المدَّعون إيهامَ الناس أن النبي ﷺ لجأ إلى السطو على قوافل قريش التي كانت محمَّلة بأثمن البضائع؛ رغبةً منه في التوسُّع المالي وتكديس الثروات!!

وصرح المستشرق الإنجليزي اليهودي "دافيد صمويل مرجليوث" بالقول: "عاش محمد هذه السنين الست بعد هجرته إلى المدينة على التلصُّص والسلب والنهب. وهذا يفسر لنا تلك الشهوة التي أثَّرت على نفس محمد، والتي دفعته إلى شن غارات متتابعة، كما سيطرت على نفس الإسكندر من قبل، ونابليون من بعدُ "(۱).

والحقيقة أن المتأمل في تاريخ دعوته ﷺ لَيَدْحض هذه الافتراءات من الوهلة الأولى...

فبالنسبة إلى تعرُّضه والمسلمين لقوافل قريش قبل بدر؛ فإنها إنما كانت أموال المسلمين أنفسهم، تركوها في مكة بعد طول تعذيب وتنكيل، وتركوا معها الأهل والولد والوطن، وهاجروا إلى المدينة عُزْلًا لا يملكون من قوت يومهم شيئًا؛ وذلك فرارًا بدينهم، وطلبًا لمكان يعبدون فيه ربَّهم دون أن يتعرَّض لهم أحد. وقد قامت قريش بالاستيلاء على جميع ممتلكات المهاجرين هؤلاء، واستباحت ديارهم وأموالهم، وليس أدل على ذلك من تجريدهم لأموال صهيب الرومي (٢) والمجاهدة وأموالهم، وليس أدل على ذلك من تجريدهم لأموال صهيب الرومي (٢)

ولما تم استقرار المسلمين في المدينة، واستتبَّ لهم الأمر، أَذِن اللَّه تعالى

<sup>(</sup>١) مرجليوث: محمد وظهور الإسلام، ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم: حلية الأولياء ١/١٥١، وابن سعد: الطبقات الكبرى ٢/ ٢٢٨.



لهم بقتال مَن ظلمهم وبغى عليهم، فأعلِنت الحربُ على قُريشٍ ورجالاتها منذ تلك اللحظة. ومعلوم أن الحروب تأخذ أشكالًا عديدة، ويأتي في مقدِّمتها ما يُسمى بلغة عصرنا "الحرب الاقتصادية"، فتعرَّضَ المسلمون لقوافل قريش، كنوع من الحرب الاقتصادية عليها، وكسرًا لشوكتها، ورغبةً في استرداد بعضٍ من حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة.

وإن الناظر في سيرته والمتأمل في تاريخ دعوته و الكيم علم اليقين أنه لم يكن يسعى إلى تحقيق أي مكسب دنيوي يسعى إليه طلاب الدنيا واللاهثون وراءها. . ولو كان كما قيل لعاش و عيش الملوك في القصور والبيوت الفارهة ، بينما الواقع يشهد بخلاف ذلك ؛ إذ كان في شظف من العيش ، مكتفيًا بما يقيم أوْدَ الحياة ، وكانت هذه حاله و منذ أن رأى نور الحياة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى ، ويشهد لهذا أنَّ بيوته و كانت عبارة عن غرف بسيطة لا تكاد تتسع له ولزوجاته ، وكذلك الحال بالنسبة لطعامه وشرابه ، فقد كان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد نارٌ في الحال بالنسبة لطعامه وشرابه ، فقد كان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد نارٌ في بيته ، ولم يكن له من الطعام إلا الأسودان (التمر والماء) ؛ فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة (١): " ابْنَ أُخْتِي ، إِنْ كُنَّا لَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ، ثَلَاثَةَ أَهِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ نَارٌ . فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ ، مَا كَانَ يُعِشْكُمْ ؟ قَالَتْ النَّمْ وَالْمَاءُ ؛ إلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتُ لَهُمْ مَنَائِحُ (٢) ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا " (٣) .

<sup>(</sup>۱) عروة بن الزبير بن العوام (۲۲ – ۹۳هـ) أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان عالمًا بالدين، صالحًا كريمًا، لم يدخل في شيء من الفتن. وانتقل إلى البصرة، ثم إلى مصر، فتزوج وأقام بها سبع سنين، وعاد إلى المدينة فتوفي فيها. انظر: الأعلام للزركلي ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٢) منائح: جمع منيحة وهي الشاة أو الناقة التي تُعطَى للغير ليحلبها وينتفع بلبنها، ثم يردها على صاحبها، وقد تكون عطيةً مؤبدة بعينها، ومنافعها كالهبة.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الهبة، باب فضلها والتحريض عليها (٢٤٢٨)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق (٣٧٢)، وابن حبان (٦٣٤٨).

ثم إن هذه الشبهة تتناقض مع الزهد الذي عُرِفَ به النبي ﷺ، وحَثَّ عليه أصحابه، وقد أتاه عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ الْحَصِيرُ إِطَهْرِهِ اللهِ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ الْحَصِيرُ بِظَهْرِهِ اللهَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كِسْرَى يَشْرَبُونَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْتَ هَكَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّهُمْ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا "(۱).

بل إن أهل مكة كانوا قد عرضوا على رسول اللَّه ﷺ المال والمُلك والجاه (٢) من أجل أن يبقى على شظف من أجل أن يبقى على شظف العيش مع الاستمرار في دعوته، ولو كان من الراغبين في الدنيا لما رفضها وقد أتته من غير عناء.

وقد شهد بهذه الحقيقة الغربي توماس كارليل حين قال: "لقد كان محمد زاهدًا متقشفًا في مسكنه، ومأكله، ومشربه، وملبسه، وسائر أموره وأحواله. فحبَّذا محمدٌ من رجل خشن اللباس، خشن الطعام، مجتهد في الله، قائم النهار، ساهر الليل، دائبٍ في نشر دين الله، غير طامع إلى ما يطمع إليه أصاغر الرجال، من رتبة، أو دولة، أو سلطان، غير متطلع إلى ذِكْرٍ أو شهوة " (٣).

<sup>(</sup>١) أحمد (٧٩٥٠)، والنسائي في سننه الكبرى (٩١٥٧)، وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) ابن سيد الناس: عيون الأثر ١/١٩٥، وابن هشام: السيرة النبوية ٢/١٣٠.

<sup>(</sup>٣) الرسالة المحمدية نقلًا عن موقع صحيفة صوت الحق والحرية، مقال: شبهات المستشرقين حول تعدد زوجات الرسول ﷺ، بقلم الشيخ مشهور فواز محجانة .

# الشبهة الثالثة: كيف لنبي الرحمة أن يهدر دماء رجال من قريش في فتح مكة؟

كان محمد رحمة حقيقية، وإني بلهفة وشوق إلى أن أصلي عليه وعلى أتباعه (١١).

بعد أن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في غزو أفغانستان قامت قواتها باقتياد ٠٠٠ مقاتل من طالبان بعد استسلامهم إلى معتقل قلعة جانجي في أفغانستان، ثم أمرت الطيران الحربي بقصف المعتقل؛ مما خلف مئات الجثث المتفحمة - كما قامت القوات الأمريكية بشحن ٣٠٠٠ أسير أفغاني في حاويات نقل مغلقة بحجة نقلهم إلى سجن شبرقان بأفغانستان، وتركتهم في العربات المغلقة في الصحراء وهم مقيدون ومعصوبو الأعين لمدة أربعة أيام، مبتكرة طريقة جديدة للقتل البشع (٢)!

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

سؤال يردده المشككون في رحمته ﷺ، وفي الإجابة عليه يجب أن يعرف أصحابه أولًا سبب هذه الغزوة (فتح مكة).

والأمر الجَليُّ هو أن قريشًا قد غدرت بصلح الحديبية ونقضت هذا الصلح، وذلك حينما أغار رجال منها مع بني بكر على خزاعة ليلًا، فأصابوا منهم رجالًا. وكانت خزاعة قد دخلت في حلف رسول اللَّه على، وهو ما جعل الرسول الله يتحرك بالجيش الإسلامي نحو مكة، ليكون الفتح العظيم بعد أكثر من عشرين سنة من الاضطهاد والتعذيب له ولأصحابه على . وحينها يجتمع القوم الذين لم يُدركوا قيمة (العظيم) الذي كان يعيش بينهم. ويتوقع الجميع يومًا داميًا يُنتقم فيه لآلام السنوات السابقة، ولدماء الشهداء الذين قتلتهم قريش، ويقف المتكبرون من أهل قريش في ذلة وصَغار أمام رسول اللَّه على ينتظرون حُكمًا رادعًا بقتلٍ أو نفي أو استرقاق.

وهنا يتساءل الرسول العظيم ﷺ في رقَّةٍ وتلطفٍ وتواضعٍ: "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، مَا

<sup>(</sup>١) جان ليك (مستشرق إسباني): العرب، ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) د. محمد الحسيني إسماعيل، الإسلام والغرب، ص١٦٢، ١٦٣ بتصرف.

تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ فِيكُم؟" قَالُوا: خَيْرًا، أَخٌ كَرِيمٌ، وابْنُ أَخٍ كَرِيم. قال: "إِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطَّلَقَاءُ" (١)!!

> هكذا.. دون عتاب أو لوم أو تقريع!! وإنه لمن أعجب مواقف التاريخ حقًا!!

وقد تعجَّب الأنصار من هذا البِرِّ، وتلك السماحة والرحمة غير المسبوقة، فقال بعضهم لبعض: "أمَّا الرجل<sup>(٢)</sup>!!".

وكان رسول اللَّه ﷺ قد عَهِدَ إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم بدخول مكة أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم، إلا أنه قد عهد في نفر سمَّاهم بقتلهم، وإن وُجِدُوا تحت أستار الكعبة، منهم عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح، وعبد العزى بن خطل، وعكرمة بن أبي جهل، ومقيس بن صبابة، وقينتا ابن خطل كانتا تغنيان ابن خطل بهَجُو رسول اللَّه ﷺ، وسارة مولاة لبني عبد المطلب.

فكان هؤلاء جميعًا أشد عداوة وبُغضًا للإسلام وللمسلمين ولسيد الخلق محمد عليه وكانوا شديدي الأذى له بمكة.

فأما ابن أبي سرح فكان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد، فلما دخل رسول اللَّه ﷺ مكة وأهدر دمه فَرَّ إلى عثمان بن عفان ﷺ، وكان أخاه من الرضاعة، فلما جاء به ليستأمن له، صمت عنه رسول اللَّه ﷺ ثم قال: "نَعَمْ"، وعفا عنه.

وأما عبد اللَّه بن خطل فكان مسلمًا، وقد بعثه رسول اللَّه ﷺ مُصَدِّقًا (٤)،

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٤١١، وابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٣٥٦، والسهيلي: الروض الأنف ٤/ ١٧٠، وابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٥٧٠، وكذلك ابن حجر: فتح الباري ٨/ ١٨، وقال الألباني: ضعيف مرسل. انظر حديث (١١٦٣) في السلسلة الضعيفة.

<sup>(</sup>٢) يقصدون رسولَ اللَّه ﷺ.

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة (١٧٨٠)، وأحمد (١٠٩٦١)، وابن حبان (٤٧٦٠).

<sup>(</sup>٤) مُصَدِّقًا: أي جابيًا للصدقات.

وبعث معه رجلًا من الأنصار، وكان معه مولى له مسلمٌ يخدمه، فغضب عليه غضبةً فقتله، ثم ارتد مشركًا، وكان له قينتان، فكانتا تغنيان بهجاء رسول اللَّه عَلَيْ والمسلمين؛ فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه، فقُتِلَ، وقُتِلت إحدى قينتيه، واستُؤْمِن للأخرى.

وأما مقيس بن صبابة فكان قد قتل قاتل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية، ثم ارتد مشركًا.

وأما سارة مولاة لبني عبد المطلب ولعكرمة بن أبي جهل، فكانت تؤذي رسول الله على الله على الله على الله على الله على المنه على الله على المنه المنه

وأما عكرمة بن أبي جهل فهرب إلى اليمن، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، واستأمنت له من رسول الله على فأمّنه، فذهبت في طلبه حتى أتت به رسول الله على فأسلم، وحَسُن إسلامه، وكان يُعَدُّ من فضلاء الصحابة (١).

ومن هذا يتبين لنا كرم أخلاق سيد الخلق وإمام المرسلين ورحمة العالمين محمد على . فقد أُوذِي من هؤلاء وغيرهم أشد الأذى، ولكن عفا عن معظمهم، وكانت كلمته على التي سجلها التاريخ: "اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ" أروع مثل لعفوه وسماحته ورحمته على .

<sup>(</sup>١) ابن سيد الناس: عيون الأثر ٢/ ٢٣٦، ابن كثير: السيرة النبوية ٣/ ٥٦٣.

### الشبهة الرابعة: معاملة الرسول على لبني قريظة

لقد كان محمد طول حياته رجلًا راسخ المبدأ صارم العزم(١).

في المراحل الأخيرة للحرب العالمية الثانية وبالتحديد مع بداية عام ١٩٤٣م، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربة قاصمة للبنية التحتية للدولة الألمانية، وبدأت هذه الضربة بسلسلة من الغارات الجوية ألقت ٢,٧٠٠ مليون طن من القنابل والمتفجرات على الأراضي الألمانية والأقطار التي تحت سيطرتها؛ مما أدى إلى دمار كامل بالمدن الألمانية وفقدانها نحو مليون مدني ما بين قتيل وجريح، إضافةً إلى أعداد لا تحصى من المشردين، لقد تم سحق ألمانيا بالكامل (٢)!!

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

قبل أن نتعجل الحكم بأنه ﷺ عالج أمر بني قريظة بالعلاج الوحيد الذي لا ينفع غيره، أو حَلَّ عقدته بالسلاح الذي يناسبه. . نود أولًا أن نقف على حيثيات وظروف ذلك الحكم.

فمن المعروف أن النبي على بمجرد قدومه المدينة عقد مع اليهود الموجودين بها معاهدة رائدة، تعد بمنزلة أقدم دستور مُسجَّل في العالم (٣)، والتي كان من أهم بنودها: التزام كل من المسلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيما بينهما، وعدم اعتداء أي فريق منهما على الآخر في الداخل. وتعهد كل من الطرفين بالدفاع المشترك عن المدينة ضد أي اعتداء خارجي، وعلى اليهود أن ينفقوا مع المؤمنين ما داموا محاربين (٤).

<sup>(</sup>۱) توماس كارليل (كاتب إنجليزي): الأبطال، ترجمة محمد السباعي، كتاب الهلال، العدد ٣٢٦، ط ١٩٧٨م، ص٨٢٠

<sup>(</sup>٢) هـأ.ل. فيشر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث، ص٧٠٣،٧٠٢ بتصرف.

 <sup>(</sup>٣) محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ط ثالثة، سنة ١٣٨٩هـ.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/٥١.

وقد حدث في العام الخامس من الهجرة أن تجمعت أكبر قوة معادية للمسلمين في ذلك الوقت للقضاء عليهم داخل المدينة، وأحاطت جيوش الأحزاب بالمدينة في عشرة آلاف مقاتل من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد وفزارة وبني سليم، على حين لم يزد عدد المسلمين على ثلاثة آلاف مقاتل (١).

وكان المتوقع أن ينضم يهود بني قريظة إلى صفوف المسلمين ضد القوات الزاحفة على المدينة بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفريقين، لكن الذي حدث هو عكس هذا تمامًا! فلم تكتفِ بنو قريظة بمجرد السلبية، ولكن فوجئ المسلمون بهم يخونونهم في أخطر أوقات محنتهم، ولم يرعوا للعهود حرمة، في سبيل التعجيل بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء تامًا.

وبمجرد أن سمع رسول اللَّه ﷺ بهذه الخيانة الخطيرة أرسل وفدًا مكونًا من سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وعبد اللَّه بن رواحة، وخوات بن جبير رضي اللَّه عنهم؛ ليذكِّروا القوم بما بينهم وبين المسلمين من عهود، ويحذروهم مغبَّة ما هم مقدمون عليه، فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، وقالوا عن رسول اللَّه ﷺ: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبينه!! وهكذا ركب القوم رءوسهم، وقرروا الانضمام الفعلي للغزاة، وأخذوا يمدونهم بالمال والعتاد.

وقد تدخلت عناية اللَّه لنصرة الإيمان وأهله، وشاء اللَّه أن يندحر ذلك التحالف الوثني اليهودي ﴿وَرَدَّ اللَّهُ اَلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِلَ ﴿ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ ﴾ (٢).

وبعدها مباشرة جاء الوحيُ رسولَ اللَّه ﷺ يأمره بأن ينهض إلى بني قريظة؛ جزاءً لمكرهم وغدرهم وخيانتهم، فسار إليها وحاصرها ﷺ والمسلمون شهرًا أو

<sup>(</sup>١) ابن سيد الناس: عيون الأثر ٢/ ٨٤، وابن هشام: السيرة النبوية ٤/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) (الأحزاب: ٢٥).

خمسة وعشرين يومًا. ولما طال عليهم الحصار عرضوا على الرسول الله أن يتركهم ليخرجوا إلى أذرعات بالشام تاركين وراءهم ما يملكون، ورفض الله إلا أن يستسلموا دون قيد أو شرط، وبالفعل استسلم يهود بني قريظة، ونزلوا على حكم رسول الله الله على الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ أحد رؤساء الأوس (١).

وكان سعد حليف بني قريظة في الجاهلية، وقد ارتاح اليهود لهذا الاختيار، وظنوا أن الرجل قد يحسن إليهم في حكمه، لكن سعدًا نظر إلى الموقف من جميع جوانبه، وقدَّره تقدير من عاش أحداثه وظروفه، وشاهد كروبه ومآزقه، وعرف الني أن الله عنه التي تراءت في الأفق، فأوشكت أن تطبح بالعصبة المؤمنة لولا عناية الله عز وجل التي أنقذت الموقف. وكان هو نفسه الذي شفع لديهم بادئ ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم وغيهم، لكن القوم مضوا في عنادهم لا يقدرون للنتائج عاقبة، ولا يراعون الله في حلف ولا ميثاق؛ ولذلك لما كُلِّم في شأنهم أكثر من مرة، قال على الطرفين أن يرضى كل منهما بحكمه (٢٠)، أمر بني قريظة أن أن أخذ المواثيق على الطرفين أن يرضى كل منهما بحكمه (٣٠)، أمر بني قريظة أن ينزلوا من حصونهم، وأن يضعوا السلاح ففعلوا، ثم قال: "فإني أحكم فيهم أن ينقتل مقاتلتُهم، وتُسبَى ذراريهم وتقسم أموالهم ". فقال رسول الله ﷺ: "حَكَمْتَ فِيهِمْ بنحُكُم اللّهِ الّذِي حَكَمَ بِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ "(٤٠)!!

فقتل رجالهم، وسبى نساءهم وذراريهم ومَن لم يُنبِتْ من أولادهم، ولاقى بنو قريظة أسوأ مصير على أفظع خيانة.

وهنا يحلو للبعض أن يتقوَّلوا على الإسلام، وأن يتطاولوا على تصرف الرسول عليه السلام،

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) النسائي في سننه الكبرى (٩٣٩٥)، وابن عبد البر: الاستيعاب ١٦٧/٢.

ومعاملته لبني قريظة، ويعتبروا أن معاملته هذه لهم تتسم بالوحشية والقسوة، وأنه كان من الممكن أن يُعاقبوا بأي عقاب آخر كالإجلاء أو النفي.

وللبيان والتوضيح نقول: ماذا لو أن نتيجة غزوة الأحزاب تمت حسبما كان يخطط لها بنو قريظة وأحزابهم، ألم تكن هي الإبادة التامة للمسلمين أجمعين؟! على أن اليهود لم يُقدِموا على هذا العمل الخسيس إلا بعد أن تكوَّن لديهم ما يشبه اليقين بأنهم – بمساعدة المشركين – سوف يقومون بتدمير الكيان الإسلامي تدميرًا كاملًا، واستئصال شأفة المسلمين استئصالًا كليًا؛ ولهذا لم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة البشعة(۱). ولقد كانوا حريصين الحرص كله على إبادة المسلمين، حتى لقد طلبوا من الأحزاب والمشركين أن يُسلِّموا إليهم سبعين شابًا من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن جيوش الأحزاب لن تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد أن تفرغ من المسلمين، وتقضي عليهم قضاء تأمًا(۲).

فعلى الذين يستبشعون الحكم على بني قريظة، ويصفونه بأنه كان قاسيًا شديدًا، عليهم أن يحيطوا علمًا بجوانب الموضوع، وظروف القضية؛ ليدركوا أن اليهود هم الذين جَرُّوا الوبال على أنفسهم.

<sup>(</sup>١) محمد أحمد باشميل: غزوة بني قريظة، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية ٢/٣٤٧.



## » الفصل الثاني

## الشبهات الخاصة بالحياة العامة

## نبي الرحمة علية

## يُقَابِلُ البِشـرَ مِنهُ بِالنَّدَى خُلُقٌ ﴿ زَاكٍ عَلَى العَذْلِ وَالْإِحسَانِ مَجِبُولُ

شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) قصيدة بعنوان : إلى متى أنت باللذات مشغول

الردُّ على هـذه الشبهات إنما يكون مـن خـلال الواقــ الـذي عاشه الرسول ﷺ ، ومن خـلال التطبيقات العمـلية في حياته ﷺ ، والتي قــامت عــلى الـــودُ والرحـمــة والحبُّ والعـاطـفــة الطــاهرة التي كـانت تظـنُّلُ سماءَ البيت النبـوي الكـريم ، ثـم الــردُ أيضًا بمعـرفة الملابسـات والظروف التي تمَّ فيها ما يُشار إليــه من شبـهات . .



### الفصل الثاني: الشبهات الخاصة بالحياة العامة

أثار البعض شبهاتٍ حول رسول اللَّه ﷺ توحِي بفقدان الرحمة أو جزءٍ منها في المجالات المُثَار حولها تلك الشبهات، ومن أمثلة هذه الشبهات:

الشبهة الأولى: تعدد زوجات رسول اللَّه ﷺ قسوة على المرأة.

الشبهة الثانية: أخذ الجزية يتنافى مع مبدأ الرحمة.

الشبهة الثالثة: تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس.

\* \* \*

الردُّ على هذه الشبهات:

الشبهة الأولى: تعدد زوجات رسول اللَّه على المرأة

لقد جاء محمد بصيانة النساء وحثهن على العفاف(١).

في منتصف التسعينيات من القرن الماضي كان أكثر من ٤٠٪ من الأطفال الأمريكيين لا ينعمون بالعيش مع آبائهم، ويعد العزوف عن الزواج وسهولة العلاقات غير الشرعية من أهم الأسباب لهذه الظاهرة الخطيرة (٢٠).

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

إنَّ الردَّ على هذه الشبهة إنما يكون من خلال الواقع الذي عاشه الرسول الله ومن خلال التطبيقات الواقعية في حياته الأسرية، والتي قامت على الودِّ والرحمة والحبِّ والعاطفة الطاهرة التي كانت تظلِّلُ سماءَ البيت النبوي الكريم، ثم الردُّ أيضًا بمعرفة الملابسات والظروف التي تم فيها هذا الزواج.

<sup>(</sup>١) ويلكي كولنز (باحث وروائي ألماني): جوهرة القمر.

<sup>(</sup>٢) محمد جلال عناية: أمريكا وأزمة ضمير، ص١٣٢.

ومن الصعوبة بمكان أن نذكر هنا كل ما يتعلَّق بهذا الجانب في حياته ﷺ؛ نظرًا لكونه متسع الآفاق، ومتعدد الأوجه، غير أننا نطالع سريعًا طرفًا من حياته ﷺ. .

لقد تزوج الرسول في الخامسة والعشرين من عمره بخديجة بنت خويلد في المواققة في الأربعين من عمرها، وظل معها وحدها قريبًا من خمس وعشرين سنة، لم يتزوج غيرها حتى ماتت (١).

وبعد موت زوجته الأولى تزوج من امرأة تقاربها في السن هي سَوْدَة بنت زمعة رَبِيُهُا، وهي التي هاجرت معه إلى المدينة (٢).

وصحيح أنه في السنوات العشر الأخيرة من حياته اجتمعت لديه نسوة أخريات!

فمن هُنَّ؟

إنهن مجموعة من الأرامل المنكسرات أحاطت بهن ظروف صعبة، لم يشتهرن بالجمال، ولا كان لهن من السنِّ المبكرة ما يجدد الحياة، اللهم إلا بكرًا واحدة هي عائشة رشاً بنت صاحبه أبي بكر رشائه، وقد تزوجها توثيقًا لعلاقتهما.

وتزوج بعدها حفصة بنت صاحبه عمر رضي ولم تُعرَف بجمال، بل بدا أن البناء بها بعد موت زوجها خنيس بن حذافة السهمي رضي كان جَبْرَ خاطرٍ، ودعم مودة وجهاد!!

وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان والمهاجرة إلى الحبشة. . إنه لم يرها

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية ٢/٩.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: الطبقات الكبرى ٨/٥٥.

هناك، بَيْد أنه يعرف إسلامها برغم أنف أبيها زعيم المشركين يومئِذٍ، ويعرف بقاءها على الإسلام برغم أنف زوجها الذي ارتد عن الإسلام إلى النصرانية، فهل يتركها في وحشتها وعزلتها؟! لقد أرسل يخطبها، ويعزُّ جانبها...

وكلما أحاطت ظروف سيئة بامرأة ذات مكانة، ضمَّها إليه، وما كان للشهوة موضع يُلحَظ بالمرة، وأدركت النسوة القادمات هذه الحقيقة، وعرفن أن هذا الوضع فوق طاقة الإنسان العادي، فعرض بعضهن في صراحة أن يبقين منتسباتٍ للبيت النبوي، مكتفياتٍ بهذا الشرف، ومتنازلاتٍ عن حظ المرأة من الرجل، وقد آواهنَّ عَلَيْ مستجيبًا لنداء إنساني، ورحمة بهنَّ.

ويتضح مما سبق بجلاء أن هذا الزواج المتعدد لم يكن إلا لأهداف نبيلة، ومقاصد حسنة، ويظهر فيه من الرحمة ما هو غني عن التأكيد عليه.

#### \* \* \*

#### الشبهة الثانية: أخذ الجزية يتنافى مع مبدأ الرحمة

إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه (١).

لقد احتل الشيوعيون الصينيون تركستان الشرقية في عام ١٩٤٩م، وتحت شعار (الإصلاح الزراعي) تم مصادرة أراضي وممتلكات المسلمين، ووضعت صورة (ماوتسي تونج) في المساجد، كما تم إغلاق ٢٩ ألف مسجد في جميع أنحاء تركستان الشرقية، وتم القبض على أكثر من ٥٤ ألف إمام وتعذيبهم. وفي سنوات ١٩٥٠ - ١٩٥٧م نهض المسلمون في تركستان الشرقية للمطالبة بحقوقهم، فتم إعدام ٣٦٠ ألف شخص، وهرب أكثر من ١٠٠ ألف شخص إلى البلاد المجاورة، وسيق أكثر من ٥٠٠ ألف إلى عشر معسكرات للأعمال الشاقة (٢٠)!!

#### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

<sup>(</sup>۱) أدموند بيرك (فيلسوف إنجليزي): الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية، ترجمة/ محروس سليمان، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط١، ١٩٩٩م.

<sup>(</sup>٢) الأقليات المسلمة في العالم؛ ظروفها المعاصرة . . آلامها وآمالها، ٤٧٨ – ٤٨٠ بتصرف .

لم تكن الجزية اختراعًا إسلاميًّا محضًا؛ فقد كانت الدولة الرومية والفارسية تفرضها على الشعوب المقهورة، وكانت في شكل ضرائب متنوعة تُفرض على الكبير والصغير، والقوي والضعيف، والحي والميت؛ فقد كانت هناك ضريبة تسمى ضريبة الحياة، وذلك لمن مَلَك رأسه فوق جسده! وضريبة الموت تُفرَض على أسرة الميت من أجل المكان الذي يُدفنُ فيه صَاحِبُهم، وضريبة التجارة والزراعة والسكن. وكانت هذه الضرائب باهظة بغرض استنزاف أموال البلاد المنكوبة بالاحتلال، ومن ثَمَّ إضعافها لكي لا تصبح قادرة على مواجهة الدولة المحتلة.

أما الدولة الإسلامية فقد خالفت النظام الدولي الذي كان سائدًا في هذا الزمن، وهو تخريب البلاد المغلوبة، وقتل أهلها، واستعباد من يبقى حيًّا، فوضعوا لهذه الشعوب حقوقًا وواجبات تحفظ حياتهم وأموالهم، وسَمَّوا سكان البلاد بأهل الذمة. كما أن الجزية عند الأمم السابقة لم تكن تمنع دافعيها من تجنيدهم في جيش الغالبين، وإراقة دمائهم في سبيل مجد الفاتحين وامتداد سلطانهم، فكانوا يدفعون الجزية ويُساقون إلى الحرب مرغمين! ولكن الإسلام أعفاهم من الخدمة في الجيش (۱).

ولم يكن يتم أخذ الجزية إلا من الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين عليها، ولم يكن يتم أخذ الجزية من امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد ولا مريض مرضًا غالبًا، ولا راهب؛ وذلك لما جاء في كتاب النبي الله إلى معاذ باليمن: "أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِم دِينَارًا" (٢)، وما كتبه عمر إلى أمراء الأجناد ألا يفرضوا

<sup>(</sup>١) مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب في الإسلام، ص٥٥.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۲۳)، والنسائي (۲٤٥٠)، وأحمد (۲۲۰۲۱)، وابن خزيمة (۲۲۲۸)، وابن حبان (۲۸۵۸)، وابن أبي شيبة (۹۹۲۰)، وابن الجارود في المنتقى (۱۱۰٤)، والحاكم (۱۱۶۵)، والبيهقي (۷۰۷۸)، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي؛ وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل: صحيح .

الجزية على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المُوسَى<sup>(۱)</sup>. كذلك لا تجب على الفقراء، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَأَ﴾ (٢).

ثم إن ما يتم دفعه شيء ضئيل جدًّا بالنسبة لما يدفعه المسلم زكاةً لماله، فقد جعل عمر في الذي تربى على يد الرسول الرحيم محمد الحرية على الموسرين ٤٨ درهمًا، وعلى المتوسطين في اليسار ٢٤ درهمًا، وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين ١٢ درهمًا وهذه النسبة ضئيلة للغاية، ولا تتجاوز ما يكسبه الفرد منهم في عدة أيام من السنة، وهي بذلك أقل بكثير مما يدفعه المسلم كزكاة عن أمواله وحيث يدفع ٢٠٥٪.

فأيُّ رحمةٍ تلك التي حباها رسول اللَّه ﷺ لمن يدفعون الجزية!! إن ما يدفعه أقل بكثير مما يدفعه المسلم زكاةً لماله. أضف إلى ذلك أن من يدفع الجزية لا يشارك في الحروب بما فيها من مآسِ وأهوال ومخاطر متعددة.

وقد مُنِحَ الذميون مقابل هذا القدر الضئيل للغاية من المال حقوقًا كثيرة؛ أوَّلها حرية العقيدة، ومنها حماية النفس ماديًّا ومعنويًّا، وحماية المال، وحرية العمل، وحق الكفالة من بيت مال المسلمين عند الحاجة، وحرية التنقل، وحرية التعامل بقانون الأحوال الشخصية الخاص بدينهم، وحق الملكية، وغير ذلك من الحقوق مما لا يتسع المجال لذكره.

<sup>(</sup>١) أبو عبيد: الأموال ص٥٢ - ٥٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) (الطلاق: ٧).

<sup>(</sup>٣) ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة، ص٣٤.

#### الشبهة الثالثة: تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس

كان محمد يستوي عنده في الحقِّ القريب والبعيد، والقوي والضعيف(١١).

على أساس البيانات الواردة من أكثر من ١٠٠ بلد، تكشف دراسة الأمم المتحدة لاتجاهات الجريمة أن عدد الوقائع الجنائية المبلغ عنها زاد بشكل مطَّرد بين عامي (١٩٨٠-٢٠٠٠م) من ٢,٣٠٠ واقعة إلى ٣٠٠٠ واقعة جنائية في العام وذلك لكل ١٠٠,٠٠٠ شخص (٢).

### هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!

ثمة شبهة أخرى تقول إن القسوة واضحة في مظاهر تطبيق الحدود على الجرائم من قطع ليدِ سارقٍ وجلدٍ لزانٍ أو شاربِ خمرٍ، أو رجمٍ لمتزوج قد ثبت عليه الزنا... فأين الرحمة إذن؟!

وقد يظن القارئ للوهلة الأولى أن المجتمع الإسلامي إبّان تطبيق الحدود على الجرائم يمتلئ بالكثير من مقطوعي اليد والمعاقين من آثار تطبيق هذه الحدود، وهذا ليس له أيّ نصيب من الصحّة، فقد كانت نِسَب الجرائم من قتل أو زنا أو شرب لخمر أو غير ذلك قليلة جدًّا بل ومعدودة، ونجح هذا الأسلوب في الحدِّ من الجريمة نجاحًا لا مثيل له، وعاش المسلمون نتائج هذا النجاح وتمتَّعوا بثماره كثيرًا، فعَمَّ الأمن والعافية على الناس جميعًا، بينما نرى الآن ما جناه العالم من كوارث ومصائب وأمراض لا علاج لها، وذلك لعدم جدوى العقوبات التي تتبعها القوانين الوضعية في علاج أمراض المجتمع وجرائمه.

إن الإسلام لا يُقَرِّر العقوبات جزافًا، ولا ينفِّذها كذلك بلا حساب، وله في

<sup>(</sup>۱) كاردي فو (مؤرخ وفيلسوف فرنسي) : مفكرو الإسلام، ترجمة : عادل زعيتر - الدار المتحدة للنشر، لبنان، ۱۹۷۹.

<sup>(</sup>٢) تقرير الحالة الاجتماعية في العالم ٢٠٠٥م، الصادر عن الأمم المتحدة، ص١١٣٠.

ذلك نظرة ينفرد بها بين كل نُظُم الأرض. إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريمة بعين الفرد الذي ارتكبها، وبعين المجتمع الذي وقعت عليه في آن واحد، ثم تُقرِّر الجزاء العادل الذي لا يميل مع النظريات المنحرفة، ولا شهوات الأمم والأفراد.

يُقَرِّر الإسلام عقوباتٍ رادعةً قد تبدو قاسية فظَّة لمن يأخذها أخذًا سطحيًّا بلا تمعُّن ولا تفكير، ولكنه لا يطبِّقها أبدًا حتى يضمن أوَّلًا أن الفرد الذي ارتكب الجريمة قد ارتكبها دون مبرِّر ولا شبهة اضطرار.

فهو يُقَرِّر قطع يد السارق، ولكنه لا يقطعها أبدًا إلا إذا كان هذا السارق عامل دمارٍ وفسادٍ على المجتمع الذي تعيش فيه. وهناك شبهة بأن السرقة نشأت من الجوع. وللإسلام منهج فريد في التعامل مع هذه الشبهة تؤكده الشواهد العمليَّة من حياة الصحابة والتابعين.

وهو يقرر رجم الزاني والزانية، ولكنه لا يرجمهما إلا أن يكونا محصنين، وإلا أن يشهد عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة، فهما في هذه الحالة متلبسان بفعل الفاحشة ويتبجحان بالدعارة حتى ليراهما كل هؤلاء الشهود، وكلاهما متزوِّج. وهكذا في جميع العقوبات التي قرَّرها الإسلام.

ونحن نأخذ هذا من مبدأ صريح قرره عمر بن الخطاب والله وهو من أبرز الفقهاء في الإسلام، وهو فوق ذلك رجل شديد الحرص على تنفيذ الشريعة، فلا يمكن اتهامه بالتفريط في التطبيق؛ فعمر والله لم يُنفِّذ حد السرقة في عام الرمادة (١)، حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار الناس للسرقة بسبب الجوع.

والحادثة التالية أبلغ في الدلالة وأصرح في تقرير المبدأ الذي نشير إليه: رُويَ أَن غلمانًا لابن حاطب بن أبي بلتعة ﴿ الله سرقوا ناقة لرجل من مُزَيْنَة، فأتى بهم عمر، فأقروا، فأمر كثيرَ بن الصلت بقطع أيديهم؛ فلما وَلَّى ردَّه ثم قال: "أما واللَّه

<sup>(</sup>۱) عام الرمادة: وقعت أزمة في عهد عمر الفاروق عام ۱۸ه، تمثلت في حصول قحط شديد بين الناس في أرض الحجاز، فقلَّ الطعام، وجفت ينابيع الأرض، فكانت الريح تأتي على الأرض فلا تُسْفى إلا ترابًا كالرماد، حتى سُمِّى العام الذي وقعت فيه عام الرمادة .

لولا أني أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أنَّ أحدهم يجد ما حَرَّمَ اللَّه عليه لأكله، لقطعت أيديهم ". ثم وجَّه القول لابن حاطب فقال: وايم اللَّه إذ لم أفعل ذلك لأُغَرِّمَنَّك غرامة توجعك! ثم قال: يا مُزَنيُّ، بكم أُريدَتْ منك ناقتُك؟ قال: بأربعمائة. قال عمر لابن حاطب: اذهب فأعطه ثمانمائة (١).

فهنا مبدأ صريح لا يحتمل التأويل، هو أن قيام ظروف تدفع إلى الجريمة يمنع تطبيق الحدود، عملًا بحديث الرسول على: "ادْرَءوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِم مَخْرَجًا فَخَلُوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ بِالْعُقُوبَةِ " (٢).

فإذا استعرضنا سياسة الإسلام في جميع العقوبات التي قررها، وجدنا أنه يلجأ أولًا إلى وقاية المجتمع من الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة، وبعد ذلك - لا قبله يقرر عقوبته الرادعة وهو مطمئن إلى عدالة هذه العقوبة، بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى جريمته مبرر معقول، فإذا عجز المجتمع لسبب من الأسباب عن منع مبررات الجريمة، أو قامت الشبهة عليها في صورة من الصور، فهنا يسقط الحد بسبب هذه الظروف المخففة، ويلجأ ولي الأمر إلى إطلاق سراح المجرم أو توقيع عقوبات التعزير - كالحبس مثلًا - بحسب درجة الاضطرار أو درجة المسئولية عن الجريمة. فأي نظام في الدنيا كلها يبلغ هذه العدالة؟!!

ويكفي أن نعلم أن حد السرقة لم يُنَفَّذُ في أربعمائة سنة كاملة إلا ست مراتٍ فقط؛ لنعرف أنها عقوبات قُصِد بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداء، كما أن معرفتنا بطريقة الإسلام في وقاية المجتمع من أسباب الجريمة قبل توقيع العقوبة تجعلنا في اطمئنانٍ تامِّ إلى العدالة في الحالات النادرة التي تُوقَّعُ فيها هذه الحدود (٣).

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق في مصنفه (۱۸۹۷۷)، والبيهقي في سننه (۱۷۰۲٤).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٤٢٤)، والحاكم (٨١٦٣)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) محمد قطب، شبهات حول الإسلام ص ١٥٢ - ١٥٥.



### » الباب الخامس

## رؤية غير المسلمين للرحمة



## رَسُــولٌ أَتَى لِلْخَـلْقِ أَجْمَـع رَحْمَـةً وَجَـاءَ بِنُــورِ لِلأَنَــامِ وَفُــرْقَــانِ

إبراهيم بن الحاج النميري (شاعر أندلسي) قصيدة مطلعها: أَطَارُ الكَرَى عَنْ مُقْلَتِي طَائَرُ البَانَ

> مِن غير المسلمين من اعتاد الظلم والقسوة ، ومنهم مَن نظر بعين الإنصاف إلى مصادر الرحمة الحقيقية في هـذا العالم وتدَّث عنها . . وفي هـذا الباب نتناول الاثنين معًا . .





## ∞ الفصل الأول

## بلا رحمة



### وعَـدُوُّه لا يُظْلَمُـونَ فَتيلا

غَهَــرَ البَـريَّة عَــدلُهُ فَصَديقُــهُ

شـرف الدين البـوصيري (شاعر مصري) قصيدة بعنوان: وسَلنَّ حَبِقُوقَ الْمُصَرِّحَ باسمِه

> عندما تتغلغل القسوة في قلوب البعض تنتكس فطرتهم، وتعمى بصيرتهم ، فيأتون بأفعال تخرجهم من الإنسانية تمامًا ، ويصيرون خلقًا غريبًا لا تعرف أصله ولا طبيعته ، وباستعراض ما مارسه غير المسلمين فيما سُمْي بالحضارات القديمة والحديثة ، يتضح لكل باحث على وجه اليقين أي الفريقين قد امتلأ قلبه رقةً ورحمة وأيهما قد امتلأ عنفًا وقسوة . .



# الباب الخامس: رؤية غير المسلمين للرحمة الفصل الأول: بلا رحمـة !!

ظهرت لنا في الصفحات السابقة رؤية المسلمين للرحمة، والأهم من ذلك أنه قد ظهرت لنا التطبيقات الفعلية لهذا الخُلُق العظيم في حياة سيد الخلق أجمعين رسول اللَّه على والتي تشير بوضوح إلى أن القواعد المثالية الرائعة التي جاءت في الشرع الحكيم، ونطق بها الرسول الكريم على لم تكن مجرد نظريات فلسفية صعبة التطبيق، إنما كانت واقعًا حقيقيًا عاشه المسلمون وغير المسلمين، في زمان رسول اللَّه على نها وفي حياة من جاءوا من بعده، وساروا على نهجه وهديه.

ولكي تتضح لنا الصورة بشكل أكبر وأوضح لا بد من استعراض "الواقع" الذي مارسه غير المسلمين فيما يسمى بالحضارات القديمة، وكذلك الحضارات الحديثة، لنرى كيف تعاملوا مع القضايا التي بحثناها في سيرة الرسول في ليعلم كل باحث عن الحقيقة مَنْ هو الرحيم حقًا، ومَنِ الذي تغلغلت القسوة في فؤاده، حتى فقد فطرته الإنسانية، وصار يتعامل كخَلْقٍ غريب لا نعرف أصله ولا طبيعته!

وسوف يكون الحديث في هذا الفصل منقسمًا إلى مبحثين هما:

المبحث الأول: حالهم في حروبهم.

المبحث الثاني: حالهم في حياتهم العامة.

#### المبحث الأول: حالهم في حروبهم

لعل أبرز ما يميز الحروب التي يشنها الغرب على العالم الإسلامي، أو الحروب التي تنشب داخل العالم الغربي نفسه هو القسوة المفرطة التي تصل إلى حد البشاعة (شكل ٥،٦)، وإذا قبِلَ البعض هذه القسوة بين المتحاربين - وهي غير مقبولة في الإسلام - فكيف يفسر التنكيل الذي يحدث بالمدنيين بعد انتهاء الحرب؟ فلا نجد حرمة لنساء ولا لأطفال ولا لأسرى ولا لممتلكات ولا لأماكن عبادة!.

إننا سنعرض هنا الموجز اليسير لبعض الحوادث - بل الكوارث - الإنسانية التي توضح ما نقصده، والتي كان الشعار الغالب عليها جميعًا هو: "بلا رحمة"!! الحروب الصليبية:

يصف المستشرق الشهير جوستاف لوبون بشاعة الحروب الصليبية قائلاً: "وكان سلوك الصليبين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب ضي نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة قرون؛ حيث عقد الصليبيون مؤتمرًا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من المسلمين واليهود وخوارج النصارى، الذين كان عددهم نحو ستين ألفًا، فأفنوهم عن بَكْرَةِ أبيهم في ثمانية أيام، ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولدًا ولا شيخًا! فقد قطعت رءوس بعضهم، وجرق بعضهم في النار، فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار!"(١).

<sup>(</sup>١) جوستاف لوبون: حضارة العرب، ص ٣٢٧،٣٢٦ .

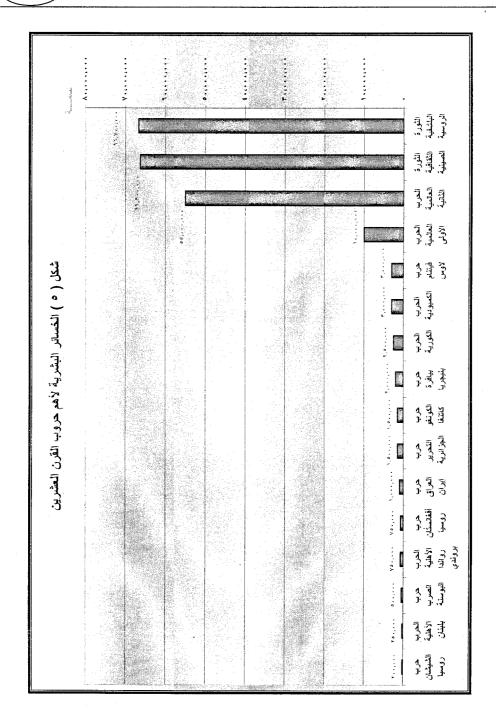

شكل (٥) الخسائر البشرية لأهم حروب القرن العشرين

# الضحايا نتيجة الحروب ١٩٤٥ - ٢٠٠٠

|          | نتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بجهريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | واندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فغانستان                              | وريا الجنوبية                             | وريا الشمالية                            | منبونيا                                 | سودان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وزمبيق                                                    | جلاديش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŧ.  | ندونوسيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بغر نئز                | - H                                      | ومنوا (الشيشان)                   | ير ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معومال         | <u>ب</u><br>لخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ولومييا   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | ويتام المراجعة المراج | 「「大きないできる」をある。 「大きないできる」というできる。 できる 「大きない」というできる。 「「いきない」」というできる。 「いきない」というできる。 「いきない」」 「いきない」 「いきない」 「いきない」 「いきない」」 「いきない」」 「いきない」 「いきない」」 「いきない」」 「いきない」」 「いきない」 「いきない」」 「いきないるい」」 「いきない」」 「いきない」」 「いきない」」 「いきない」」 「いきない」」 「いきない」」 「いきない」」 「いきないき | المعالمة الم | [4] 以 教育等 医多种性神经病 医多种性神经病 医多种性神经病 医多种种种 医多种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | ないのでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 | 大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大 | San | 一日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجعين | The state of the s |     | والإراقات المساورة والمساورة والمساو | <b>に対している。 またり かんり</b> | は 日本 | والفرشان) ﴿ وَمَوْ الْفُرِشَانِ } | الران المراجعة المراج | المعومال 🐔 🚉 🖈 | Y LINE WAS A STATE OF THE PARTY | 前の 一般 かんず |
| >        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | Sept Sept                                 |                                          | \$500 Care                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                          | なる                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 大学 関 なしょ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 10年10年10日                                 |                                          | 過ぎ 一貫が                                  | The state of the s | No. of the second                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | が 一 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                          | や変                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | <b>经验证证证</b>                              | , 10 m                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | · 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | , and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                      |                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 地質的表別發展                                   | では、                                      | 語の事を                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                      |                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                           |                                          | -                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                      |                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | の地では、1、1、1、1のでは、100円で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |                                       |                                           | Ž.,                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                          | r                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                           |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                           |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>*</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                           |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                          |                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                           |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                          |                                   | ř                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                           |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

7) (5:

روبرت هندي: أوقفوا الحرب، تعريب أمل حمود، ص ٢٧.

# • محاكم التفتيش:

شهدت إنجلترا في عهد الملكين "هنري الرابع، وهنري الخامس" (١٣٩٩م - ١٤٢٢م) موجة من الإعدامات للمخالفين للكنيسة الكاثوليكية بطريقة بشعة، فقد كان الإعدام بواسطة الإجلاس على الخازوق! ولم يلغ هذا الأسلوب نهائيًّا إلا في سنة ١٦٧٦م، أي أن الإعدام بالخازوق قد استمرَّ هناك قرابة ثلاثة قرون! (١).

وفي أسبانيا وصل عدد ضحايا هذه المحاكم إلى: ٣١,٠٠٠ أُحْرِقُوا بالنار، وفي أسبانيا وصل عدد ضحايا هذه الإعدام.

أما في هولندا فقد بلغ تعداد الضحايا في عهد الملك "تشارلز الخامس" (١٣٣٧ - ١٣٨٠م) ١٠٠,٠٠٠ ضحية.

وفي عهد ابنه وولي عهده سيق إلى المقصلة (٢) الرجال والنساء والأطفال، حتى بلغ عدد الضحايا ٥٠,٠٠٠ إنسان.. واستمر هذا المسلسل من القهر حتى القرن السابع عشر الميلادي (٣).

وفي فرنسا في عهد الملك "تشارلز التاسع" (١٥٥٠ - ١٥٧٤م) ذبح الكاثوليك أكثر من ٢٠,٠٠٠ من البروتستانت، وفي عهد الملك "لويس الرابع عشر" (١٦٣٨ - ١٧١٥م) تجددت المذابح ضد البروتستانت، فسيق الكثيرون إلى الإعدام، ومن نجا من القتل خيَّرهم الملك بين الارتداد عن البروتستانية إلى الكاثوليكية وبين الهجرة من فرنسا، فهاجر نصف عدد البروتستانت - أي نحو نصف مليون - ذهبوا إلى هولندا وإنجلترا وبروسيا وأمريكا(٤).

<sup>(</sup>١) د . توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) آلة تُستخدم للإعدام، وتتكون من شفرة حديدية تسقط من أعلى على رقبة مَن يُراد إعدامه، فتقطع رقبته في الحال .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٨٨،٨٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٩٧-٩٩ .

## ● التتار:

لا يمكن - ونحن نتدارس حروب الآخرين - أن ننسى العاصفة التترية التي اجتاحت العالم أجمع، لتأكل الأخضر واليابس، ويكفي أن نذكر من مآسيهم ما فعلوه إثر سقوط عاصمة الخلافة الإسلامية مدينة بغداد (٢٥٦هـ)؛ حيث قُتِلَ الخليفة ومعاونوه ومعهم مليون مسلم ما بين رجل وامرأة وطفل وشيخ!!

لقد استمرَّ التقتيل أربعين يومًا كاملة رغم استسلام المسلمين (١)!!

## • إبادة الهنود الحمر:

لقد تعرض الهنود الحمر في القرون الأربعة الماضية إلى سلسلة من حروب الإبادة بمختلف الوسائل، لقد كان عدد السكان الأصليين في الأمريكتين يبلغ ١٥٠ مليون نسمة، ينتمون إلى أربعمائة قبيلة، أين هم الآن؟! لقد تمت إبادتهم بالكامل، ومحو تاريخهم وآثارهم، ولعله لم يبق منهم الآن أكثر من مليون إنسان فقط (٢)!!

أما في العصر الحديث: وبالتحديد إذا نظرنا إلى القرن العشرين الميلادي الذي تولَّى زعامته العالم الغربي بلا منازع، وشهد طفرة علمية مذهلة. إلا أنه وللأسف - شهد كمَّا من العنف والدمار لم تشهده الإنسانية منذ بدء الخليقة، وفيما يلي نتعرض للبعض اليسير مما عاناه العالم الإنساني بصفة عامة خلال مائة عام فقط تحت قيادة الغرب المتحضِّر!!

# ● الحرب العالمية الأولى (١٩١٤–١٩١٨):

حدثت عند مطالبة ألمانيا بمصالح استعمارية في العالم تتضارب مع مصالح الدول الاستعمارية الكبرى، فاشتعل العالم أجمع وانقسم إلى فريقين متحاربين، وكانت المعارك قاسية على الأطراف المتحاربة، وظهرت فيها أسلحة جديدة أشد فتكًا!! وانتهت هذه الحرب بهزيمة ألمانيا وحلفائها، وقُدِّر عدد القتلى بنحو عشرة

<sup>(</sup>١) د. راغب السرجاني: قصة التتار، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٢) منصور عبد الحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية، ص٣٣.

ملايين إنسان، وبلغ عدد الجرحى عشرين مليونًا، وقد أنشئت بعد ذلك عصبة الأمم لمنع مثل هذه الحروب مستقبلًا، ولكن هيهات (١)!!

## • مذبحة قيرغيزستان (١٩١٦، ١٩١٧): -

قامت روسيا القيصرية في أواخر أيامها بهذه المذبحة في إطار سياستها القمعية تجاه المسلمين بآسيا الوسطى بشكل عام؛ بهدف القضاء على العقيدة الإسلامية، وبالفعل قامت القوات الروسية بالعديد من المذابح الدموية في هذه المنطقة، وفي قيرغيزستان فقط تم قتل ١٥٠,٠٠٠ مسلم (٢).

# • الحرب الإسبانية (١٩٣٦-١٩٣٩):

هي حرب أهلية ضارية اندلعت في إسبانيا إثر صراع على السلطة استمر ثلاث سنوات، وكانت محصلتها ٢١٠,٠٠٠ قتيل، منهم ٢١٠,٠٠٠ أعدموا من قِبَلِ الأطراف المتنازعة، وقد انتهى هذا الصراع الدامي باستيلاء الجنرال فرانشيسكو فرانكو على مقاليد الحكم في عام ١٩٣٩م، ليبدأ فترة حكمه الديكتاتوري، والذي استمر لمدة ٣٥ عامًا وانتهى بموته (٣).

# • حركة "التطهير" السوفيتية (أغسطس ١٩٣٦):

لقد رُوِّع العالم بما جرى في الاتحاد السوفيتي في أغسطس ١٩٣٦م، حين تم القبض على مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين بتهمة التنظيم لاغتيال الزعيم الروسي ستالين، وبعد تقديمهم إلى محاكمات صورية، صدر الحكم بالسجن لمعظم المتهمين، وتم نفي بعضهم إلى سيبيريا الجليدية، كما تم إعدام بعض المتهمين رميًا بالرصاص (٤).

<sup>(</sup>١) ماجد اللحام: معجم المعارك الحربية، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) د . فؤاد السيد: أعظم أحداث العالم، ص١٧٠.

<sup>(</sup>٣) د . أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين، ص٩٨.

<sup>(</sup>٤) ه .أ .ل .فِشر: تاريخ أوروبا الحديث، ص٦٦٧.

# • الحرب اليابانية الصينية (١٩٣٧–١٩٤٣م):

احتلت اليابانُ الصينَ، ومارست قواتها القسوة والوحشية بلا حساب، وقد بلغ عدد الضحايا الصينيين من القتلى والجرحى والمرضى بسبب غزو اليابان ٥ ملايين و ٢٠٠ ألف شخص، وقد حدثت في هذه الفترة العديد من المذابح الرهيبة، أشهرها مذبحة مدينة نانكين الصينية، والتي قتل فيها أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ مرأة صيني، وتم اغتصاب ٢٠٠,٠٠٠ امرأة (١).

# • الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩–١٩٤٥):

في عام ١٩٣٩م بدأت الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانية، والتي شارك فيها ١٥,٦٠٠,٠٠٠ مقاتل، واستمرت زهاء ست سنوات ١٩٣٩–١٩٤٥م، وتُعَدُّ هذه الحرب أكثر الحروب البشرية دموية على مدار التاريخ، ولقد خسر فيها الجميع؛ حيث خرجت الولايات المتحدة الأمريكية المنتصرة بحصيلة قتلى بلغت المجميع؛ من قواتها المسلحة، وخسر الاتحاد السوفيتي ٢٩٢٠،٠٠٠ قتيل، وخسرت الصين بمفردها ٢,٢٠٠،٠٠٠ قتيل وبلغ عدد الجرحى ٨٠ مليونًا، كما خلّفت ملايين لا تحصى من المعوقين والمشردين والمفقودين (٢)!!

# • معركة بريطانيا (أغسطس ١٩٤٠):

وتُعدُّ من المعارك الشهيرة في الحرب العالمية الثانية، وبدأت عندما قرر الألمان غزو بريطانيا، وقد قاومت المدن الإنجليزية، واستعصت على الألمان، فلجأت ألمانيا النازية إلى شن غارات جوية عنيفة على مختلف المدن البريطانية، وقد استمرت هذه الغارات المتواصلة لمدة خمسة أشهر، مما أدى إلى دكِّ مدن بالكامل، مثل مدينة برمنجهام ومانشستر وشفيلد، بالإضافة إلى مقتل ٢٣,٠٠٠ مدني!!(٤٠).

<sup>(</sup>١) د . هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصر، ص٢٤١-٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) هيثم هلال: موسوعة الحروب، ص٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) د . أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين، ص٩٩.

<sup>(</sup>٤) هـ .أ .ل . فِشر: تاريخ أوروبا الحديث، ص ٦٧٤، ٦٧٥ بتصرف.

# • الغارات الجوية على ألمانيا (١٩٤٣-١٩٤٥م):

بدأت سلسلة هذه الغارات في يناير ١٩٤٣م، وقامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع بريطانيا، وكانت موجهة بشكل مركز على المدن الألمانية، وقد خلفت هذه الغارات قرابة المليون شخص ما بين قتيل وجريح، وكلهم من المدنيين الألمان، كما دمرت هذه الغارات أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون بيت ومبنى تدميرًا كاملًا، ولم تتوقف هذه الغارات إلا مع سقوط برلين وانهيار المقاومة الألمانية بعد أن صارت معظم مدنها خرابًا(۱).

# هیروشیما و نجاز اکی (أغسطس ۱۹٤٥م):

إن من أبشع صور القسوة مع المدنيين ما حدث لسكان مدينتي هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين، ففي صباح يوم ٦ أغسطس ١٩٤٥م أُسقطت القنبلة الذرية الأمريكية الأولى على مدينة هيروشيما، فمات على الفور ٢٠,٠٠٠ مواطن ياباني، والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام فقط ألقت أمريكا القنبلة الثانية على مدينة نجازاكي، فمات على الفور ٢٠,٠٠٠ مواطن آخر، وقد صرَّحَ مجلس مدينة هيروشيما أن عدد قتلاها ارتفع في سنوات قليلة إلى ٢٣٠,٠٠٠ إنسان؛ بسبب ما خلفته القنبلة من إشعاعات، كما وصل عدد الجرحى إلى ١٥٧,٠٠٠ شخص (٢).

# ● تقسيم الهند (يونيو ١٩٤٧م):

فور إعلان قرار تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان كموطن للمسلمين، بادر الهندوس إلى الاعتداء على المسلمين في الولايات التي صارت جزءًا من الدولة الهندية، واتخذ الاعتداء صورًا وحشية بالغة القسوة، مما اضطر المسلمين إلى الفرار من الهند إلى الأراضي الباكستانية، مخلّفين وراءهم أموالهم وديارهم،

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ۷۰۲–۷۱۰.

<sup>(</sup>٢) د. هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصر، ص٢٣٨-٢٤٠.

فكانت هجرة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا؛ إذ بلغ عدد المهاجرين ١٠ ملايين مسلم خلال بضعة شهور قليلة (١٠)!!

## ● الحرب الكورية (١٩٥٠–١٩٥٢م):

التي قامت فيما بين الكوريتين؛ كوريا الشمالية بدعم من الصين، وكوريا الجنوبية بدعم من أمريكا، وقد أسفرت الحرب الكورية عن مقتل قرابة ٣ ملايين شخص من الكوريتين!! وذلك بخلاف الجرحي والمعاقين والمفقودين (٢).

# ● تصفية المعارضين في الصين (فبراير ١٩٥١م):

قاد الزعيم الصيني "ماو تسي تونج" العديد من الحملات الداخلية للقضاء على المعارضين له؛ ففي عام ١٩٥١م – وتحت عنوان القضاء على الثورة المضادة – تم اعتقال عدد هائل من المواطنين، كما حُكِم بالإعدام على الكثير من الشخصيات العامة، وقد اعترف "ماو تسي تونج" أنه – في هذه الحملة فقط – تم تصفية العامة، وقد من المناوئين لسياساته (٣)، كما كان يفتخر بأنه دفن ٤٦,٠٠٠ عالم وهم أحياء (٤)!!

# ● مأساة تركستان الشرقية (١٩٤٩-١٩٥٣م):

لقد استخدمت الصين أبشع الوسائل لقمع الشعب المسلم في تركستان الشرقية، لقد قسَّمت بلادهم، وغيرت اسمه إلى إقليم سيكيانج، وحظرت تعليم الديانة الإسلامية، ونكلت بالمعارضين وقتلتهم، حتى بلغ عدد القتلى من المعارضين المدنيين ١٩٤٩- ١٩٥٩م (٥٠).

<sup>(</sup>۱) د . رأفت غنيمي: تاريخ آسيا الحديث والمعاصر، ص ١٠١– ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤١٩، ٤٢٠...

<sup>(</sup>٣) كونراد زايتس: الصين، ص ١٩٧-١٩٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) د . محمد حرب: الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان، ص١٧٣ بتصرف .

# • حرب فيتنام (١٩٦٤–١٩٧٥م):

شنت الولايات المتحدة حربًا شاملة ضد فيتنام الشمالية، وقد أسفرت الحرب عن مقتل ٣ ملايين فيتنامي معظمهم من المدنيين، وخلّفت أكثر من ٣٠,٠٠٠ معوق، و٤٠,٠٠٠ لاجئ فضلًا عن المدن العديدة التي دُمرت تدميرًا كاملًا(١).

# • مذبحة صبرا وشاتيلا (سبتمبر ١٩٨٢):

قامت بها القوات الإسرائيلية بقيادة (آرييل شارون) الذي عُيِّن رئيس وزراء لإسرائيل لاحقًا، وقد حاصر شارون مخيمي (صبرا وشاتيلا) في جنوب لبنان للاجئين الفلسطينيين، وقام بعملية بشعة من عمليات التصفية الجسدية الجماعية؛ فقد راح ضحيتها ما بين ٣٠٠٠ – ٣٥٠٠ مدني من النساء والرجال والأطفال من أصل عشرين ألفًا كانوا في المخيمين عند بدء المجزرة (٢٠). والعجيب أن المجزرة تمت في معظمها بالأسلحة البيضاء، وفي خلال ٣٦ ساعة فقط!!... وكان شعار القائد شارون فيها: "بدون عواطف!!" (٣).

# حرب الإبادة في رواندا (١٩٩٠-١٩٩٤م):

خلال أربع سنوات حدثت توترات أهلية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، تطورت بعد ذلك إلى حرب بهدف الإبادة، وقد بلغت الخسائر في الأرواح بسبب أزمة رواندا ملايين الأنفس، منهم ٨٠٠,٠٠٠ من ضحايا الإبادة، ومليونان من اللاجئين خارج رواندا، ومليون ونصف مشرَّد داخل بلده!!(٤٠).

# • مجزرة المسلمين في البوسنة والهرسك (١٩٩٢-١٩٩٥م):

حدثت هذه المجزرة في أعقاب تفكك الاتحاد اليوغسلافي، وبتحريض من

<sup>(</sup>١) ذاكرة القرن العشرين، ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) جواد أحمد، المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) د . طارق محمد السويدان، فلسطين التاريخ المصور، ص٣٣٣ ـ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) تقرير حالة اللاجئين في العالم، ص٢٤٥-٢٤٧ .

بعض الدول الأوروبية المجاورة قام الصرب بسلسلة من الجرائم الإرهابية للمواطنين المسلمين في مدينتي البوسنة والهرسك؛ مما أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى (١)، وإمعانًا في القسوة والقهر شرع الجنود الصرب في اغتصاب نساء المسلمين، وقد قدَّرت الأمم المتحدة عدد ضحايا هذه الجريمة بأنهم ما بين المسلمين، وقد قدَّرت الأمم المتحدة عدد ضحايا هذه الجريمة بأنهم ما بين بعثث المسلمين المشوهة (٢)، وقد تم اكتشاف ثلاثمائة مقبرة جماعية مليئة بجثث المسلمين المشوهة (٣)، وما زالت المقابر الجماعية للمسلمين في البوسنة والهرسك تُكْتَشف يومًا بعد يوم حتى الآن!!

# مأساة الشيشان (١٩٩٤–١٩٩٧م):

تمثل هذه الفترة إحدى المراحل المهمة في كفاح الشعب الشيشاني المسلم من أجل الحصول على استقلاله من القبضة الروسية؛ وتأتي أهمية هذه الفترة بأنها شهدت اعتراف الاتحاد السوفيتي السابق بالحق الشيشاني في الاستقلال وتقرير المصير، ولم تنتزع الشيشان هذا الاعتراف من الدبِّ الروسي بسهولة، فقد ضحى الشعب الشيشاني بالكثير، وقاسى من ويلات العنف الروسي ما يصعب احتماله؛ فقد بلغ إجمالي ضحايا الشيشان ١٠٤،٠٠٠ ضحية من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال بعد تعرُّضِهِم لعمليات إبادة وحشية، تم فيها استخدام أقسى أنواع الأسلحة المحرمة دوليًّا (٤٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) د. أحمد بن علي تمراز، حسين عمر سباهيتش: جمهورية البوسنة والهرسك قلب أوروبا الإسلامي، ص٦٩ – ٧٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تقرير أشكال العنف، ص٦٠.

<sup>(</sup>٣) هيثم هلال، موسوعة الحروب، ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقاز، ص١٩٣ بتصرف.

# المبحث الثاني: حالهم في الحياة العامة

حالهم مع النساء: تتعدد مظاهر القسوة ضد النساء في العصر الحديث. . أولًا: الاتجار بالنساء:

ويعتبر من أشدِّ مظاهر القسوة مع النساء، ويأخذ الاتجار بالنساء في عصرنا الحديث أشكالًا متعددة، وتقوم به جهات مختلفة؛ من بينها الأَسْر، وسماسرة محليون، وشبكات إجرام دولية.

والمفجع أن هذه التجارة أصبحت رائجة، وأصبح لها مكانة في عالم الجريمة، وانتشرت لتغطي أغلب أرجاء العالم؛ حيث توجد ١٢٧ دولة تُعْتَبَرُ المورد للبضاعة المتجر بها (النساء)، وتوجد ١٣٧ دولة كمستورد!!

إنه العالم أجمع إذن!! وتُسْتَغَلُ في هذه التجارة مئات الآلاف من النساء سنويًا، فأين حقوق المرأة؟!

والغريب أن البلدان الموردة هي بلدان غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، والبلدان المستقبِلة التي تستغل هذه النساء بأقصى درجات القسوة يقع أغلبها في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية!! إنه العالم المتحضر(١)!!

ثانيًا: التعقيم القسري:

يبدو أن الضرب والغلظة والسبَّ كمظاهر للقسوة مع المرأة، أصبحت لا تكفى في عصرنا الحديث!

<sup>(</sup>۱) بتصرف من دراسة بعنوان جميع أشكال العنف ضد المرأة، صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين بتاريخ ٦ يوليو ٢٠٠٦م، ومنشورة على الموقع الرئيسي للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، ص٥٧، الرابط الإلكتروني:

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/72/PDF/N0641972.pdf?OpenElement

لقد تفتق الذهن البشري عن فكرة رهيبة وهي التعقيم القسري للنساء كسبيل للقضاء على عرق أو سلالة بشرية لا يليق وجودها - من وجهة نظره المريضة - في هذا العصر؛ فكان حله المعجز أن يقضي على هذه الطفيليات البشرية - كما يراها - من المنبع! وقد ورد في تقرير أشكال العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام ٢٠٠٦م كأشهر الحالات ما حدث مع نساء السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا(١).

# ثالثًا: أثناء الصراعات المسلحة وبعدها:

تتنوع أشكال القسوة مع النساء أثناء الصراع المسلح وبعده، بدءًا بالضرب والمهانة، ومرورًا بالتعذيب والتجنيد القسري للنساء كمقاتلات، ونهاية بالقتل!! ويأتي الاغتصاب في مقدمة الوسائل المستخدمة ضد النساء أثناء الصراعات المسلحة، وقد أثبتت تقارير رسمية هذه القسوة بكل أشكالها في حق النساء في كثير من البلدان والمناطق؛ مثل: أفغانستان، وتشاد، وكولومبيا، والشيشان، ورواندا، ودارفور، ويوغوسلافيا السابقة، ولعل الأرقام أكثر وضوحًا.. فقد اغتصب في رواندا أثناء الحرب الأهلية في سنة ١٩٩٤م ما بين ربع إلى نصف مليون امرأة، وكذلك تم اغتصاب ما بين ٢٠,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ امرأة في البوسنة على أيدي الصرب، وذلك في أوائل التسعينات من القرن الماضي (٢).

# رابعًا: في المنزل:

ونذكره في النهاية لأنه أخف أنواع القسوة ضررًا للنساء في عصرنا الحديث، وقد جاء في تقرير العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام ٢٠٠٦م، أنه في الولايات المتحدة الأمريكية تصل نسبة النساء الحوامل اللاتي يتعرضن للعنف على أيدي الأزواج إلى ٢٠٪ من إجمالي النساء الحوامل، كما بين التقرير أن ٧٠٪

<sup>(</sup>١). تقرير أشكال العنف ضد المرأة، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) تقرير أشكال العنف ضد المرأة ٢٠٠٦م، ص٠٠.

من النساء اللاتي قُتِلْنَ في الولايات المتحدة قد قتلن على يد أزواجهن أو أصدقائهن الذكور(١).

# حالهم مع الأطفال:

لقد بلغ مقدار ما تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج الآثار المترتبة على إهمال الأطفال وإساءة معاملتهم ١٢,٤ مليار دولار (١٠٠٠).

كما يوجد في سجون الولايات المتحدة ما لا يقل عن 7,770 من الأطفال مرتكبي الجرائم، ويمضون أحكامًا بالحبس المؤبد؛ وذلك بسبب جرائم ارتكبت قبل بلوغهم الثامنة عشرة (٣).

أما في الهند فيعاني أكثر من مائتي ألف طفل من أوضاع تقترب من أوضاع العبيد؛ وذلك من خلال عملهم في مصانع الحرير الهندية لمدة ستة أيام ونصف أو سبعة أيام في الأسبوع، ولمدة ١٢ ساعة يوميًّا أو أكثر، وهم أطفال صغار قد لا يتجاوزون الخامسة من عمرهم (٤٠)!!

وفي إنجلترا ذكر تقرير للجمعية البريطانية لمنع إيذاء الأطفال أن حوالي مليون

<sup>(</sup>١) تقرير أشكال العنف ضد المرأة، ص٥١٠.

<sup>(</sup>٢) بتصرف من دراسة بعنوان تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين، بتاريخ ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م، ومنشورة على الموقع الرئيسي للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، الرابط الإلكتروني:

 $http://www.unicef.org/violencestudy/arabic/reports/SG\_violencestudy\_ar.pdf$ 

 <sup>(</sup>٣) تقرير مشترك لمنظمتي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أكتوبر ٢٠٠٥م، منشور على
 الشبكة العنكبوتية، الرابط الإلكتروني:

http://hrw.org/arabic/docs/2005/10/12/usdom11851.htm

<sup>(</sup>٤) تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، يناير ٢٠٠٣م، المنشور على الشبكة العنكبوتية، الرابط الإلكتروني:

http://hrw.org/arabic/docs/2003/01/23/india10680.htm

طفل بريطاني تعرضوا لكافة أنواع الاعتداءات في عام ٢٠٠٠م، وأن طفلًا من بين أربعة أطفال تعرض للعنف وخاصة في المنزل، وأن ٨٠٪ من هؤلاء جاء الاعتداء عليهم من آبائهم أو أقاربهم، كما أن ٩٠٪ من الأطفال قد تم تهديدهم بسلاح ناري أو سكين، وأن ١٪ من الأطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية من قِبَلِ آبائهم وأشقائهم، وأن ١٤٪ من المراهقين اتهموا آباءهم بالاعتداء عليهم "جنسيًا" وهم أطفال في سن الخامسة (١)!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مؤقع إسلام أون لاين، نوفمبر ٢٠٠٠م، الرابط الإلكتروني :

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2000-11/article21.shtml.



# وشهد شاهد من أهلها



وَقَد عَظُمَت مِنهُ عَلَى الكُلِّ نعمَةٌ ۖ كُلوعُ رَسـول اللَّه لِلخَلقَ رَحمَةٌ

أبو زيــد الفازازي (شاعر أندلسي)

قصيدة بعنوان : بطيبة للعافين أكرم سيد

€ لقد أعجب كثير مـن غيـر المسـلميـن بشخصـية الرسـول ﴿ الْمُسَالِ اللَّهِ الرَّاسِ وَلَ العظيم ﷺ ، ومع كونهم لم يعتنقوا الإسلام فإنهم قالوا كلمــة حــق سطــرهــا التــاريـخ على ألسنتهــم ، وفي كتبهم وتراثهم ، وهـذه الشـهادات مـن هـؤلاء المنـصفين تعـد دليـلاً دامغـًا يشـهـد بعظـم الأخـلاق الـتي تحلى بهـا رســولنا الكــريم ﷺ ومــن بينـها خــلق الرحمة ، وإن كنا نحن المسلمين لسنا بحاجة إلى مثل هذه الشهادات بعد شهادة رب العالمين له إذ يقول :

" وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظيمٍ " (٤)

# الفصل الثاني: وشهد شاهد من أهلها!!

لقد أعجب كثير من غير المسلمين بشخصية الرسول العظيم أو مع كونهم لم يعتنقوا الإسلام فإنهم قالوا كلمة حق سطرها التاريخ على ألسنتهم وفي كتبهم وتراثهم، وهذه الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد دليلًا دامغًا يشهد بعظم الأخلاق التي تحلى بها رسولنا الكريم أن ومن بينها خلق الرحمة، وإن كنا نحن المسلمين لسنا بحاجة إلى مثل هذه الشهادات بعد شهادة رب العالمين له إذ يقول: فَوَانَكُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ (١)، وإنما نقدمها لكي يزداد المسلم يقينًا على يقينه بعظمة الإسلام ورسوله من كما نقدمها لغير المسلمين - الظالمين للإسلام، أو الجاهلين بحقيقته - ليراجعوا موقفهم من الإسلام، فهم أحوج ما يكونون إلى مثل هذه الشهادات لكي يتعرفوا على رسولنا الكريم من خلالها.

وإليكم طرفًا من هذه الشهادات.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (القلم: ٤).











### شهادة المستشرق الفرنسي الكبير " جوستاف لوبون " ا

" كان محمد يقابل ضروب الأذى والتعذيب بالصبر وسعة الصدر" ٢

" عامل محمد قريشـًا الـذِينَ ظـلوا أعـداءً له عشرين سنــة بلطـف وحـلم ، وأنقـذهم مــن ثـورة أصحـابه بمشقة ، مكتفيًا بمسح صور الكعبة وتطهيرها من الأصنام الـ ٣٦٠ التي أمر بكبها على وجوهها وظهورها ، بجعل الكعبة معبدًا إسلاميًا ، وما انفك هذا المعبد يكون بيت الإسلام ". "

" وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان حمد من أعظه من عرفهم التاريخ ". ٤

#### Gustave Le Bon











## شهادة العالم الإنجليزي المتميز "سير . أرنولد توماس" ٥

" لقد باشر محمد سلطة زمنية كالتي كان يمكن أن يباشرها أي زعيم آخـر مستقـل ، مع فـارق واحد هو أن الرباط الدينى بين المسلمين كان يقوم مقام رابطة الدم ، ولكنه في الوقت نفسه أقام نظامًا سياسيًا له صفة متميزة تميزًا تامًا ". ٦

"لم يكن لغرض من فرض الجزية على المسيحين - كما يريدنا بعض الباحثين على الظن - لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عـن قـبـول الإسـلام ؛ وإنمـا كانبوا يبؤدونها ملخ سائر أهل الذملة - وهلم غير المسلمين - من رعايا الدولة الـذين كانت تحـول دبانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين ". ٧

Arnold Walloer Thomas









## شهادة الشاعر الفرنسي الكبير " لامارتين " ^

"من ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد في عبقريته ؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وشنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات ، فلم يجنوا إلا أمجاداً بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم .. لكن هذا الرجل محمداً في لم يقح الجيوش ، ويسن التشريعات ، ويقم الإمبراطوريات ، ويحكم الشعوب ، ويروض الحكم فقط إنما قاد الملايين من الناس فيما يعد ثلث العالم حينئذ . ليس هذا فقط ، بل إنه على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار و المعتقدات الباطلة .. إنه بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية ، أود أن أتساءل :

## Alphonse de Lamartine





هل هناك من هو أعظم من النبي محمد 🍇 🔑







George Bernard Show

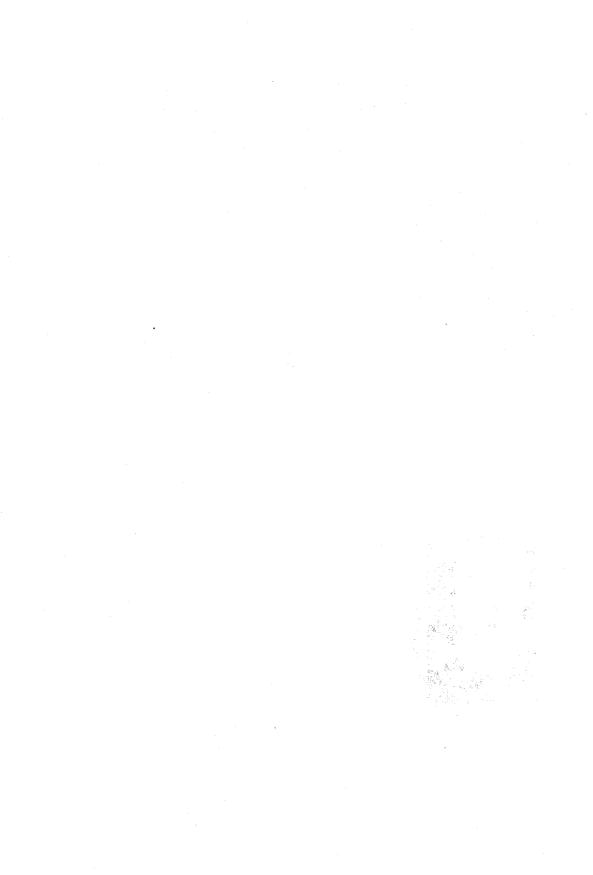







" أرى فـي محمـد آيــات عـلى أشــرف المحـامـد وأكــرم الخصـال ، وأتبـين فيـه عقــلاً راجحاً وفـؤاداً صـادقاً ورجـلاً قـويـاً عبقـرياً ، لو شـاء لكـان شـاعراً فحـلاً أوفـارسـاً بطـلاً أوملكاً جليلاً ، أو أي صنف من أصناف البطل ". ١٤

Thomas Carlyle



# Thoma



## المستشرق الأمريكي الكبير "واشنجتون إيرفنج" ١٥



" كانت تصرفات الرسول ﷺ في أعقاب فتح مكه تدل على أنه قائد مظفراً فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز قوي ، ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو " <sup>^^</sup>



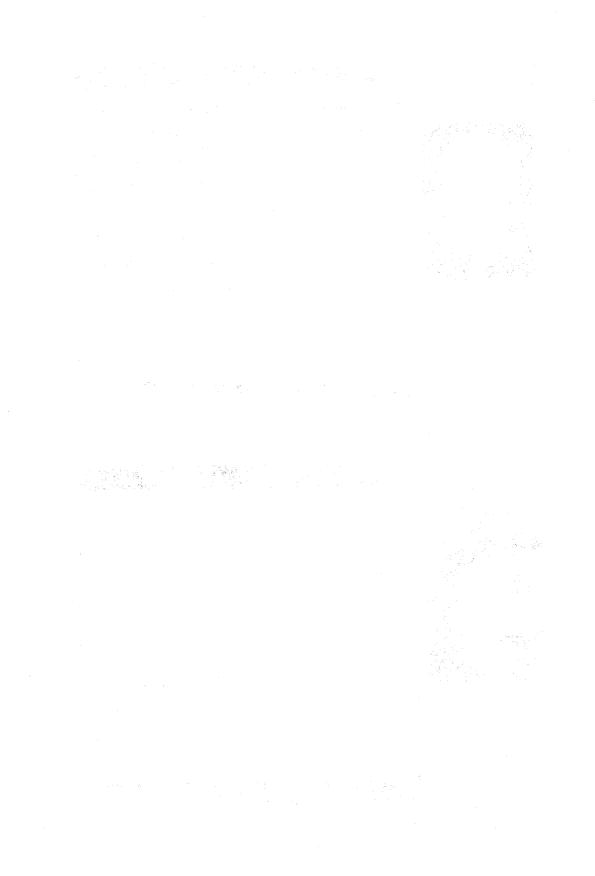



## شهادة الأديب الألماني الشهير " جوتــه " ١٧



" بحثت في التاريخ عين مثل أعلى لهذا الإنسيان ، فوجدته في النبي محمد" ١٨

## Johann Wolfgang Goethe



## شهادة المؤرخ الأمريكي الشهير "ول ديورانت" <sup>١٩</sup>





Will Durant





## شهادة العالم الأمريكي المعاصر "مايكل هارت" ٢١



إن اختياري محمدًا ليكون الأول في قائمة أهـم رجال التاريخ ربما أدهش كثيرًا من القراء إلى حد قد يثير بعض التساؤلات ، ولكن فى اعتقادي أن محمدًا رضي كان الرجل الوحيد فى التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز فى كلا المستويين الديني و الدنيوي" ٢٢



## Michael Hart



## شهادة المفكر السوري الشهير "فارس الخوري" ٣٣



" إن محمدًا أعظم عظماء العالم ، ولم يجد الدهر بعد بمثله ، والدين الذي جاء به أوفى الأديان وأتمها وأكملها ". ٢٤



فيارس الخيورى



## المستشرق الإنجليزي المعاصر "مونتجمري وات" <sup>م</sup>



"ولي أمل أن هـذه الـدراسـة عـن حـيـاة محمـد يمكنـها أن تسـاعد عـلـى إثـارة الاهـتمـام مـن جـديـد بـرجـل هـو أعـظـم رجـال أبنـــاء آدم ".

ويقول أيضا : إن استعداد هذا الرجل لتحمل الاضطهاد من أجل معتقداته ، والطبيعة الأخلاقية السامية لمن أمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدًا وقائدًا لهم ، إلى جانب عظمة إنجازاته المطلقة ، كل ذلك يدل على العدالة والتراهة المتأصلة في شخصه " ^



## William Montogmery Walt



## شهادة الزعيم الهندي الكبير " <u>المهاتما غاندي" <sup>(٢٧</sup></u>





" بعـد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجـدت نفسي أسفـاً لعـدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة " ٨٨

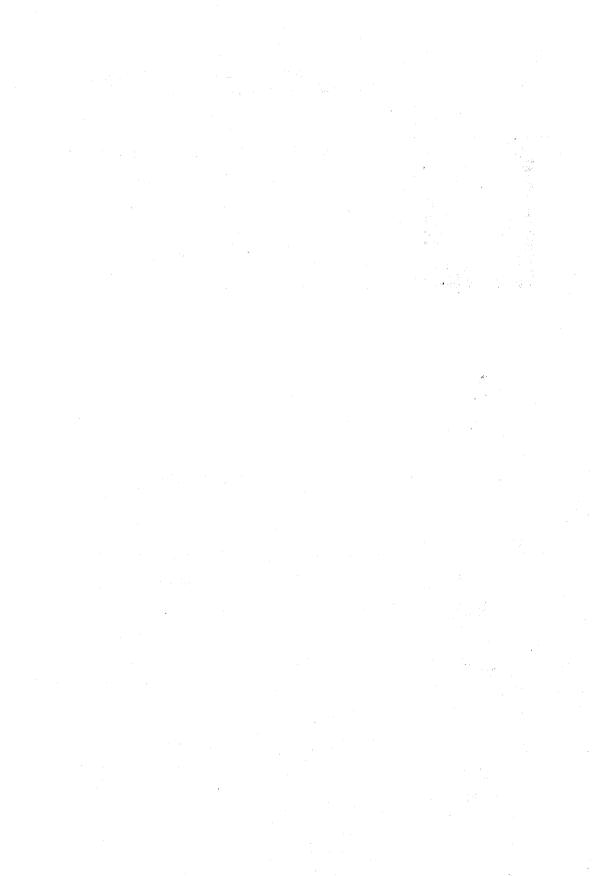



## شهادة المستشرق الإنجليزي "بوسورث سميث"<sup>٢٩</sup>



" لقد كان محمد قائداً سياسياً وزعيماً دينياً في آن واحد ، لكن لـم تكن لديـه عجـرفة رجـال الـدين ، كما لـم تكن لديــه فيـــالــق مثـل القيـاصـرة ، ولـم يكـن لديـه جيـوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أوعائـد ثابت .

إذا كان لأحـد أن يقول إنـه حكـم بالقـدرة الإلهـيـة فـإنـه محمـد ؛ لأنـه اسـتطـاع الإمـسـاك بزمـام السـلطـة دون أن يملك أدواتهـا ، ودون أن يسـانـده أهلهـا ". "





## . شهادة الأديب الروسي العالمي "تولستوي"<sup>٣٢</sup>

" أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون أخر الرسالات على يديه ، وليكن هو أيضاً آخر الأنبياء ". ٣٣



Leo Tolstoy

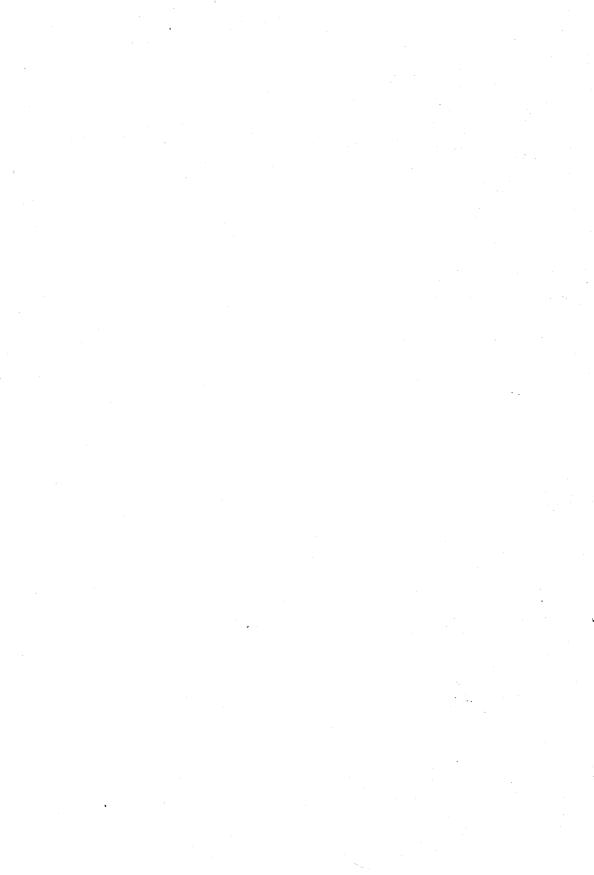



## شهادة الصحفي الألماني "فريدفون بسمارك" ٣٤ ً



"إني أدعي أن حضـرة محــمد قــدوة ممتازة ، وليـس في الإمكــان إيجــاد قدوة كمحمـد ثانية "

ّإن البشـرية رأت قـدوة ممتـازة مثـلك مرة واحـدة ، ولـن ترى ذلك مـرة أخـرى". ٣٥



## Fried von Bismarck



## شهادة المؤرخ البلجيكي الشهير "جورج سارتون"<sup>٣٦</sup>



"وخلاصة القول : أن الرسول محمد جاء بدين توحيدي قبل أن يقوم في النصرانية من يقول بشرعة التوحيد بتسعة قــرون ..

إنه لم يتح لنبي من قبل ولا مـن بعـد أن ينتصر انتصارًا تــامـًا كـانتـصـار محـمـد " ٣٧



George Sarton

# تراجم المستشرقين الذين شهدوا للرسول ﷺ:

- ١ مستشرق فرنسي، وُلِدَ في عام ١٨٤١م، ومن أشهر كتبه «حضارة العرب» الذي يُعَدُّ من أمهات الكتب التي صدرت في العصر الحديث في أوروبا لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية، وتُوني في عام ١٩٢١م.
  - ٢ لوبون: حضارة العرب، ص ١٠٤، ١٠٥.
    - ٣ المرجع السابق، ص ١٠٨.
    - ٤ المُرجع السابق، ص ١١٦.
- ٥ مؤرخ إنجليزي شهير، ومن أعاظم المستشرقين، ولد في ١٨٦٤م، وكان عميدًا لمدرسة اللغات الشرقية بلندن سنة ١٩٣٠م، ومن أشهر أعماله كتاب (الدعوة إلى الإسلام)، وتوفى ١٩٣٠م.
  - ٦ سير أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام، النسخة المترجمة، ص٥٢.
    - ٧ المرجع السابق، ص٧٩.
  - ٨ الشاعر والكاتب الفرنسي الكبير، ولد في عام ١٧٩٠م، وتوفي عام ١٨٦٩م.
    - ٩ لامارتين: تاريخ الأتراك ٢/ ٢٧٦، ٢٧٧، بتصرف .
- ١٠ جورج برناردشو، أديب ومفكر إنجليزي، ولد في أيرلندا ١٨٥٦، وتوفي ١٩٥٠م، ومن مؤلفاته «محمد عند علماء الغرب»، و«الإسلام في ضوء التشيع».
  - ١١ جورج برنارد شو: عظمة الإسلام، المجلد الأول.
- ۱۲ توماس كارليل، ولد عام ۱۷۹۵م، وتوفي ۱۸۸۱م، كاتب إنجليزي معروف. من مؤلفاته كتاب «الأبطال»، الذي عقد فيه فصلًا رائعًا عن النبي ﷺ.
  - ۱۳ توماس كارليل: الأبطال، ص٦٨، ٦٩.
    - ١٤ المرجع السابق، ص٨٢ .
- ١٥ واشنجتون إيرفنج، مستشرق أمريكي، ولد في نيويورك ١٧٨٣م، وتوفي ١٨٥٩م، أولى اهتمامًا كبيرًا لتاريخ المسلمين في الأندلس . من آثاره: « سيرة النبي العربي » مذيلة بخاتمة لقواعد الإسلام ومصادرها الدينية، و«فتح غرناطة» ١٨٥٩م، وغيرها.
  - ١٦ واشنجتون إيرفنج: حياة محمد، ص٧٢ .
- ١٧ جوته، أديب ألماني شهير، ولد في فرانكفورت عام ١٧٤٩م، وتوفي ١٨٣٢م، تأثر بالفكر العربي، وترجم «مسرحية محمد» لفولتير، ومن مؤلفاته الشهيرة «الديوان الشرقي للشاعر الغربي».
  - ١٨ جوته: الديوان الشرقي للشاعر الغربي .
- ۱۹ ول ديورانت، مؤرخ أمريكي شهير، ولد في عام ۱۸۸۵م، ومن أعظم كتبه «قصة الحضارة» في ٤٢ مجلدًا، وقد عكف على تأليفه مدة خمسة عقود كاملة، وتوفي عام ۱۹۸۱م.

- ٢٠ ول ديورانت: قصة الحضارة ١٣/٥٩.
- ٢١ ول ديورانت، هو عالم الفلك والرياضيات والمؤرخ الأمريكي المعاصر، يعمل في هيئة الفضاء الأمريكية، حصل على الدكتوراه في علم الفلك من جامعة برنستون عام ١٩٧٢م، من أشهر كتبه «الخالدون مائة»، وفيه قام بالبحث في التاريخ عن الرجال الذين كان لهم أعظم تأثير على البشر.
  - ٢٢ مايكل هارت: المائة الأوائل، ص٢٩.
- ۲۳ فارس الخوري، مفكر وسياسي سوري شهير، ولد في عام ۱۸۷۷م، وتولَّى رئاسة مجلس الوزراء في بلاده (۱۹٤٤–۱۹۶۵، ۱۹۰۵–۱۹۰۵)، وتوفي عام ۱۹۲۲م.
  - ٢٤ فارس الخوري: نقلًا عن الإسلام والعلم الحديث، ص٦٢.
- ٢٥ مونتجمري وات، مستشرق إنجليزي معاصر، محاضر في اللغة وآدابها، عمل عميدًا لقسم الدراسات العربية في جامعة « أدنبرة »، ومن أشهر مؤلفاته: (محمد في مكة) عام ١٩٥٨م، و(محمد النبي ورجل الدولة)، و(الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر) عام ١٩٦٩م.
  - ٢٦ مونتجمري وات: محمد في مكة، ص ٥٢،٥١ بتصرف.
- ۲۷ الزعيم الهندي الكبير، ولد في عام ۱۸٦۹م، وهو مفكر، وله دور بارز على مستوى العالم أجمع، وتوفى في عام ۱۹٤۸م.
  - ٢٨ من حوار لغاندي لجريدة young India الهندية، موقع إسلام أون لاين.
- ٢٩ بوسورث سميث، أديب إنجليزي كبير، وُلِد في عام ١٨٣٩م، وله بحوث مهمة في التربية، وكذلك في التاريخ، ومن أهم مؤلفاته كتاب «محمد والمحمدية». توفي عام ١٩٠٨م.
  - ٣٠ بوسورث سميث: الأدب في آسيا، المقدمة.
  - ٣١ بوسورث سميث: محمد والمحمدية، ص٩٢٠.
- ٣٢ ليو تولستوي، ولد في عام ١٨٢٨م، وهو أديب روسي كبير، تناول في كتاباته الأدبية مواضيع أخلاقية ودينية واجتماعية. وكان مفكرًا عميق التفكير، وتوفى عام ١٩١٠م.
  - ٣٣ الحسيني الحسيني معدي: الرسول ﷺ في عيون غربية منصفة.
  - ٣٤ صحفى ألماني معاصر، يعمل رئيسًا لمجلس شورى الصحافة الألمانية.
  - ٣٥ في تقرير نشرته وكالات الأنباء العالمية، في أعقاب نشر الصور المسيئة للرسول ﷺ.
- ٣٦ من أبرز مؤرخي العالم، بلجيكي الأصل، ولد في عام ١٨٨٤م، كان محاضرًا في تاريخ العلم بجامعة واشنطن سنة ١٩١٦م، وهارفارد (١٩١٧ ١٩٤٩م)، توفي عام ١٩٥٦م.
- ٣٧ سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط، ترجمة د. عمر فروخ، ص٢٨ ٣٠ بتصرف.

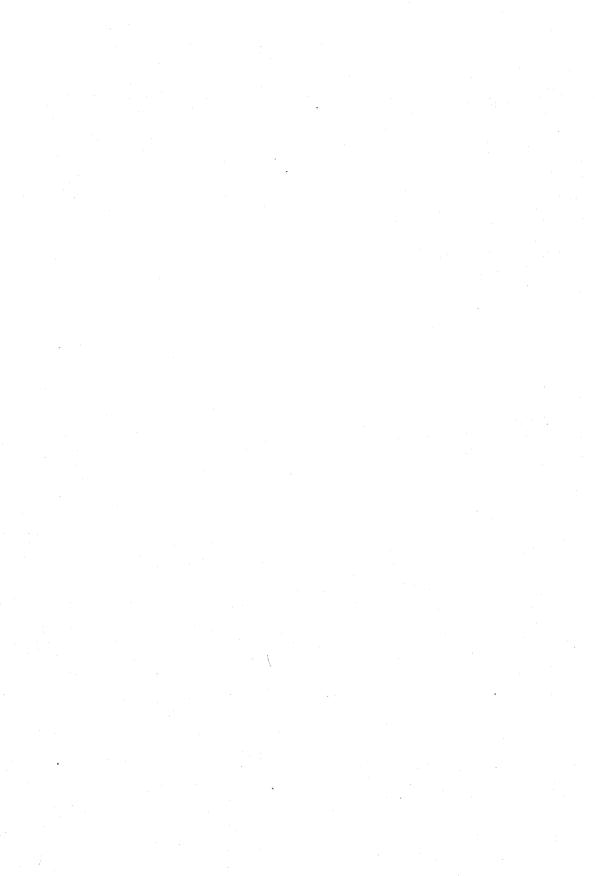



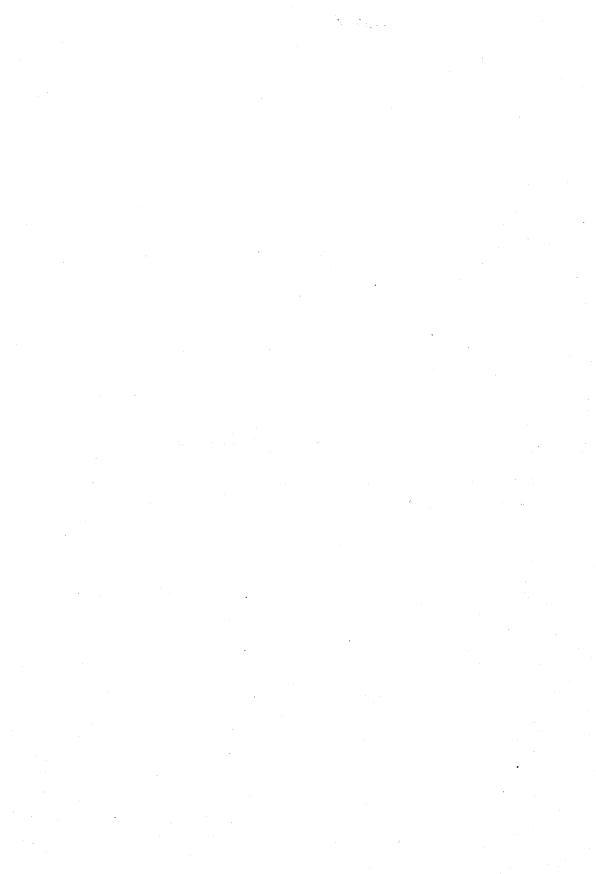

#### خاتمة البحث

لقد فتحنا في هذا البحث صفحة واحدة من صفحات الدين الإسلامي العظيم، وصفحة واحدة كذلك من صفحات سيرة رسولنا الكريم ولم نستطع – برغم كل المحاولات – أن نستقصي كل جوانب العظمة؛ سواء في التشريع الإسلامي أو في التطبيق النبوي لهذا التشريع. . هذا كله بالنسبة لصفحة الرحمة في حياته ويلم في الكم إذا حاولنا أن نستقصي مواطن العظمة في كل التشريع الإسلامي، أو وجوه الإبداع في حياته!

إن هذا لأمرٌ تنوء بحمله الجبال!!

إنني في خاتمة هذا البحث أوجِّه أربعة نداءات؛ بناءً على ما وصلنا إليه بعد هذه الجولة في تاريخنا القيم.

أما النداء الأول فهو لعموم المسلمين..

أيها المسلمون..

ما أعظم الدين الذي تحتكمون إليه، وما أرقى التشريع الذي تتعبدون اللَّه به! إن الدين الإسلامي شرعٌ مُحْكَمٌ، أنزله الذي يعلم السر وأخفى، وأَحْكَمَ بُنُودَهُ الذي يعلم مَنْ خَلَقَ، وهو اللطيف الخبير.

إنكم أيها المسلمون تحملون الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى خلقه، وهي رسالة عظيمة كاملة شاملة، تَهدُف إلى صلاح الدنيا والآخرة.

إن اللَّه عز وجل قد مَنَّ عليكم بنعمة لا حدود لها، وهي نعمة الإسلام، فاشكروا للَّه نعمته؛ يزِدْكُمْ من فضله، وشكر نعمة الإسلام لا يكون باللسان فقط، وإنما يكون في الأساس بتطبيقه في كل جانب – مهما دقَّ وصغر – من جوانب الحياة، ثم يكون بعد ذلك بنقل هذه النعمة العظيمة واضحة جليَّة إلى شعوب الأرض في كل مكان وزمان.

إن مسئوليتكم كبيرة، وتَبِعَتَكُمْ ضخمة..

إنه قد أُوكِلَ إليكم عمل الأنبياء؛ فليس بعد رسول الله على رسول، وليس بعد دين الإسلام دين.

أيها المسلمون..

لقد وصلت إليكم الأمانة الثقيلة سليمة صحيحة غير محرَّفة، حملها رجال مخلصون ونساء مخلصات، سواء في جيل الرسول را أو في الأجيال التي لحقت، فلا يُؤْتَينَّ الإسلام من قِبَلِكُمْ.

أيها المسلمون العظماء..

اعتزوا بدينكم، وافتخروا باتباعكم لخير البشر وسيد المرسلين رسول اللَّه ﷺ، ولا يَحْزُنْكم الذين يُسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا اللَّه شيئًا، ولا يَهُولَنَّكُمْ ما يُشَوِّهُونَ به تاريخ الرسول ﷺ، فإن هذا مكر البشر، ومهما تزايد وتفاقم فإنه محصور في كلمة ﴿وَيَمَكُرُونَ ، وعلى الناحية الأخرى لا بد أن تعرفوا ما يواجهه، إنه قول ربكم: ﴿وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ (١).

إن دين الإسلام باقٍ ما دامت على الأرض حياة، وشريعة الإسلام خالدة طالما هناك بشر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

أما ندائي الثاني فأوجهه إلى غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات الإسلامية:

هذا هو ديننا. .

هل هناك ما يدعو إلى الخوف من تطبيق أحكامه؟!!

إن بنود التشريع الإسلامي والتطبيق الواقعي لها ليشهدان أن غير المسلمين ما وجدوا في العالم كله ما هو أرحم ولا أعظم ولا أعدل ولا أبرُّ من التشريع

<sup>(</sup>١) (الأنفال: ٣٠).

الإسلامي؛ إن نصارى ويهود العالم لم ينعموا برحمة مثلما نعموا بها في ظل الحكم الإسلامي.

إننا لا نجد في تاريخنا - على اتساعه ورحابته - ما يشير إلى اضطهاد أو ظلم أو إجحاف لطوائف غير المسلمين في المجتمع المسلم.

إننا - إلى زماننا الحالي - ما زلنا نتوارث قواعد البر والرحمة في التعامل، والعدل في الحكم، والاحترام في العلاقات مع غير المسلمين، أيًّا كانوا في مجتمعاتنا.

وإذا كنتم ترون ظلمًا حقيقيًّا من حاكم من الحكام، أو قاضٍ من القضاة في مرحلة ما من مراحل التاريخ، أو في مشهد من مشاهد الواقع، فإن هذا - ولا شك - على سبيل الاستثناء، كما أنه - ولا شك كذلك - ظلم واقع على كل الأطراف، بما فيها الطرف المسلم!! إن الظالم لا يُقَرِّق في ظلمه بين مسلم وغير مسلم، والعادل كذلك لا يُقرِّق في عدله بين مسلم وغير مسلم. إن من أبرز علامات العدل عندنا أنه عَدْلٌ مُطْلَقٌ مع كل البشر، بل مع كل مخلوق، سواء من البشر أو من غير البشر! إنه ليس في ديننا ظلم لهرة أو كلب أو ناقة، وليس في ديننا كذلك ظلم لشجرة أو نخلة. فكيف يكون فيه ظلم لبشر؟!

إن من أعظم الضمانات لغير المسلمين في المجتمع المسلم أننا - نحن المسلمين - نتعبد الله عز وجل برحمتهم والعدل معهم والإحسان إليهم.

إننا إذا أوقعنا بغير المسلمين قسوة أو ظلمًا أو ضررًا نكون بذلك مخالفين لشرع ربنا، مقترفين ذنبًا عظيمًا سنُحَاسَبُ عليه حسابًا دقيقًا يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى اللَّه بقلب سليم.

إن الرقابة علينا داخلية، والمحاسبة ذاتية؛ إننا لا نحتاج لشرطي يُتَابع وَلا للجنة تُحَقِّقُ، إن حب رسولنا على مزروع في قلوبنا، وهو قد عَلَّمنا - كما رأينا في هذا البحث - أن نرحم غير المسلمين، وأن نتلطف إليهم، وأن نبسط إليهم أيدينا

وألسنتنا وعيوننا وقلوبنا بكل خير.

إننا لا نتكلف شيئًا من ذلك أبدًا.. إن هذه هي طبيعة ديننا، وطريقة حياتنا، ندعو كل الناس إلى التعرف عليها، والتوثق منها.

ثم ندائي الثالث أوجههُ إلى عموم الناس في الأرض، في زماننا وفي كل الأزمان:

إننا قد ظُلِمْنَا كثيرًا في الماضي والحاضر، في التاريخ وفي الواقع.. إن تاريخنا كثيرًا ما كُتِبَ بأيدي أعدائنا، وكثيرًا ما وُصِفَتْ رموزُنا وأعلامُنا بأقلام الحاقدين علينا والحاسدين لنا.

إنه ليس من العدل والإنصاف أن يعرف الناس قصتنا بألسنة وأقلام من يكرهنا، وليس من العدل والإنصاف أن نُهْمِلَ ما كتبه أبناء الإسلام من العلماء المخلصين، ونعتمد على غيره من الأباطيل والافتراءات.

إن تاريخ الإسلام قد زُوِّرَ بعناية، وشُوِّة عن عَمْدٍ وقَصْدٍ.. لقد عمل الكثير من المستشرقين وأصحاب المصالح وغيرهم على محو ذاكرة الأمة، وعلى طمس معالم الحضارة في تاريخها. لقد تعاونوا على الإثم والعدوان: فهذا يُزوِّر، وذاك يُشوِّه.. وهؤلاء يتجاهلون الصحيح، ويُقْبِلُونَ على الضعيف. وأولئك يُبْرِزُون الأخطاء، ويتغافلون عن المزايا والفضائل. لقد فعلوا ذلك بخُطَّةٍ مُنَظَّمة، وبتدبير مُحكم؛ حتى خرج لنا التاريخ الإسلامي مسخًا مشوَّهًا، ليست له علاقة – مُطلقًا – مُطلقًا مما كنا عليه في الحقيقة.

إنني أنادي وأناشد وأدعو كل باحث عن الحقيقة في العالم، وكل راغب في الوصول إلى خير الأرض وصلاحها، أن يَدْرُسَ الإسلام وتاريخه من مصادره الأصيلة، ومنابعه الصافية.

إن خيرًا كثيرًا سيضيع، وثروة هائلة ستُبكّد، لو أهمل الناس دراسة تاريخنا، وأوجه حضارتنا ومجدنا.

إن حلقة "الإسلام" ليست حلقة عابرة في سلسلة الإنسانية الطويلة، إننا حلقة مؤثرة أعمق الأثر، لقد حافظنا على الخير الذي سَبَقَنَا، وطَوَّرْنَاهُ وجَمَّلْنَاهُ..

إن رسولنا ﷺ قال في إيجاز معجز: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتُمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ "(١).

فالإسلام أقرَّ الأخلاق الكريمة التي وُجِدَتْ قبله، وأضاف إليها وحسَّن وجمَّل وأتقن؛ حتى جاءت الشريعة الإسلامية في أعلى درجات السمو الأخلاقي، وحتى صار الرسول الأكرم على مثلًا أعلى في كل الأخلاق الحميدة، والسمات النبيلة.

أيها المنصفون في كل زمان ومكان...

اقرءوا الإسلام بنظرة حيادية، وسترون ما ستعجزون عن تقدير عظمته، وحصر فضائله، واعرفوا رسول الله على فإنه من الظلم الكبير لكم ولشعوبكم ألا تعرفوه. أيها الناس...

يا من تعيشون في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ليس في مقدورنا ولا من وظيفتنا أن نجعلكم مسلمين، إنما الذي نملكه وأُمِرْنَا به أن نصل برسالتنا إليكم بيضاء نقية، ثم نترك لكم الأمر في حرية تامة. . ﴿ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ ﴾ (٢).

ونحن على يقين أن هناك يومًا سيحكم فيه ربنا بيننا بالحق، وسيعلم الجميع حينئذ من الذي أصاب، ومن الذي أخطأ، ومن الذي اتبع الهدى، ومن كان في ضلال مبين. . . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) الحاكم عن أبي هريرة ﷺ (۲۲۱)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه (۲۰۵۷)، وقال الألباني: صحيح. انظر حديث (٤٥) في السلسلة الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) (الإسراء: ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) (يونس: ٩٣) .

أما ندائي الرابع والأخير فهو إلى نبي الرحمة، ومتمم الأخلاق رسول الله محمد ﷺ!

عذرًا يا رسول الله!

عذرًا إن كنا نجهل الكثير الكثير عن حياتك وسيرتك، فالإحاطة بها أمر مستحيل، ولكن عزاءنا أننا نحاول، ونحاول، ونقرأ، ونبحث، ونجمع، ونحفظ، ونسأل اللَّه العون والتأييد.

عذرًا يا رسول الله، إن كنا قد قصَّرنا في الكثير من سننك، فليس هذا أبدًا تقليلًا من شأنها، أو إهمالًا لقدرها، فإنا – واللَّه – نعلم أن الخير كل الخير فيها، والرحمة كل الرحمة في باطنها، ونَعِدُك أن نأتي منها كما أمرتنا ما استطعنا، ونَعِدُك أن ندرب أنفسنا، وأزواجنا، وأولادنا، وإخواننا، وكل أهلنا، ومن وصلنا إليه من أتباعك وأحبابك على تطبيقها واتباعها، والتحلِّي بها.

عذرًا يا رسول اللَّه إن كانت تمر علينا أيام فلا نذكر طرفًا من سيرتك، ولا موقفًا من مواقفك، ولا حديثًا من أحاديثك، فإنَّا - ولا حول ولا قوة إلا باللَّه - قد شغلتنا أموالنا وأهلونا عن تذكر كلماتك العطرة، وتوجيهاتك الحكيمة، وليس هذا - واللَّه - نفاقًا ولا جحودًا، ولكنَّه تقصير نرجو له تداركًا إن شاء الله، وخطأ نرجو له إصلاحًا إن شاء الله، فنحن - والله - نذوب حبًّا فيك، بل نحب الثرى الذي مشيت عليه، والديار التي سكنت بها، والبلاد التي عشت فيها، ولا نصبر على فراقك والبعد عنك، وأملنا أن نلقاك على الحوض إن شاء اللَّه.

عذرًا يا رسول الله إن جهل عليك بعض الجاهلين من أبناء أمتك فتطاولوا عليك باعتراض، أو تهجموا عليك بشبهة، فهذا الجهل منهم لا يُقلِّل إلا من شأنهم هم، ولا يحط إلا من قدرهم هم، وحِلْمُك - كما نعلم - أوسع من جهلهم، وعِلْمُك أشمل من علمهم، وما جرَّأهم عليك إلا سوء تربيتهم، وفساد مناهجهم، وجريهم وراء كل غربي، وفتنتهم بشركائهم من الجنِّ والإنس، وسوف يعلمون في

يوم قريب مَنِ السعيد ومَنِ الشقي، ومَنِ الذي يُرَحَّب به ويُسقى من حوضك، ومَنِ الذي يُقال له: سُحْقًا سُحْقًا.

عذرًا يا رسول اللّه إن كانت أمتك الآن ليست على الصورة التي تحب، وليست في المكانة التي تريد، فهذه تراكمات سنين، وأخطاء أجيال، ولكن عزاءنا أننا عدنا بفضل اللّه إلى جادة الطريق، فقامت الصحوة الإيمانية، وازدهرت الدعوة الإسلامية، وحرص الكثير من أبناء أمتك الآن على تدارك ما فاتهم، واللحاق بركب الصالحين، ولا نشك أن هذا طريق العزة لهذه الأمة، فنحن فيه إن شاء الله - سائرون، صابرون، مجاهدون، وبشارتك لنا تُثبّت أقدامنا: « لَا يَزَالُ مِنْ أُمّتِي أُمّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » (١). نسأل اللّه أن نكون منهم.

نسأل اللَّه عز وجل أن يشفِّعك فينا، وأن ييسِّر لنا أن نشرب من يدك يوم القيامة شربة هنيئة لا نظماً بعدها أبدًا، وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة معك، ويُرفعون إلى صحبتك، فقد بشرتنا أن المَرْءَ يُحْشَرُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (٢)، ونحن والله نحبك، ونحب أصحابك، وإن لم نعمل بأعمالكم.

نسأل اللَّه أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يرفع لنا درجاتنا، وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وختامًا..

لا أشك في أن الكثير والكثير مما يجب أن يُضَمَّ إلى هذا البحث لم أُفْلِح في

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ﷺ آية (٣٤٤٢) واللفظ له، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتي" (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري: كتاب الأدب، باب علامة الحب في اللَّه عز وجل (٥٨١٦).

ضمّه؛ إما لضيق الوقت، أو خوفًا من التّكران، أو سهوًا عن حادثة، أو جهلًا بأخرى . وعذري أنني بشر، ومن طبيعة البشر النقصان . وما أجمل ما قاله الشافعي (۱) رحمه اللّه – وأحب أن أختم به بحثي – وذلك عندما راجع كتابه الرسالة (۲) ثمانين مرة، ثم قال لتلميذه المزني (۳) في النهاية: "هيه . . أَبَى اللّهُ أن يكون كتابٌ صحيحٌ غيرَ كتابه "(٤).

وصلِّ اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. .

أ.د. راغب السرجاني

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الإمام الشافعي: هو أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس القرشي، ولد عام ١٥٠ه، وهو ثالث المجتهدين، وأحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه نسبة الشافعية كافة، وهو أول من دوَّن علم أصول الفقه، قال أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للنهار، وكالعافية للناس، وإني لأدعو له في أثر صلاتي. وقد مات بمصر سنة ٢٠٦ه.

<sup>(</sup>٢) كتاب الرسالة: هو كتاب أصول الفقه الشافعي، وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه، بل وأول كتاب ألف في أصول الحديث أيضًا، ورغم كونه كتاب فقه إلا أنه كتاب لغة وأدب وثقافة أيضًا؛ وذلك أن الشافعي اشتهر بأدبه وبلاغته، وتعتبر كتب أصول الفقه والحديث عالة على هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، كان فقيهًا عالمًا عابدًا عارفًا بوجوه الجدل، حسن البيان. قال عنه الشافعي، وهو في سن الحداثة: "لو ناظر المزني الشيطان لقطعه". كما قال أيضًا: "ناصر مذهبي". له في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها: المختصر، والمختصر الصغير.

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧.

# ١- مصادر البحث (\*) أولًا: القرآن الكريم ثانيًا: التوراة والإنجيل

## ثالثًا: كتب تفاسير القرآن وعلومه

- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت ٧٧٤هـ): تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،
   ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي (ت٣١٠هـ): جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
  - الألوسي، محمود أبو الفضل: روح المعاني، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- بدر الدین محمد بن عبد الله الزرکشي: البرهان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة بیروت، ۱۳۹۱هـ.
- سيد قطب: في ظلال القرآن، دار الشروق القاهرة، الطبعة الشرعية الحادية عشرة،
   ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت٧٦١هـ): الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

#### رابعًا: كتب السنن والآثار

- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اللَّه بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- ابن حبان، محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن

<sup>(\*)</sup> المصادر مرتبة ترتيبًا أبجديًا مع تجاهل (ال).

بلبان، تحقيق شعيب الأرناءوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي (۷۷۳ ۸۵۲ه):
   المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق غنيم عباس غنيم، وياسر إبراهيم محمد، دار الوطن الرياض، ۱٤۱۸ه.
- ابن خزيمة، محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر بيروت.
- أبو نعيم أحمد بن عبد اللَّه الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ.
- أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي: مسند أبي يعلى، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
  - أحمد بن حنبل أبو عبد اللَّه الشيباني: المسند، مؤسسة قرطبة القاهرة.
- أحمد عبد الرحمن البنا (الساعاتي): الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد، مطبعة الإخوان المسلمين، ١٣٥٣هـ.
- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الأدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد
   عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اللَّه الجعفي: الجامع الصحيح المختصر، تحقيق مصطفى ديب البُغَا، دار ابن كثير، اليمامة بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى (٣٨٤ ٤٥٨): معرفة السنن والآثار، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء مصر، ١٤١٢هـ.

- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر
   عطا، مكتبة دار الباز مكة المكرمة، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الإيمان، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠م.
- الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي: الجامع الصحيح، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
- الحاكم، محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي: سنن الدارقطني، تحقيق السيد عبد الله
   هاشم يماني المدني، دار المعرفة بيروت، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م.
- الدارمي، عبد اللَّه بن عبد الرحمن أبو محمد: سنن الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى، ٧٤٠٧هـ.
- سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي، دار المعرفة بيروت.
- الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله: مسند الشافعي، دار الكتب العلمية بيروت.
- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: الروض الداني المعجم الصغير، تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، دار عمار بيروت، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم الموصل، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ ١٩٨٣م.
- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن

عوض اللَّه بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين - القاهرة،

- عبد الرزاق أبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن
   الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
- القزويني، محمد بن يزيد أبو عبد اللَّه: سنن ابن ماجه، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بيروت.
- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني: الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية بيروت.
- مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن: المجتبى من السنن، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية − حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م.
- النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن: سنن النسائي الكبرى، تحقيق عبد الغفار ... سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

#### خامسًا: كتب التخريج وشروح السنة

- الألباني، محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة، مكتبة المعارف الرياض.
  - الألباني، محمد ناصر الدين: السلسلة الضعيفة، مكتبة المعارف الرياض.
- الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الخامسة.

- الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، المكتب الإسلامي.
- الذهبي، أحمد بن أحمد أبو عبد الله: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علو جدة، الطبعة الأولى، ١٩٩٢م.
- الزيلعي، عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي: نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق محمد يوسف البنوري، دار الحديث مصر، ١٣٥٧هـ.
- السندي، نور الدين بن عبد الهادي، أبو الحسن: حاشية السندي على النسائي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- السندي: حاشية السندي على سنن ابن ماجه، تحقيق خليل شيحا، دار المعرفة -بيروت.
- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة بيروت، ١٣٧٩هـ.
- العظيم آبادي، محمد شمس الحق أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ.
- المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية بيروت.
- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،
   دار إحياء التراث العربي − بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ.
- و الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر − بيروت، ١٤١٢هـ.

#### سادسًا: كتب الفقه

● ابن تيمية، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني (ت٧٢٨هـ): السياسة

- الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق محمد الشبراوي، دار الكتب العلمية -بيروت، ٢٠٠٠م.
  - ابن تيمية: الفتاوي الكبري، تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢م.
- ابن قيم الجوزية، الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت٧٥١هـ): أحكام أهل
   الذمة، تحقيق سيد عمران، دار الحديث القاهرة، ٢٠٠٣م.
- ابن قدامة، موفق الدين المقدسي: المغني على مختصر الخرقي، ضبط وتصحيح:
   عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية بيروت، ١٩٩٤م.
- أبو عبيد، القاسم بن سلام: الأموال، تحقيق محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية
   بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ابن رشد، أبو الوليد محمد الأندلسي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق علي معوض، دار الكتب العلمية بيروت، ٢٠٠٣م.
- الشوكاني، محمد بن علي: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث القاهرة.
  - الماوردي: أبو الحسن علي: الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠م.

#### سابعًا: كتب التاريخ والسيرة

- ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، طبعة ليدن، ١٩٢٠م.
- ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري (ت ٢٣٠هـ): الطبقات الكبرى،
   تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٦٨م.
- ابن سيد الناس، محمد بن عبد اللَّه بن يحيى (ت ٧٣٤هـ): عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ١٤٠٦هـ.
- الصالحي الشامي، محمد بن يوسف (ت٩٤٢هـ): سبل الهدى والرشاد في سيرة خير

العباد، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

- ابن كثير، الحافظ أبو الفداء إسماعيل (ت ٧٧٤هـ): البداية والنهاية، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ابن كثير، الحافظ أبو الفداء إسماعيل: السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد،
   دار المعرفة، بيروت لبنان، ١٣٩٦هـ ١٩٧١م.
- ابن هشام، أبو محمد عبد الملك المعافري (ت٢١٣ه): السيرة النبوية، تحقيق محمد فهمي السرجاني، المكتبة التوفيقية القاهرة.
- أحمد بن علي تمراز، حسين عمر سباهيتش: جمهورية البوسنة والهرسك قلب أوروبا الإسلامي، دار الأرض للنشر، الرياض ، ١٤١٣ هـ ١٩٩٢م.
- البلاذري، أحمد بن يحيى: أنساب الأشراف، تحقيق إحسان عباس، مؤسسة الرسالة بيروت.
  - راغب السرجاني: قصة التتار، مؤسسة اقرأ، ٢٠٠٦م.
- رأفت غنيمي، تاريخ آسيا الحديث والمعاصر: عين للدراسات والبحوث الاجتماعية،
   ٢٠٠٤م.
- طارق محمد السويدان: فلسطين التاريخ المصور، الإبداع الفكري، مطابع الخط، الكويت، الطبعة الثانية ، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م.
- الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر: تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي، دار القلم دمشق، الطبعة الثانية، 19۸٧م.
  - عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشام، مؤسسة الرسالة بيروت.
- هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصر، مكتبة الأنجلو المصرية، طبعة ٢٠٠٣م.

- المباركفوري، صفي الرحمن: الرحيق المختوم، دار الوفاء المنصورة، الطبعة السابعة عشرة، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
  - محمد الغزالي، فقه السيرة: دار الشروق، ٢٠٠٠م.
  - محمد أحمد باشميل: غزوة بني قريظة، دار الفكر بيروت.
- محمد حميد اللَّه، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ط ثالثة، سنة ١٣٨٩هـ.
  - محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقاز، دار النفائس بيروت، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- المغلطاي، علاء الدين البكجري: الإشارة إلى سيرة سيدنا محمد، تحقيق آسيا كليبان، دار الكتب العلمية بيروت، ٢٠٠٣م.
- المقريزي، تقي الدين أحمد: إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة، ١٩٤١م.

## ثامنًا: كتب التراجم

- ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الفكر بيروت.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (ت ٥٩٧ه): صفة الصفوة، تحقيق محمود فاخوري، ومحمد رواس قلعه جي، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ابن حبان: أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي: الثقات، تحقيق السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي أبو الفضل (ت ٨٥٢هـ): الإصابة في تمييز
   الصحابة، دار الكتاب العربي بيروت.
- ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان

- وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت، ١٩٩٤م.
- ابن عبد البر، أبو عمر يوسف (ت ٤٦٣هـ): الاستيعاب في معرفة الأصحاب، طبع مع الإصابة، دار الكتاب العربي بيروت.
- ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (٦٩١ ٢٥١ه):
   زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق مصطفى عطا، دار الكتب العلمية بيروت.
- ♦ بسام العسلي: عمرو بن العاص، دار النفائس بيروت، الطبعة التاسعة، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (٧٤٨ه): سير أعلام النبلاء،
   تحقيق حسين الأسد، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة التاسعة، ١٤١٣هـ 1٩٩٣م.
- الزركلي، خير الدين: الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)، دار العلم للملايين بيروت، الطبعة الخامسة، أيار (مايو) ١٩٨٠م.
- الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات، تحقيق تركي فرحان المصطفى، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ♦ المزي، يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: تهذيب الكمال، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ماجدة على صالح: عظماء آسيا في القرن العشرين، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، ٢٠٠٠م.

#### الأسان كالب اللغة والمعاجم والبلطي

- ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي المصري: لسان العرب، دار صادر بيروت،
   الطبعة الأولى.
- ﴿ أَبُو عَبِيدَ الْبَكْرِي، عَبْدُ اللَّهُ بَنْ مَحْمَدُ بَنْ أَيُوبُ بَنْ عَمْرُو: جَغْرَافِيةَ الأندلس وأوروبا

- (من كتاب المسالك والممالك)، تحقيق عبد الرحمن علي الحجي، دار الإرشاد بيروت، ١٩٦٨م.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر: الجبال والأمكنة والمياه، دار الكتاب المصري اللبناني.
- ◄ كحالة، عمر رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، دار العلم للملايين بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
- المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب، تحقيق عبد الحميد
   هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت.
- \* المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت.
  - المقدسي المشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مدبولي القاهرة.
- جمال عبد الهادي محمد مسعود، علي لبن: المجتمع الإسلامي المعاصر، دار الوفاء مصر.
  - ياقوت بن عبد اللَّه الحموي، أبو عبد الله: معجم البلدان، دار الفكر بيروت.

#### عاشرًا: كتب عامة

- أبو الحسن علي الحسني الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، مكتبة السنة القاهرة، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
  - أحمد الحوفي: سماحة الإسلام، نهضة مصر القاهرة، ١٩٩٨م.
  - ♦ أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين، دار النفائس بيروت، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
    - أنور الجندي: بماذا انتصر المسلمون، مؤسسة الرسالة بيروت.
- توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام، الزهراء للإعلام العربي
   القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٩١م.

- جواد أحمد: المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني: مركز دراسات الشرق الأوسط، الطبعة الثالثة، عمان، ٢٠٠٠م.
  - رمسيس عوض: محاكم التفتيش، دار الهلال مصر، ٢٠٠١م.
    - سعيد حوَّى: الرسول ﷺ دار السلام القاهرة، ٢٠٠٢م.
- فؤاد السيد: أعظم أحداث العالم، دار المناهل، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ه ٢٠٠٤م.
- محمد حرب: الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان، دار البشائر بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ظافر القاسمي: الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام، دار العلم للملايين بيروت.
- عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، دار نهضة مصر القاهرة،
   ۱۹۹۸م.
- عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، دار الكتاب المصرى اللبناني القاهرة.
- عمر بن عبد العزيز: سماحة الإسلام، الذهبية للنشر والترجمة مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
  - الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين، دار المعرفة بيروت.
- فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- القنوجي، صديق بن حسن: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٩٧٨م.
  - ماجد اللحام: معجم المعارك الحربية، دار الفكر المعاصر بيروت.
- محسن محمد صالح: الطريق إلى القدس، منشورات فلسطين المسلمة لندن، الطبعة الثالثة، ١٩٩٨م.

- محمد الحسيني إسماعيل: الإسلام والغرب، مكتبة وهبة القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥م.
  - محمد الصادق عفيفي: الإسلام والعلاقات الدولية، دار الرائد العربي بيروت.
    - ◙ محمد جلال عناية: أمريكا وأزمة ضمير، دار المعارف − القاهرة، ٢٠٠٢م.
      - 🏶 مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين، دار الطليعة بيروت، ١٩٧٩م.
- \* محمد قطب: شبهات حول الإسلام، دار الشروق مصر، الطبعة الرابعة والعشرون، 1870هـ ٢٠٠٥م.
- ☀ محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة.
  - 🏶 محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق القاهرة.
- مجموعة مؤلفين: أطلس العالم، دار الشروق القاهرة، الطبعة العربية الأولى،
   ٢٠٠٤م.
- مصطفى السباعي: نظام السلم والحرب في الإسلام، دار الوراق بيروت ١٩٩٨م.
- \* منصور عبد الحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥م.
- \* هيثم هلال: موسوعة الحروب، دار المعرفة دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م.

#### 

- إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، دار ومكتبة بيبليون.
  - ألفرد.ج. بتلر: فتح العرب لمصر، مكتبة مدبولي القاهرة.

- جوستاف لوبون: حضارة العرب، نقله إلى العربية عادل زعيتر، مطبعة عيسى البابي الحلبي.
- جوزیف رینو: تاریخ غزوات أوروبا، ترجمه عن الفرنسیة وعلق علیه: شکیب أرسلان، بیروت، ۱۹۹٦م. ملحق به ترجمة لکتاب فرناند کلر من الألمانیة، وبحث للأستاذ عبد العزیز الثعالبی.
- •روبرت هندي: أوقفوا الحرب، تعريب أمل حمودة، شركة الحوار الثقافي لبنان، ٥٠٠٥م.
- •سير أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين، ط٢، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٧م.
  - ●لامارتين: تاريخ الأتراك، طبعة باريس، ١٨٥٤م.
  - مارجليوث، ديفيد: محمد وظهور الإسلام، صوت الهند، ١٩٨٥م.
- ●توماس كارليل: محمد المثل الأعلى، ترجمة محمد السباعي، مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٨م.
- توماس كارليل: الأبطال، ترجمة محمد السباعي، كتاب الهلال، العدد ٣٢٦، ١٩٧٨م.
- ●فيدريكو مايور: عالم جديد، دار النهار، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.
- •ول ديورانت: قصة الحضارة، ترجمة: محمد بدران، د. عبد الحميد يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠١م.
  - ●كارين أرمسترونج: محمد، ترجمة د. فاطمة نصر، كتاب سطور، ١٩٩٨م.
- كاترينا مومزن: جوته والعالم العربي، ترجمة عدنان عباس علي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- كونراد زايتس: الصين عودة قوة عالمية، مركز الإمارات للدراسات والبجوث الإستراتيجية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.

- مكسيموس مونروند (رجل الدين النصراني): تاريخ حرب الصليب، طبعة أورشليم،
   ١٨٦٥م.
- ه.أ.ل.فِشر: تاريخ أوروبا الحديث، النسخة المعربة: أحمد نجيب هاشم، دار المعارف، ١٩٩٣م.

#### ثانى عشر: المجلات والدوريات

- مجلة الجندي المسلم: الكويت، العدد ١١٠، فبراير ٢٠٠٣م.
  - مجلة الأزهر، عدد ديسمبر ١٩٩٣م.

#### ثالث عشر: مواقع الإنترنت

- موقع إسلام أون لاين.
  - موقع البنك الدولي.
- موقع صدى للدفاع عن الحقوق والحريات.
  - موقع منظمة حقوق الإنسان الأمريكية.
- موقع موسوعة جينيس للأرقام القياسية ٢٠٠٦م.
  - موقع هيئة الأمم المتحدة.
  - موقع وكالة الأخبار البريطانية.
- موقع وكالة الأنباء السعودية على شبكة الإنترنت.

# ٢- فهرس الآيات

|            | فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا  | 177         | ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ                            |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 17         | الْبَلَاغُ الْمُبِينُ                                       | 771         | أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا        |
| ۲۳.        | فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ جَسَرَاتٍ                | 7.0         | اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ            |
| ۸۲۳        | فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ         | ለፖን         | أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ  |
| . \٧       | فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ         | VV          | الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ                             |
| 119        | قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ    | 737         | الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأُمِّيَّ    |
| ٤٨         | قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا                       | <b>77</b> V | أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ |
|            | قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ                   | ۷۰،٦        | النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ٩.   |
| 171        | وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      | 11          | الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ                      |
| ٤٩         | كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ                 |             | إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ               |
| 197        | كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ                        | 780         | وَأَيْمَانِهِمْ ثُمَنًا قَلِيلاً                           |
| 197        | كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ                            |             | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ           |
| ۲۳۰،۱-     | لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ١                                 | 737         | وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىوَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى         |
|            | لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا         | ١٨٨         | إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ                   |
| ٤٨         | مِنْ خَلْفِهِ                                               | ٤٨.         | أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَاأ                         |
| ۳۸۷        | لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا أَتَاهَا           |             | أُوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ     |
| ٧٨         | لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا              | 137         | بَنِي إِسْرَائِيلَ                                         |
| <b>177</b> | لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ                              | 177         | تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ                   |
| 74.        | لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ     | ٧٩          | ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً        |
| 79         | لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ                  | ١٨٨         | رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ         |
| 189617     | لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ٢ | 78.         | ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذُّكْرِ                               |
| 317        | لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ                         | 197         | فَأَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ                        |
| 100        | مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ                          | 177         | فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ                                 |
| 11717      | مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ١٧                                 | 771         | فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا  |
|            |                                                             |             |                                                            |

| وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ۲۹۵،۲۲۷                                         | وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ ٧٦                | وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ٢٢٣                                   | وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا ٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ١٦٧                          | وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ١٩٩            | حَسْبَكَ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ٢٢٦          | وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ١٣، ١٢٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا . ١٢٦                | 8176189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ                       | وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ                                           | ظُلْمًا وَعُلُوًّا١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ٢١، ٤٩،            | وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71. 11. 21. 21. 31. 771.                                              | وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۲، ۱۶۳، ۱۹۵، ۱۰۳، ۱۲۰، ۱۷۰،                                         | وَرَدَّ اللَّهُ ۚ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۷۱، ۸۸۱، ۱۹۲۰، ۲۰۲۰، ۱۲۰، ۲۱۲،                                       | يَنَالُوا خَيْرًا ٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777, 737, 707, P77                                                    | وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ١٢٧                                  | وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ١٧                | وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ١١         | وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ                | يُقَاتِلُونَكُمْ كَاقَةً٢٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِينًا                     | وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ٣٢٤                                             | رُدُّ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْمُعَالِّلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ 197           | يەربوقىدىم ور تىخىدور ئىستىنىدىن مىلىن ئىلىن ئىل |
| يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ٢٢٧       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ٢٢٦، | ٔ مَشْهُودًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>٣١٨.٢٥٨</b>                                                        | وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ٢٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ١٤٧                                  | وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٢١١                     | بِالْحَقِّبالْحَقِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ٣- فهرس الأحاديث

| ٥١    | ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ                                | ١٠٧    | أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلَاءِ                              |
|-------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 400   | اسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَا فُضَالَةُ                          | 141    | أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا |
| 140   | اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ                       | ٥٣     | اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ                    |
| 7.7   | اسْتَغْفِرُوا لأخِيكُمْ                                    | 337    | اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومَِ                             |
| 178   | أَطْعِمْهُ أَهْلَكَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ                     | ۱۷۷،۸  |                                                             |
|       | اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ   | 709    | أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ                           |
| 9٧    | عَلَيْهِ                                                   | 777    | أُحْسِنْ إليهِأ                                             |
| 171   | اعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ .            |        | احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرَيْهِ هَذَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ       |
| 197   | اغزوا جميعًا في سبيل الله                                  | 731    | شَعِيرًا وَعَلَى الآخَرِ تَمْرًا                            |
| 179   | افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ                              | 104    | اخْتِمْهُ فِي شَهْرٍا                                       |
| 191   | أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ آللَّذَّاتِ                      | 177    | أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ                          |
| 337   | أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاْهِدًا                              | 197    | اخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ   |
| ۸۹    | ألا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ                        | 97     | إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ                                    |
| 7 8 0 | البينة على المدعي                                          |        | إِدْرَؤُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا                 |
| 777   | الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ         | 44.    | اسْتَطَعْتُمْ                                               |
|       | السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ                | 337    | أَدْعُوكَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ       |
| 94    | كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ                         | 444    | إِذَا صَدَقَاكُمْ ضَرَبْتُمُوهُمَا                          |
| ۲.۷   | السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ             | 7.4    | إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ                          |
| 9.۸   | الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَّكَتْ أَيْمَانُكُمْ        | ۲•۸    | إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ ابْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ           |
| 740   | الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا                                 | 1.4    | أَذْهِبِ الْبَاسَ                                           |
| 177   | الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا | 7 • 9  | اذْهَبْ فَصَنَّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا                       |
| ٣٣٧   | اللهُ مَوْلانَا وَلا مَوْلَى لَكُمْ                        | יץ,דעץ | 1 3.                                                        |
|       | اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ                | 7 • 7  | ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ    |
| 170   | عِصْمَةُ أَمْرِي                                           | ۸۲     | ارجع إليهما                                                 |
|       |                                                            |        |                                                             |

| 09         | إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ           |        | اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِأَحَبُّ هَذَيْنِ                                                              |
|------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 £ A      | إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ | 779    | الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ                                                                                         |
| 199        | إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ            | ١٨٨    | اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي                                                                                   |
| 798        | إِنَّ المُؤْمِنَ لا يُلْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْن  | 7 • 8  | اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ                                                            |
| 197        | إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ              | 118    | اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا                                                                  |
| 91         | إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ                | 1 • •  | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ                                                      |
|            | أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ  | ٧٧     | اللهُمَّ إني أعوذ بك من غَلَبَة الدَّيْن                                                                       |
| 771        | تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ           | 7 • 8  | اللهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا                                                                     |
| ۳۸٦        | أن على كل حالم دينارًا                               | 19.    | اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا .                                                          |
| <b>v</b> 9 | إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ                         | ۱۷٤    | أما أنت فقد عذرك الله                                                                                          |
| 198        | إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ                       | ١٠٤    | أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ                                                                                      |
| ۸١         | إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفَّرِينَ                          |        | أَنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الأَئِمَّةُ                                                              |
| 17.        | إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ   | 171    | الْمُضِلُّونَ                                                                                                  |
| 7 • 9      | أَنَا أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ     |        | إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ                                                                |
| 70.        | إنَّا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا                    | ٢٨١    | الأَصْغَرُا                                                                                                    |
| 197        | إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ              | ۲۸٠    | إِنِ اسْتَجَابُوا لَكَ فَتَزَوَّجِ ابْنَةَ مَلِكِهِم                                                           |
| ٨٨         | أنَا وكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ                | 107,18 | إِنَّ الدِّينَ يُسْرُّ مِنْ اللهِ الله |
| 101        | آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ                         | 7 • 1  | إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ                                                                 |
| 711        | أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ                          | 7 • 7  | إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ                                                                                       |
| 457        | انْزِلْ أَبَا وَهْبِ                                 |        | إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ                                                               |
| 141        | انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ       | ٤٩     | وَالأَرْضَ                                                                                                     |
| 770        | انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ                               | ٣٦.    | إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ                                                                        |
| 111        | أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ  | ٥٣     | إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ                                                                               |
| 177        | إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ               |        | إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ                                                             |
| 700        | إنما بعثت لأتيمم مكارم الأخلاق                       | ٤٨     | الْخَلْقَ                                                                                                      |
| 7.0        | إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ                          |        | إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا                                                           |
| 77         | إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ                   | 1 • 7  | بِحُزْنِ الْقَلْبِ                                                                                             |

|             | خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ                        | ٥١         | إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> V | بِالْمَعْرُوفِ                                              |            | إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي                                                   |
| 100         | خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ                            | ۲۳۸        | الآخِرَةِا                                                                                           |
| YY          | خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي                                     |            | إِنَّهُمْ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي                                                        |
| - 41        | خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي | 277        | حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا                                                                               |
| ٥٢          | دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ                                 | ٧٦         | إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا                                                                              |
| 7           | دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ                         | 177        | إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا                                                                   |
| 187         | دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً                 | ۲•۸        | إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ                                                                                 |
| 211         | دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ         | 79.        | إني قد عرفت أنَّ رجالًا من بني هاشم .                                                                |
| 7.0         | دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ                                    |            | إِنِّي لأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الأَرْضُ عَنْ                                                     |
| 175         | ي<br>دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ              | 710        | جُمْجُمَتِي                                                                                          |
| 4.5         | ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ                            | 107        | إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ                                                                         |
| 201         | رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي                                    | 174        | أَوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ                                               |
| 7.7         | زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ       | 100        | أُولَئِكَ الْعُصَاةُ                                                                                 |
| 19.         | سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ           | 711        | إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ                                                                 |
| 717         | شَفَاعَتِي لأَهْل الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي                | 171        | أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ                                                       |
| 170         | صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ                                      | <b>70V</b> | بَايِعْنَنِي عَلَى أَلاَّ تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا                                               |
| 787         | صِلْ مَن قَطَعَكَ                                           | 711        | بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ                                                              |
| 93          | غَارَتْ أُمُّكُمْ كُلُوا                                    | 1.4        | بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا لِلسَّالِيَالِهُ السَّالِيَّ لَكُنْهُا لِلسَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ |
| ٨٥          | فَأْتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي                                  | ۲٥         | بَيْنَمَا كَلْبَ يُطِيف بِرَكِيَّةٍ                                                                  |
| 189         | فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ                     | ۱۸٤        | تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ                                                         |
| 189:1       | فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مِنْ            | 107        | تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً                                                          |
|             | فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ      | 175        | تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ                                                                        |
| 191         | فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لا َ                           | 179        | تَعَاقُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ                                                               |
| ١٣٠         | فَهَلاًّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ                       | ۲۰۳،۱      | حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ٢٠                                                        |
| ١           | فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أُخْشَى عَلَيْكُمْ                | 414        | حَكَمْتَ فيهم بحُكْمِ اللَّهِ                                                                        |
| 1.4         | قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ                                | 757        | خُذْ عِمَامَتِي إِلَيْهِ                                                                             |
|             |                                                             |            |                                                                                                      |

| 717   | لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ                        | قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ . ١٨٧،٣٨                |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ١٦٦   | لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ                   | قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا ١٠٣                    |
| 14.   | لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ                             | ُقَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ١٦٧       |
| ۱۸۳   | لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي                           | قُلْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ                               |
| 710   | لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي | قُولُوا لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا ٢٣٩             |
| ۸٠    | لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا                   | كان خُلُقُهُ القرآن ١٣                                       |
| 107   | لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ    | كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا١٩١                                 |
| 1 • 1 | مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا                         | كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ١١٧                                |
| 197   | مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلاَّ لَهُ بِطَانَتَانِ            | كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . ١٨٩ |
| 99    | مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ           | كُنْ فِي اللَّٰنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ١٩٨                   |
| 19.   | مَا مِنْ أُمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ                  | كَيْفَ تَجِدُك؟                                              |
| ١٨٥   | مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا ٥٥،                         | كَيْفَ رَأْيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ ٩٢            |
| 19.   | مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ            | لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ                  |
|       | مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ              | أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقْ ٓ ٱلنَّسَمَةَ              |
| ١٨٣   | مَلَكَانِ يَنْزِلَأَنِ                                        | وَّفُكَّ الرَّقَبَةَ ٣١٢                                     |
| 419   | ما يُبْكِيكَما                                                | لَا بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ ١٧٨                         |
| 408   | مَاذَا كُنْتَ تُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَكَ؟                        | لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ١٨٦              |
| 7 • 7 | مَنِ اتَّبُعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ                              | لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ٢٦٠                       |
| 737   | مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ                         | لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ١٨٧                         |
|       | مَنْ أَمْسَكَ مِنْكُمْ بِحَقِّهِ فَلَهُ بِكُلِّ               | لَا تُزْرِمُوهُ١٢٢                                           |
| 44.   | إِنْسَانٍ سِتَّةُ فَرَائِضَ                                   | لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ ١٨٧     |
| 4.4   | مَنْ أَمَّنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ                  | لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَلِلَ فِئْتَانِ . ١٨٧     |
| ۱۷٦   | مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا        | لا صام ولا أفطر ١٥٨                                          |
| 7 2 0 | مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ                                     | لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا                  |
| 1.7   | مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً؛                 | الْفِطْرَ ١٥٨،١٥٧                                            |
| 737   | مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ                        | لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ ٤٤١              |
| ۲Λ    | مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا                     | لَقُّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ٢٠٠          |

| ۸٠        | هَلاَّ تَرَكْتَ الشَّيْخَ                                 | 444   | مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
|           | وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ         | ٥٣    | مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثَآ                          |
| 107       | أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ                                   |       | مَنْ لَا يَرْحَم النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ        |
| 777       | وَاللَّهِ لَا تَدْعُونِيٓ قُرَيْشَ                        | ٢٢٦   | عَزَّ وَجَلَّ                                           |
| ۱۷۸       | وأنا فئتكم                                                | ٥١    | من لا يَرْحَم لا يُرْحَم                                |
| 107       | وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ                 |       | مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ    |
| ۱۸۸       | وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا               | 40    | أَنْ يُعْتِقَهُأَنْ يُعْتِقَهُ                          |
| ٥٠        | وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ                |       | مَنْ لَقِيَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرو فَلَا يَشُدُّ          |
|           | ولا تَقْطَعَنَّ شَجَرَةٍ وَلا تَعْقِرَنَّ نَخْلاً         | 404   | النَّظَرَ إِلَيْهِالنَّظَرَ إِلَيْهِ                    |
| 797       | ولا تَهْدِمُوا بَيْتًا                                    |       | مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ |
| ۸٥        | وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي                             | 191   | الْمُسْلِمِينَاللهُ سُلِمِينَ                           |
| 711       | وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟                                | 41.   | مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الخَيْرِ               |
| 717       | يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ | Y & A | مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟                                 |
| 99        | يَا أُنَيْسُ اَذْهَبْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ                   |       | نِسَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ أَمْ     |
| <b>T1</b> | يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟                       | 419   | أَمْوَالُكُمْ؟                                          |
|           | يَأْتِيكُمْ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مُؤْمِنًا        | 4.4   | نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ               |
| 737       | مُهَاجِرًامُهَاجِرًا                                      | ٥٤    | هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ                     |
| 717       | يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ       |       | هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ           |
| 187       | يَسُّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا                               | 7.7   | عِبَادِهِ                                               |

## ٤- فهرس الأعلام المترجم لها

| 178            | زينب بنت عبد الله الثقفية            | 91    | ابن الأثير علي بن محمد بن عبد الكريم |
|----------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| ۲۸۰            | سباع بن عرفطة الغفاري                | 137   | أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار .      |
| 1 8 9          | سعد بن هشام بن عامر الأنصاري         | ۸١    | أبو مسعود الأنصاري                   |
| <b>7 / / /</b> | سعيد بن المسيب المخزومي القرشي       | ۲.    | أبو نصر محمد الفارابي                |
| X 0 X          | سيد قطب                              | 7 / 1 | أبيُّ بن شريق                        |
| ٨٥             | شداد بن الهاد                        | ۲.    | أفلاطونأفلاطون                       |
| 179            | عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي        | 7 2 0 | الأشعث بن قيس الكندي                 |
| ۸٧             | عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي | ٨٤    | الأقرع بن حابسا                      |
| ۸۳۸            | عثمان بن عبد حکیم                    | 7 • 1 | البراء بن أوس بن خالد الأنصاري       |
| 277            | عروة بن الزبير بن العوام             | ۲۳۸   | الزبير بن العوام                     |
| 700            | عمير بن شييم                         | Y 0 A | الشيخ جاد الحق علي جاد الحق          |
| 747            | قُتيلة بنت سعد من بني عامر بن لؤي    | 404   | الشيخ محمود شلتوت                    |
| 377            | قیس بن سعد بن عبادة                  | ٣.    | العماد الأصبهانيا                    |
| 177            | كعب بن عُمَيْر الغفاري               | 1 • 7 | أم العلاءأم                          |
| ۱۳.            | ماعز بن مالك الأسلمي                 | ٨٦    | أم سُلَيْمأم سُلَيْم                 |
| 107            | مالك بن عامر أبو عطية                |       | جابر بن عتيك بن قيس بن الحارث        |
| ٣٦٣            | محمد بن سعيد بن حماد البوصيري        | 11.   | الأنصاري                             |
| ١٦             | مزدك                                 | 7.7   | ذو البجادين                          |
| ۱۳.            | هزَّال بن يزيد بن ذئاب الأسلمي       | ۱۸    | ربعي بن عامر                         |
| 1 • 9          |                                      | ۱۰۷   | رفيدة                                |

# ٥ - فهرس الأعلام

| ابو عزیز بن عمیر                     | إبراهيم بن رسول الله ﷺ ٢٠١                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| أبو قتادة۸٤                          | إِبْرَاهِيمَ عَلِيْنَ ٢١٤                                    |
| أبو لهب                              | ابن کثیر ۲۳۰ ، ۲۲۲، ۲۸۸ ، ۶۶۳                                |
| أبو مسعود الأنصاري ٩٧،٨١             | ابن هشام ۳۲۵                                                 |
| أبو موسى الأشعري١٩٢                  | أبو أُسَيْد الأنصاري ٣٢٩                                     |
| أبو هريرة ٢٤١، ١٠٢، ١٢٣، ١٤١،        | أبو البختري بن هشام ۲۹۰                                      |
| 731, 191, 0.7,507                    | أبو الدرداءأبو الدرداء                                       |
| أحمد بن حنبل ٣١٥،٢١٥                 | أبو الهيثم ٣٢٨                                               |
| آدم ﷺ ۲۱، ۲۷، ۸۱، ۲۷                 | أبو أيوب ٢٩                                                  |
| آرييل شارون 8.0                      | أبو بكر الصديق ٧٧، ٨٠، ١٩٢، ٢٠٤،                             |
| أسامة بن زيد ۸۱، ۲۰۲، ۲۸۸،۲۸۷        | 718.70.                                                      |
| إسرائيل ولفنسون ۲٤١، ۲٤٠             | أبو جهل بن هشام ۱۶، ۱۵، ۲۲۹، ۳٤٤،۲۷۱                         |
| أسماء بنت أبي بكر ١٨٤ ، ٢٣٨، ٢٣٧     | أبو حميد الساعدي                                             |
| الإسكندر المقدوني ٣٧١                | أبو ذر ﷺ ١٠١،٧٦                                              |
| الأشعث بن قيس الكِنْدِي ٢٤٥          |                                                              |
| الأصبغ بن عمرو الكلبي ٢٨١            | أبو رافع مولى رسول الله ١٨٤                                  |
| الأقرع بن حابس التميمي ٢٢٠،٨٤        | أبو سعيد الخدري١٩٩                                           |
| البخاري ۲۲، ۲۲۲، ۳۲۵، ۳۲۵            | أبو سفيان بن حرب ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۹۲، ۳۰۲،<br>د دست مسلس د سلس رسس |
| الحارث بن عُمير الأزدي               | 017, 377, 077, 777, 777,                                     |
| الحسن البصري ٢٢٦                     | . A77, P77, •37, 137, V07                                    |
| الحسن بن علي ٨٥                      | أبو سلمة                                                     |
| الحَكَم بن كيسان                     | أبو سيف بن القين ٢٠١                                         |
| الزبير بن العوام ٢٣٨                 | أبو طالب                                                     |
| العباس بن عبد المطلب من من ١٥٥، ٣٢٠، | أبو طلحة ٨٦                                                  |
| 777° - 377°                          | أبو عزة عبد الله الجمحي ٢٩٤                                  |

| جعفر بن أبي طالب                      | المسيب بن حزن                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| جلال الدين السيوطي                    | المطلب بن حنطب ٣١٥                     |
| جوته                                  | النضر بن الحارث ٣١٥، ٣٢٠،              |
| جورج سیل                              | ۸۳۳، ۹۳۳، ۵۲۳                          |
| جوزیف ستالین                          | الوليد بن عتبة                         |
| جوستاف لوبون ۳۹٦،۳٦٩                  | أم العلاء                              |
| جُوَيْرِيَة بنت الحارث ٢٨٩            | أم حكيم بنت الحارث بن هشام٢٤٣،٣٤٣،٣٤٧  |
| حاطب بن أبي بلتعة ١٢٦، ٣٨٩، ٣٩٠       | أم سلمة ٢٠١،١٣٩                        |
| حفصة بنت عمر بن الخطاب ١٣٨            | أم سُلَيْم ٨٦                          |
| حمزة بن عبد المطلب ٢٧٢، ٢٩٥، ٣١٤،     | أم هانئ بنت أبي طالب                   |
| 701,407                               | أمامة بنت زينب بنت النبي ﷺ             |
| حنظلة بن أبي سفيان . ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٥٥    | أنس بن مالك ٨٣، ٨٥، ٩٩، ١٢١، ١٤١،      |
| خالد بن الوليد ٢٢، ١٧٨، ٢٨٢، ٣٤٢، ٢٨٢ | TV1, •• 7, 1• 7, 5 TY                  |
| دافید صمویل مرجلیوث ۳۷۱               | بُرَيْدة بن الحصيب ١٣٥،١٣١             |
| ذو البجادين                           | بلعام                                  |
| رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ ٢٩٣              | بنو سُلَيْم ٢٧٨                        |
| ربيعة بن عباد الديلي ٢٣٩              | بنو قريظة۲۷۸                           |
| رُفَيْدة                              | تشارلز التاسع ٣٩٩                      |
| زرارة بن عمير ٣١٥                     | تشارلز الخامس ٣٩٩                      |
| زید بن ثابت                           | تماضر بنت الأصبغ ٢٨١                   |
| زید بن حارثة                          | توماس كارليل ۳۷۳،۳۷۰                   |
| زید بن سعنة ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۵۱             | ثمامة بن أثال الحنفي ٣٢٢،٣٢١           |
| زينب امرأة عبد الله بن مسعود ١٦٤      | جابر بن عبد اللَّه بن حرام ﴿ ١٠٢، ١٠٧، |
| زينب بنت جحش                          | ۰۲۱، ۱۰۵، ۱۷۶، ۱۷۵، ۲۰۹،               |
| زينب بنت رسول اللّه ﷺ ٨٤              | 770,78                                 |
| سارة ۲۷٦                              | جاد الحق علي جاد الحق ٢٥٨              |
| سباع بن عرفطة                         | جرير بن عبد اللَّه ٣٢٦،١٠٢             |

| عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ١٠٨،٨٧         | سعد بن أبي وقاص ۲۰۲                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| عبد اللَّه بن خطل۳۷۰                        |                                         |
| عبد اللَّه بن رواحة ٢٨٢                     | سعد بن معاذ ۱۰۷، ۱۷۵، ۳۷۹، ۳۷۸          |
| عبد اللَّه بن زید ۲۹۵                       | سعد بن هشام بن عامر                     |
| عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح ٣٧٥            | سعيد بن المسيب ۲۹٤،۲۷۷                  |
| عبد اللَّه بن سهيل ٥٣،٣٥٢                   | سعید بن جبیر ۲۲۴                        |
| عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي بن سلول ٢٠٥ | سلام بن أبي الحقيق ٢٨٨                  |
| عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ٨٧، ٩٧،         | سلمة بن الأكوع ٣١٦                      |
| 7.1, AVI, 0.7, ATT, T37, TPT                | سهیل بن عمرو ۲۷۳، ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳         |
| عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ١٥٣، ١٥٨،       | سيد قطب ٢٥٨                             |
| ۹۵۱، ۱۲۸، ۱۸۸۱                              | شداد بن الهاد                           |
| عبد اللَّه بن عمرو بن حرام ١٧٤              | شرحبيل بن عمرو الغساني ۲۸۱              |
| عبد اللَّه بن مسعود ١٦٤، ١٦٥، ٢٠٤،          | شيبة بن ربيعة ٣٥٥                       |
| عبد اللَّه بن مغفل المزني ٣١٥               | صفوان بن أمية ١٣٠، ٢٧٢، ٢٩٤، ٣٤٥،       |
| عبيدة بن الحارث                             | 737, V37, A37, P37, O7                  |
| عتبة بن ربيعة ۲۷۱، ٥٥٣                      | صهيب الرومي ٣٧١                         |
| عثمان بن عبد اللَّه                         | عائشة بنت أبي بكر ١٣، ٦٥، ٩٣، ٩٣، ١٠٣،  |
| عثمان بن عفان ۹۸ ، ۲۷۵، ۳۷۵،                | ٧٠١، ٧٢١، ٨٣١، ١٤١، ١٥١،                |
| عقیل بن أبي طالب ٢١٤                        | ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۷۱، ۲۸۱، ۲۰۲،                |
| عکرمة بن أبي جهل ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤،             | ٧٠٢، ٨٠٢، ٨٤٢، ٩٤٢، ٢٧٣، ٤٨٣            |
| ***************************************     | عاصم بن ثابت۲۹٤                         |
|                                             | عبادة بن الصامت١٢٨                      |
| عمر بن الخطاب ١٣٨، ١٤٠، ٢٠٥، ٢٢٩،           | عباس بن مرداس ۳۲۰                       |
| P3Y, •0Y, 10Y, 70Y, W.W.                    | عبد الرحمن بن عوف ۲۹۱،۲۸۰ ،۲۰۲، ۲۹۱،۲۸۰ |
| 317, 777, 877, 577, 387.                    | عبد العزى بن خطل ٣٧٥                    |
| 7A7, VA7, PA7, •P7, FP                      | عبد اللَّه بن أبي أوفى ٩٤               |
| عمران بن حصین ۳۲۷                           | عبد اللَّه بن العباس ٨٨، ٢٩١، ٣٢٤،٣١٥   |

| YY0 1/2                              | WWALLYS WE THE TANK                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| محي الدين النووي ٢٣٩،١٧٠             | عمرو بن أبي سفيان                          |
| مسلم بن الحجاج النيسابوري ٢٠١، ٢٢٤،  | عمرو بن الجموح١٧٤                          |
| V37, 0V7, VA7, VY7                   | عمير بن وهب ٢٤٦، ٣٤٧، ٣٥٤، ٣٥٤،            |
| مصعب بن عمير ٣٢٤، ٢٤١                | عيينة بن حصن الفزاري ٢٧٧                   |
| معاذ بن جبل ۱۵۶،                     | غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ٢٤٨                |
| مقیس بن صبابة ٣٧٦                    | فرانشیسکو فرانکو                           |
| موسی ﷺ ۲۲۳،۲۲۹ ، ۱۱۹ ، ۲۲۳،۲۲۹       | فسبسيانا                                   |
| نعيم بن مسعود الأشجعي ٢٧٧            | فضالة بن عمير به ٣٥٥، ٣٥٤                  |
| نوح ﷺ۸۱                              | قيش بن سعد ١٠٠٠ م                          |
| هَانِيُ بْنِ هَانِيُ ٢٥٩             | كعب بن مالك                                |
| هرقل ۲۰۲،٦٤ مرقل                     | لویس الرابع عشر ۳۹۹،۲۳۲                    |
| هزَّال١٣٠                            | ماعز ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۳۰              |
| هند بنت عتبة ٢٥٥، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٥٩ | مالكُ بن عامر أبو عطية ١٥٧                 |
| هند بنت عمرو                         | ماو تسي تونج                               |
| هنري الرابع ٣٩٩                      | محمَّد بن أحمَّد الأنصاري القرطبي ٢٦١، ٢٩٥ |
| وائلة بن الأسقع                      | محمد بن إسحاق ۲۹۲،۲۸۹ ۲۹۲                  |
| يشوع ۲۲۸                             | محمد بن علي الشوكاني                       |
|                                      | محمود شلتوت ۲۵۹                            |

## ٦- فهرس الأماكن

| المزدلفة ١٦٩                          | أذرعات                             |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| الهند ۲۲، ۱۱۳، ۲۲۳، ۲۰۹، ۹۰۶          | أسبانيا                            |
| الولايات المتحدة الأمريكية . ٩٠، ١٧١، | آسیا                               |
| FAY, 377, VVT, 7.3, 7.3,0.3,          | أفغانستان ۲۱۳، ۲۰۸،۳۷۶             |
| ٤٠٩،٤٠٨                               | الاتحاد السوفيتي ٤٠٦،٤٠٢           |
| اليابان                               | البحر الأحمر ٢٤٦،٣٤٣               |
| اليرموك ٣٥٩،٣٥٤                       | البلقاء ٢٨٢                        |
| اليمن ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٧٦،٣٧٣               | البوسنة                            |
| إنجلتراا                              | الجزيرة العربية ٢٥، ١١٩، ٢٧٨، ٢٨٢، |
| إندونيسيا ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ١٩٦٣              | 77.27                              |
| أورشليمأورشليم                        | الحديبية ٣٥٢،٣٣٨،٣١٥               |
| باکستان                               | الخندمة                            |
| بدر ۷۷، ۱۷۶، ۲۷۱، ۴۸۲، ۱۳۳، ۳۳۰،      | الشام 37، ۱۸۲، ۲۸۲                 |
| 777, V77, 037, 007, A07               | الشيشان ٤٠٦                        |
|                                       | الصين ٣٦٩، ٣٦٩، ٤٠٤، ٤٠٤           |
| برمنجهام                              |                                    |
| بُصرَی                                | ۳۲۳،۳۱۰<br>القدس                   |
| بغداد ۲۹۲،۰۰۰                         |                                    |
| تركستان الشرقية ٤٠٤،٣٨٥               |                                    |
| ثنية المُرَّة ٣٣٥                     | المدينة ٤٠، ٢٥، ١٤٠، ٢٠٢، ٢٣٧،     |
| جنوب لبنان ٤٠٥                        | ۸۳۲، ۱۶۲، ۲۶۲، ۲۵۲، ۱۲۲، ۲۷۰،      |
| حبرون                                 | 777, 777, 677, 777, 177,           |
| حجر الكعبة ٣٤٦                        | 117, 077, 777, 777, •37, 757,      |
| حُنین ۳۱۸، ۳۲۸، ۳۵۰، ۳۵۰، ۳۵۰         | ۱۷۳، ۷۷۳، ۸۷۳، ۸۳                  |
|                                       |                                    |

| 5.6 711 411 1. 6               | دار الندوة ٢٣٥          |
|--------------------------------|-------------------------|
| كوريا الشمالية                 | دار الندوة ه٣٣٥         |
| لخيش ٢٢٨                       | دبير ۲۲۸                |
| مؤتة ۲۸۱،۱۷۸                   | دومة الجندل ۲۹۱،۲۸۰     |
| ماليزياماليزيا                 | ذات أطلاح ٢٨١           |
| مکة ٤٠، ٨٠، ٨٨، ١٦٨، ١٤٢، ١٤٢، | رواندا ۴۰۸،٤٠٥          |
| 737, 177, 777,                 | روسيا ٤٠١،٢٨٦           |
| 3 YY , YYY , AYY , 117 , 717 , | سهل حنین ۲۷٤            |
| ۷۱۳، ۲۲۰، ۳۳۰، ۲۳۳، ۲۶۳،       | سیکیانج                 |
| 737, 337, 037, 737, 737,       | صبرا                    |
| ۸٤٣، ٥٠٣، ٩٥٣، ١٧٣، ٤٧٣،٥٧٣    | عجلون ۲۲۸               |
| نانكين                         | عرفة ١٦٩                |
| نجازاكي                        | غرب إفريقيا             |
| هوازن هوازن                    | فرنسا ۱۸۹، ۲۳۲، ۳۹۹،۳۷۰ |
| هولندا ۲۳۲، ۲۳۹                | فيتنام الشمالية         |
| هيروشيما ٤٠٣،٢٨٦               | قیرغیزستان              |
| وادي الجِعِرَّانَة ٣١٨         | کلبکلب                  |
|                                | كوريا الحنوبية ٤٠٤      |

## ٧- فهرس الكلمات

| أصحاب                           | إيادة ٧٢، ٨٧٢، ٢٩٢، ٧٩٢،          |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| أصل                             | ٠٠٠، ٧٣٧، ٠٨٠، ٢٩٣، ٠٠٤، ٢٠٤      |
| إصلاح ۳۸، ۱۹۲                   | إجابة                             |
| اضطهاد ۱۲، ۲۳۷                  | احترام ۲۱، ۸۰، ۳۲۸                |
| أعباء ٢٩ أعباء                  | احتلال ۲۱۳، ۲۳۳، ۳۵۳، ۳۵۳         |
| أفراد ۱۹٬۳۱۲                    | أحرار ١٦                          |
| أقارب ۱۷۷، ۱۰۸، ۱۷۷             | إحسان ٣٢١                         |
| أقفاصأ                          | إحصاء ٢٦                          |
| أقوال ١٥٠،٥٩                    | أحكام ٢٨، ٤٧٢، ٢٨                 |
| الإباحية٨٣                      | ا<br>أحلام ٢٣٣                    |
| الاتجار الاتجار                 | أخلاق ۱۲۲، ۲۲۸، ۲۵۲، ۳۰۶،         |
| الآثار ٣٥،٩٠٤                   | TY7, YYY, TY7                     |
| ועלט אדי אדי                    | إرهاب                             |
| الأجر ١٥٨، ١٦٦                  | أزمة ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۳۲، ۱۸۲، ۲۸۱ |
| الآخرة ۱۲۸، ۱۳۱، ۱۲۰، ۲۰۰، ۲۳۹، | استثناء                           |
| •37, 377, 777                   | استسلام ۲۸۲، ۳۰۲، ۴۰۰             |
| الآخرين ٢٦٤، ٣٣٣، ٤٠٠           | استعطاف                           |
| الأديان ۱۸، ۵۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۳۳   | استغلال۸۸                         |
| الأرامل ١٨٤                     | استنزاف ۳۸٦                       |
| الارتداد ۲۳۹،۲۳۳                | إسراف ٣٩                          |
| الأرقاءالأرقاء                  | أسرى ۲۸۹، ۳۱۸، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۳،     |
| الاستعداد ١٩٩٠، ٢٨٦             | 317, 017, 717, 717, 777, 787      |
| الأسلحة ١٩٥                     | أسير ٢١٤، ٣١٥، ٣٢١، ٣٢٤، ٣٧٤      |
| الاصطناع١٥                      | إشعاعات                           |
|                                 |                                   |

| الأنصار ۲۰۲، ۱۰۶، ۲۰۳، ۲۰۰،    | الأصنام ٥٦                         |
|--------------------------------|------------------------------------|
| *77, 37%, 57%, 00%, 50%        | الأطفال ١٤، ٨٦، ٨٨، ١٨٨، ١٧٢، ٢٢٩، |
| الانطباع ٢٦                    | ۴۰۹،۳۸۳                            |
| الأنظار١٦٥،٤٥                  | الإعانات                           |
| الأنعام                        | الاعتداء ۲۲۲، ۲۲۵، ۳۰۶، ۱۹         |
| الأوربيون ٣٧٠                  | الأعداء ٧٧، ٨٢، ٧٧، ٢٥٢،           |
| الأوضاع ٣٨                     | TTT. 797 . 707                     |
| الأوقاف٣٠٠                     | الإعدام ٣٩٩،٢٣٦                    |
| الإيمان ٢١٦، ٨٨٨، ٢٢٦، ٥٤٣،    | الإعراضا                           |
| ۳۷۸،۳٦۸                        | الإغاثة                            |
| الباحثين                       | الأفئدة                            |
| الباطل ٣٨،١٦                   | الأفكارا                           |
| البخار ٣٦٧                     | الإقبال                            |
| البروتستانت ٣٩٩،٢٣٦            | الألم٧٧                            |
| البشر ۱۲، ۱۶، ۲۲، ۲۵، ۷۷، ۹۵،  | الأمان١ ١٣٥،٣٥٣                    |
| ٧١١، ١١١، ١١١، ٢٢١، ١٢٠،       | الأمانة ٢٦،٦٣١                     |
| . 777; 377; 777; 777; 737;     | الإمبراطورية                       |
| 777, 0AY, PAY, YPY, VPY,       | الأَمْرَاء ٣٥٣،٣١٠                 |
| •• 7, 4• 7, 5 77, 777, 777,    | الأمم . ٨٣، ٢٢١، ١٦١، ٨٦١، ٣٢٢،    |
| 107, 573, 773, 773, 733        | ٥٢٦، ٩٩٠، ٨٠٣، ١١٣، ٢٣٠،           |
| البعثة ٢٥                      | ምአዓ . የአግ . የፕዓ . የጀዓ              |
| البغاء                         | الأمن ٢٥٥، ٣٦٠، ٣٨٨                |
| البلاء ٣١٩،٥٠                  | الأَمْيَة١١٩، ٦٢، ١١٩              |
| البنات ٢٦،٢٨                   | الإنابة الإنابة                    |
| البهائم ۳۱۱،٦٣، ۳۱۱،٦٣         | الإنسان ۱۳، ۲۰، ۵۰، ۲۷، ۱۲۶،       |
| التاريخ ١٥٠، ٢٧، ٤٠، ١٧٨، ١٨٩، | ۰ ۱۰ ۱۷۰۰ ۲۸۱۰ ۱۱۲۰ ۶۲۲۰ ۸۲۳۰      |
| P77, 737, VY7, PA7, 0P7,       | ۳۸۰ ، ۳٦۹                          |

| الجيش ١٧١، ١٧٥، ١٧٨، ٢٧١، ٢٧٢، | 7.73, 1173, 9173, 5773, 8773,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 777, 777, 7.7, 717, 717,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V77, 707, 707, 7A7             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحب ١٥١، ١٥٢                  | التدير التدير المسامة التدير المسامة التدير المسامة ال |
| الحدود ١٤١، ٥٥، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، | التسخير ٣٠٩،٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۰ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۸۳ ، ۲۹۳    | التشريع ١١، ١٦، ٢٢٨، ٢٥٨، ٢٦٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحرب ١٦، ٤١، ٧٤، ٢٥٥، ٢٥٦،    | 277, 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777, . 77, 177, 377,           | التعزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777, 077, 777, 777, 777,       | التعليم ٢٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | التقاربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.7, ٧.7, ٨.7, ٩.7, ١٣.        | التقوى١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117, 777, 737, 787, 787,       | التوبة١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.4 (8.0 (8.8 (8.4 (8.1 (8.1 ) | التوراة ٥٤، ٥٥، ٢٢٦، ٢٢٨، ١٤٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحرير                         | 777 X 77733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحقيقة ٢٨، ٩٦، ٥٠، ٢٦٨، ٣٧٣،  | الثروة ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٨٣، ٣٨٥                       | الثرى الثرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحكمة ١٠٥٠ ٢٧٥ ٣٢٠، ٢٧٥       | الجاهلين ٣٩، ١٢٠، ١٢٣، ١٢٣، ٤٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحميدة ٢١، ٤٠، ٥٤٠، ٩٣٤       | الجثة ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحوار ٩٦، ١٨٩، ٣٣١، ٣٣٣، ٣٣٧  | الجرم ٩٧ ٩٧. ١٣٥ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | الجنائز ۴۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | الجنائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الخدم ٩٥، ٩٨، ٩٧               | الجنة ٢٥، ٥٤، ١٧٤، ١٧٥، ١٥٦، ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الخلائق                        | الجنسالجنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الخليفة ٢٩٦، ٤٠٠،              | الجنود ١٦، ١٧٦، ٢٧١، ٣٤٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الخمر ٢٥، ١٣٢، ٢٧١             | ۷۲۳، ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الدروس ۴۹                      | الجهل ۱۱۹، ۲۲۹، ۲۵۰، ۳۲۳، ٤٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الدعاء ٨٤، ٤٠٢، ٧٠٢، ٨٠٢       | الجوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 777, 137, 037, 737, 777,          | الدم ٥٦٦، ٢٤٣، ٣٤٣، ٨٤٣           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 377, 787, 087, 887, 713,          | الدنيا ۱۸، ۳۹، ۱۰۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۲۰ |
| £ £ • . £ ₹ °                     | 111, 11, 11, 11, 11,              |
| الرحمن ٢٤٥ ، ٢٤٥                  | ٧٣٧، ٢٣٩، ٠٤٢، ٣٤٣، ١٥٣،          |
| الرسالة ٤٩.، ٥١، ٤٣٥، ٢٥٥         | 777, 777, . 673                   |
| الرعب ۲۷۷، ۳۱۱، ۳۳۸، ۳۵۲          | الدواب ٢٥                         |
| الرقيق ٩٥، ٩٤، ٩٥، ٣١٠            | الديارالديار                      |
| الرموز ٢٣                         | الذمة ٢٨٦                         |
| الروم ۲۱، ۲۶، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۳، ۳۱۰  | الذميونالله الذميون المعالم       |
| الزكاة١٦١                         | الذنب ١٢٨،١٢٣                     |
| الزنا٥٦، ١٣٠، ١٣٢، ٣٨٨، ١٣٣       | الرجولة ٨٤                        |
| الزهد ٣٧٣                         | الرحم ١٦٤                         |
| الزواج ٢٥، ٣٨٣، ٣٨٥               | الرحمة ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧،    |
| السادة ۲۱، ۲۵، ۳٤٩                | ۸۲، ۳۰، ۳۷، ۳۹، ۱٤، ٥٤، ۶۶،       |
| السراج١٠٢                         | .00 .02 .07 .07 .01 .00 .29       |
| السرقة ٣٩٠، ٣٨٩                   | ۹۲، ۷۰، ۸۰، ۱۸، ۲۸، ۲۸، ۸۸،       |
| السفر                             | AP, W.1, A11, .71, 771, VY1,      |
| السلام ۲۹۰، ۲۰۲، ۲۰۸، ۲۰۲، ۲۹۰    | 171, 131, 731, 731, 731,          |
| السلطة                            | ۸٤١، ٣٥١، ٤٥١، ٢٥١، ٢٥١،          |
| الشاب ۲۷، ۱۵۹                     | ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۳،          |
| الشدة ٩٤                          | ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۸۵،          |
| الشرع ٤٠، ١١٧، ٢٢٦، ٥٤٥، ٢٨٧، ٣٩٥ | 781, 781, 181, 0.7, .17,          |
| الشريد                            | 117, 717, 017, 777, 777,          |
| الشعب ١٦، ٢٢، ٣٣، ٥٧، ١٣٣، ١٣٤،   | ۰ ۳۲ ، ۳۳۲ ، ۲۳۶ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ،    |
| ۶۰۳، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۶                | 737, 737, 737, 707, 777,          |
| الصالح                            | 057, 187, 7.7, 717, 017,          |
| الصبر ٢٦٧ ٤٦                      |                                   |
|                                   |                                   |

| الطيرانا                          | الصحابة ۹۸، ۱۱۷، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۳۰،                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| الظلم ۲۸، ۲۸، ۲۲، ۱۷۳، ۱۲۲،       | ۱۹۰۱، ۷۵۱، ۱۲۱، ۱۸۱، ۲۰۱                           |
| 737, 777, . 77, 277, 007, 073     | 7.7, 0.7, ٧.7, 077, 377,                           |
| العار العار                       | 7.7, 377, 777, 337, 737,                           |
| العبادات ٥٤، ١٤٧، ١٤٩، ١٥٠، ١٦٧،  | 107, 707, 307, 577                                 |
| 177                               | الصحراء ٣٧٤ ، ٣٧٤                                  |
| العجوز ٢٨٤                        | الصخر ٤٥                                           |
| العدالة                           | الصدق                                              |
| العدل ٢٢١، ٧٢١، ١٤٢، ١٤٣،         | الصراع ٤٠١ ٨٠٤                                     |
| 791, 791, 777, 737, 737,          | الصعاب١٨٧                                          |
| 107, 007, 773, 773                | الصلاة ٤٦، ٨٠، ٨٤، ٥٨، ١٢٠، ١٤٧،                   |
| العرب ٢٥، ٦٦، ٢٦٤، ٢٧١، ٢٨١،      | ١٥٠، ١٥١، ١٥١، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٠،                      |
| 777, 777, 777, 937                | AF() (V() YA() Y+Y) 3+Y) A3T                       |
| العزة ٣٨، ٤٤١                     | الصليبيون ٣٢٣، ٣٩٦                                 |
| العصيب                            |                                                    |
| العظمة ١٣، ١٨، ٣٧، ٥٥٣، ٣٥٥       |                                                    |
| العفو ٣٩، ٤٦، ١٤١، ٢٢٧، ٢٢٤، ٢٨٨، | الصينيون ه ٣٨٥                                     |
| ۳۱۷، ۳۱۳                          | الضالة                                             |
| العقاب ۱۱۸، ۱۲۲، ۱۳۵، ۲۷۸، ۳۸۸    | الضمانات ٢٥٧                                       |
| العقلاء ١٥، ٣٣٢، ٢٨٣              |                                                    |
| العقوبة                           | الطائفة ١٤، ١٥، ٢١، ٩٥                             |
| العقيدة ٢٢٦، ٣٨٧، ٣٨٧، ٤٠١        | الطاعة                                             |
| العلماء ٢٩٠                       | الطباع ٥٦، ٩٠                                      |
| العمل ۹۰، ۱۰۶، ۲۷۸، ۲۱۱، ۲۷۸،     | الطبقية ٢٦ الطبقية ٢٧٣ . ٢٨٣ .                     |
| TAY . TA.                         | الطعام ۹۳، ۹۳، ۹۱، ۱۸۲، ۱۸۲، ۳۷۳، ۳۷۳<br>الطلاق ۹۱ |
| العنايةالعناية                    |                                                    |
|                                   | الطير                                              |

| القضاء ۲۸۲، ۳۷۰، ۲۸۲، ٤٠٤      | العنف ۹۰، ۲۲۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۸     |
|--------------------------------|----------------------------------|
| القلوب ٥٤، ٢٥، ٢٩٤، ٣٥٩، ٣٧٠   | العين ١٨٨ مم                     |
| القمح                          | الغائب                           |
| 2                              | الغلاظ 30                        |
| القوانين ٢٨، ٣٨٨               | الغم ١٣٩                         |
| القوي٧٦                        | الغنائم ۲۷۱، ۱۸۳، ۲۹۹، ۳۲۰، ۲۶۹، |
| القيامة ٤٩، ١٨١، ٩٣، ١١١، ٢١٢، | ***                              |
| 717, 017, 377, 337, 133        | الفاحشة ٥٦، ١٣٤، ١٣٤             |
| الكاثوليك                      | الفتح ۲۱، ۱٤٠، ۳۲۳، ۲۵۳، ۹۷۳     |
| الكبائر ١٧٧، ٢١٢، ٢١٣          | الفرديةالفردية                   |
| الكرم ٣٩، ٤٦                   | الفرسان ۲۲۸                      |
| الكعبة ٣٤٦، ٣٧٥                | الفضائح ٢٥                       |
| الكمال ١١، ١٢، ٢٣٠             | الفقر ٢٦، ١٠١، ١٠١               |
| الكنيسة ١٢٣ ، ١٢٣              | الفقراء ٢٩، ٣١، ١٠٠، ١٠١، ١٦٤،   |
| الكيد ٢٢٩ الكيد                | ۳۸۷ ، ۱۸۲ ، ۱۸۳                  |
| اللات ٥٦ ۗ                     | الفلاسفة                         |
| اللاجئين                       | القبر                            |
| اللباس ٩٦                      | القتل ٢٣٦، ١٥٦، ١٢٦، ٢٢٦، ٥٧٥،   |
| اللحظات ۲۱۱، ۳٤٥، ۲۵۳          | ۸۷۲، ۸۸۲، ۸۰۳، ۹۰۳، ۱۳۰          |
| اللحم                          | 317, .37, 707, 707, PPT          |
| الماء                          | القتلة١٣٧                        |
| المال ۱۲۱، ۲۷۰، ۲۷۸، ۱۰۳، ۳۷۳، | القتلى ٢٩٥، ٢٩٨، ٣٠٠، ٧٢٧، ٤٠٠،  |
| TAV                            | 2.3, 3.3, 7.3                    |
| المتفحمة                       | القدس ١٦٦، ٣٩٦                   |
| المتكبرون ٣٨، ٣٧٤              |                                  |
| المجاهدين . ١٧٣، ١٧٣ . ٣٠٣     | القرن ۱۳۷، ۱۹۸، ۲۲۰، ۳۸۳، ۳۹۹،   |
| المحارب المحارب                |                                  |

|                                       | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الملحمة                               | المحاورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الملكانية١                            | المحرفة١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الملكية ١٨٩، ٣٧٠، ٣٨٧                 | المحققونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المناسبات١٥                           | المخدرات ٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المنافق                               | المخطئينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المنبوذون ٣١١ ٦٣                      | المدنيةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المنكرات                              | المدنيين ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۵، ۳۰۰، ٤٠١،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المنكسرات ٣٨٤                         | 2.7 (2.0 (2.2 (2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المنوفيسية١                           | المذابح ۴۹۹، ۲۰۱، ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الموازين ٢٥                           | المذهب المناهب |
| المواطنة ١٦                           | المرضى ۴۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الموبقات                              | المساكين ١٥، ١٦، ٣٩، ٢٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الموسرين                              | المسجد ۲۷۱، ۲۲۱، ۳۲۳، ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الميلاد ٢٩، ٣٣                        | المسيح ١٦، ٣٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| النار ۱۲، ۲۰، ۵۰، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۰، ۲۲۰، | المعارك ٢٢، ١٧٣، ١٨٣، ٢٢٢، (٢٧،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۲۳، ۴۳۳                              | 377, 077, 787, 4.3, 7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الندم ١٦٢                             | المعاصرة ٥٩، ٥٩، ٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| النساء ٢٣، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٤، ١٠١،       | المعاصي۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 701, 977, 797, 117, 977,              | المغاني ٢٥٥، ١٨٥، ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٥٣، ٨٥٣، ٧٨٣، ٥٠٤، ٢٠٤،              | المعجز ٥١، ٢٣٠، ٢٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £ . A . E . V                         | المعنوي٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| النصاری ۲۱، ۲۶، ۲۷۸، ۳۰۲، ۲۳۸،        | المفترسة ٢١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 797                                   | المقام ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| النظافة١٢                             | المقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الوأد ٢٦                              | المكانة١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الواقع ٢٧٢، ٣٨٣، ٤٣٧، ٤٣٨             | المكلفينالمكلفين المكلفين المكلفي       |
| الوباء ٢٢٩، ٦٤                        | الملابسات ١٢٦، ٣٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| تطبیق ۵۰، ۹۶، ۹۷، ۱۲۸، ۲۳۵، ۲۶۲، | الوحوش ٣١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377, 007, 787, 887, 187, 173     | الوحي ۸۳، ۲۰۰، ۲۰۲، ۳۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تعذیب ۳۲۱، ۳۲۷                   | الوداع الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تقریر ۱۷۱، ۳۳۶، ۳۷۰، ۴۰۹، ٤٠٩،   | الوزراء ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| توقیر ۱۲۱                        | الوصية١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ثورة۱۲۰، ۱۲۰                     | الوفاء ٢٠٦، ٢٧٨، ٣٠٣، ٣٠٣، ٣٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جائع                             | الوقائع ۴۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جثث ٣٦٧                          | الیتامی ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جريدة                            | اليتيم ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جريمة ۲۵، ۱۲۸، ۱۳۳، ۳۳۸          | اليهود ٢٤، ٦٥، ٢٠٦، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جنون ۲۵، ۱۳۲                     | .37, 137, 737, 937, 377,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حاجة                             | 777, 077, 777, 777, 777,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حاکم ٤٠، ١٩١، ٣٠٢، ٣٣٧           | ۸۰۳، ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۷۳، ۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حاویات                           | أمة ٧٦، ١٨٩، ١٢٣، ١١٥، ٥٢٠، ٥٢٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حجة ٢٩، ١٤                       | <b>~~~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حدث                              | امرأة ٥٢، ٩٠، ٩٢، ٩٤، ١٣٣، ١٨٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حرمة ۲۹۱، ۲۷۸، ۳۹۳               | ۹۲۲، ۵۷۲، ۹۰۳، ۹۲۳، ۹۸۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حروب ۲۱، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۷۲،          | 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 3. 7. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3.  |
| ٥٨٢، ٢٩٢، ٧٩٢، ٩٠٣،              | أموال . ١٦٥، ١٩١، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١١٣٠ .٠٠                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حرية ٢٦٣، ٣٨٧، ٤٣٩               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خريص                             | بسطاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضارة                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حق ۸۱ ،۱۹۷ ،۲۱۱                  | بيئة ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حقد                              | and the second s |
| حقوق ۲۱، ۲۲، ۱۳٤، ۱۵۲، ۲۸۲،      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £ • V . TV •                     | تصریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 781 'NY '08             | رفق      | ٣٨٧     |                      | حماية .  |
|-------------------------|----------|---------|----------------------|----------|
| ٦٤                      | رهبان    | ٥٤      |                      |          |
| ۱۷۱، ۲۳۰، ۵۸۳           | زعيم     | ٤٠      |                      | حياة     |
| ١٠٤                     | زيف      | ٧٩      |                      | خبرة     |
| Y•9                     | سداد     | ۱۳ ، ۱۳ |                      | <b>.</b> |
| 17, 3.1, 0.11, 117      |          |         |                      |          |
| <b>٣٦٧</b>              |          |         | 17, 77, 77, +3, 707  |          |
| ۳۹٦ ، ٥٠                | سلوك     |         |                      |          |
| ٠٠٠٠٠ ٧٢، ٣١٣، ٩٠٠      | سياسة    |         | ١٨٤                  | _        |
| ۳۸۹ ،۳۸۸                | شبهة     |         |                      |          |
| 77, 67, 677, 177        |          |         |                      |          |
| 171                     |          |         |                      |          |
| ٤٠٥ ،٣٨٥                |          |         | 188 (1               | -        |
| Tot                     | شفاعة    |         | ٨, ٤٩, ٨٣٢، ٠٢٢، ٢٢٢ |          |
| ۰۹                      | شفقة     |         | 777, 777, 387, 7.7   |          |
| ١٠٤                     | شمول     | ٤٠٧ ، ٤ | ٠٣                   |          |
| ٩٦، ٩٩، ٣١٤             | شهادة    | ، ۲٤۳ ، | ri, 131, 071, 777    | در       |
| ٠٠٠٠٠ ٧٣٣، ٨٣٣، ٣٧٣     | شهوة     |         | 737, 777, 1V7, OV7   | <u> </u> |
| ٠١٣                     | <br>شودر | ۲، ۲۳3  | ۱۶۳، ۳۶۳، ۳۷         |          |
| ۸۰                      | شيخ      | 7.9     |                      | ديْنِ .  |
| 177                     | _        | ۱۸٤     |                      | _        |
| ۳۸٦                     | صبی      | ٣٦٧     |                      |          |
| 371, 071, 07            |          |         | ۳0                   |          |
| 149                     | ضواب     |         |                      | _        |
| ۳۸، ۹۹۳، ۵۰۶، ۲۰۶       |          |         |                      |          |
| <b>ም</b> ለገ <b>،</b> ነም |          |         |                      |          |
| ۲۷، ۹۵، ۹۸۱             |          |         |                      |          |
|                         |          |         |                      | •        |

| قسوة ٢٦، ٨٨، ١٣٤، ٢٣٩،             | طالبان ۲۷۶                         |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ۳۸۳، ۸۸۳، ۷۳۶                      | طبقات ۲۲، ۱۲۳ ۳۱۱، ۳۱۱             |
| قلعة ٤٧٣                           | عاطفة ١٢٦، ١٣٣، ١٨٧                |
| قواعد ۱۳، ۱۹۳، ۲۶۶، ۳۳۷            | عزيمة ٢٨، ١٧٨                      |
| قوافل ۲۷۰، ۲۷۱، ۳۷۰، ۳۷۱           | عصاة                               |
| قوة ۱٤۲، ۱۵۷، ۲۰۱، ۲۷۸، ۲۸۰،       | عطف                                |
| 747, 747, 447                      | علاج ۲۹، ۱۱۸، ۸۸۳                  |
| قيام ١٥٤، ١٥٥، ١٨٣                 | عمليات                             |
| کوارث ۸۸۳                          | عملیة ۱۹۸ ، ۱۳۱ ، ۲۲۳ ، ۲۶۳        |
| لوم ۱۷۷، ۳۷۵                       | عناء                               |
| مبدأ ۱۱۹۷ مبدأ                     | عهد ۱۳۲، ۲۳۸، ۷۷۲، ۲۳۹، ۵۷۳، ۲۷۸   |
| متهلل                              | غيال                               |
| مخزن ۲۲، ۱۹۷، ۳۳                   | غضب ۲۵۱، ۱۲۸، ۱۲۲، ۹۳، ۳۹          |
| مخیمات ۲۹۰                         | غلام غلام                          |
| مدينة ۲۶۷، ۲۸۲، ۳۰۲، ۳۲۷، ۲۰۶، ۳۰۶ | '                                  |
| مریض ۱۰۷، ۳۸۶                      | فارس ۱۲، ۲۲، ۲۳۰ ۳۳۳               |
| مزدوجة                             | فتنة ٢٩, ٠٠٠                       |
| مستعمرات ۳۷۰                       | فرض ۲۰، ۱۹۷، ۲۰۳، ۲۶۷              |
| مشاعر آیا ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۲۹۵ ۳۲۶        | فضل ۱۲۸، ۱۲۸ سا                    |
| مشروعة ٥٩                          | فقهاء                              |
| مشقة ۱۸، ۱۵۱، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۷۰        | قائل ۱۷، ۹۶، ۱۷۱، ۱۷۸، ۱۷۲، ۳۰۳،   |
| مصادرة ۱٦٥ ، ٣٨٥                   | ٠٢٣، ٢٢٩، ٤٤٣                      |
| مصيبة                              | قانون ۲۰۳۱، ۱۲۱، ۲۰۳               |
| مصير ۲۷۸، ۳۱۰، ۳۷۹                 | قبیلهٔ ۵۹، ۲۵، ۱۲۸، ۲۷۶، ۲۸۰، ۲۹۱، |
| مظاهر ۱۱۸، ۱۲۸، ۲۱۰، ۲۲۳، ۲۸۹،     | ۸۱۳، ۸۳۳                           |
| , FP7, AAT, V+3                    | قدوة                               |
|                                    | قرار قرار                          |

| موت ۲۸۶                               | معاملة ٢٣٦، ٧٧٧                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| موجة ٣٩٩                              | معاناة ۲٤٧ ، ۲٤٧                  |
| میراث                                 | معتقل                             |
| ناقة ٢٨٩                              | معجزة ۲۳۵، ۲۳۵                    |
| نصف۲۳٦                                | مقأبل ۳۱۱                         |
| نظرية ٣٢٤                             | مقاومة ۳۷۰                        |
| نفس ۲۱، ۷۷، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۳،       | ملائكة ٩٨٢                        |
| ۳۷۱ ،۳٦٩ ،۳۵۰                         | ممتلکات ۲۹۳، ۳۷۱                  |
| نکاح ١٦                               | منزلة ۴۱۸، ۸۰                     |
| هجرة ٤٠٤                              | منظمة ٥٥، ٥٠، ١٠٥                 |
| مدف                                   | منکر ۱۲۶                          |
| هرة                                   | منهج ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۳۳، ۳۲۹، ۲۸۵، ۳٤۷ |
| هزيمة ٣١١، ٦٤، ٦٣، ٣١١                | مهانة ٢٢                          |
| هیکل ۲۲۷ ۳۱۷                          | مهرب ۱۹۸، ۱۹۸                     |
| وحشية ٤٠٦، ٤٠٦                        | مواطن ٤٠٣، ٣٣٤                    |
| وقاية ۳۹۰                             | مواقف ۲۲، ۲۱، ۸۳، ۸۸، ۱۳۱، ۲۰۱،   |
| م م م م م م م م م م م م م م م م م م م | 717, 777, 737, 717, 017,          |
|                                       | ۳۷۵ ، ۳٤٧ ، ۳۱٦                   |

## ٨ - فهرس الخرائط والأشكال والصور

| ٠,٣         | خريطة ١ – العالم في عصر البعثة النبوية                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٨٢٢         | خريطة ٢ – غزوات الرسول ﷺ في شبه الجزيرة العربية                    |
| 779         | خريطة ٣ – غزوات الرسول ﷺ مع المشركين                               |
| 777         | خريطة ٤ – غزوات الرسول ﷺ مع اليهود                                 |
| 7 7 9       | خريطة ٥ – غزوات الرسول علي مع النصاري                              |
| ٤٧          | شكل ١ - الرحمة في القرآن                                           |
| Y 0 Y       | شكل ٢ - الحرب والسلم في القرآن الكريم                              |
| 799         | شكل ٣ - نسبة القتلى إلى أعداد الجيوش في الحروب النبوية             |
|             | شكل ٤ – مقارنة بين قتلي حروب الرسول ﷺ وقتلي الحرب العالمية الثانية |
| ۲٠١         | بالنسبة لأعداد الجيش                                               |
| <b>79</b> V | شكل ٥ – الخسائر البشرية لأهم حروب القرن العشرين                    |
| <b>44</b>   | شكل ٦ - الضحايا نتيجة الحروب ١٩٤٥ - ٢٠٠٠                           |

## فهرس الموضوعات

| ٩   | قدمة البحثماليات المسامين المسامي       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱  | ىنهج البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۱  | الباب الأول: الرحمة في رؤية الرسول على الله الأول المراس الأول المراسول الم |
| 40  | الفصل الأول: الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٣  | الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٧  | الفصل الثالث: البيئة المعاصرة لرسول اللَّه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦١' | المبحث الأول: الوضع في الدولة الرومانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77  | المبحث الثاني: الوضع في الدولة الفارسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77  | المبحث الثالث: الوضع في أوروبا الشمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 73  | المبحث الرابع: الوضع في مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 73  | المبحث الخامس: الوضع في الهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٤  | المبحث السادس: اليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٥  | المبحث السابع: حالة العرب في الجزيرة العربية قبل البعثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٧  | الباب الثاني: رحمته ﷺ بالمسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٣  | الفصل الأول: رحمته ﷺ بالضعفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٥  | المبحث الأول: مَنِ الضعفاء؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٩  | المبحث الثاني: رحَمته ﷺ بكبار السن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٣  | المبحث الثالث: رحمته ﷺ بالأطفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹.  | المبحث الرابع: رحمته على بالنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 90    | المبحث الخامس: رحمته ﷺ بالخدم والرقيق           |
|-------|-------------------------------------------------|
| 1     | المبحث السادس: رحمته ﷺ بالفقراء                 |
| 1.0   | المبحث السابع: رحمته ﷺ بأصحاب الأزمات           |
| 110   | الفصل الثاني: رحمته ﷺ بالمخطئين                 |
| 119   | المبحث الأول: رحمته ﷺ بالجاهلين                 |
| ١٢٣   | المبحث الثاني: رحمته ﷺ بالمذنبين                |
| ۱۳۷   | المبحث الثالث: رحمته ﷺ بالمخطئين في حقه ﷺ       |
| 180   | الفصل الثالث: رحمته على بالأمة في جانب العبادات |
| 101   | المبحث الأول: رحمته ﷺ في أمور الصلاة والقرآن    |
| 101   | المبحث الثاني: رحمته ﷺ في أمور الصيام           |
| 171   | المبحث الثالث: رحمته عليه في أمور الصدقات       |
| 771   | المبحث الرابع: رحمته ﷺ في أمور الحج والعمرة     |
| ۱۷۱   | المبحث الخامس: رحمته ﷺ في أمور الجهاد           |
| 1 V 9 | الفصل الرابع: رحمته ﷺ بعموم الأمة               |
| ۲۸۱   | المبحث الأول: رحمته ﷺ بالأمة إجمالاً            |
| ١٨٩   | المبحث الثاني: رحمته ﷺ بالرعية                  |
| 190   | الفصل الخامس: رحمته ﷺ بالمسلمين حال الموت وبعده |
| 191   | المبحث الأول: رحمته ﷺ بالمسلمين عند الموت       |
| Y • Y | المبحث الثاني: رحمته ﷺ بالمسلمين في قبورهم      |
| 711   | المبحث الثالث: رحمته على بالمسلمين يوم القيامة  |
| 717   | لباب الثالث: رحمته ﷺ بغير المسلمين              |
| 771   | الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية   |

| 777   | الفصل الثاني: رحمته على بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي     |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 3 77  | المبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهجٌ إلهيٌّ               |
| ۲۳۶   | المبحث الثاني: رحمته ﷺ بغير المسلمين                          |
| Y     | المبحث الثالث: الرحمة بمن آذاه على المسلمين                   |
| 704   | الفصل الثالث: رحمته على نجنب الحرب                            |
| 707   | المبحث الأول: السلام في الإسلام                               |
| ۲٦.   | المبحث الثاني: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله                   |
| 777   | المبحث الثالث: دوافع حروب الرسول ﷺ                            |
| 777   | الفصل الرابع: رحمته ﷺ أثناء الحرب                             |
| 7.7.7 | المبحث الأول: الاستعداد النفسيّ لقبول فكرة "حَقْنِ الدِّمَاء" |
| ۲9.   | المبحث الثاني: رحمته ﷺ بالمدنيين والمستكرهين على القتال       |
| 797   | المبحث الثالث: عدم الإفساد في الأرض                           |
| 797   | المبحث الرابع: عدم دموية الحروب النبوية                       |
| ۲ . ۳ | المبحث الخامس: الوفاء من الرحمة!                              |
| ۲۰٥   | الفصل الخامس: رحمته ﷺ بالأسرى                                 |
| ۳٠۸   | المبحث الأول: وَضْعُ الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام |
| ۲۱۲   | المبحث الثاني: مبدأ العَفْو عن الأسرى عند رسول اللَّه ﷺ       |
|       | المبحث الثالث: تعامل رسول اللَّه ﷺ مع الأسرى في حال           |
| ٣٢٣   | الاحتفاظ بهم                                                  |
| ١٣٦   | الفصل السادس: رحمته على بزعماء الأعداء!                       |
| 44.5  | المبحث الأول: رحمته ﷺ بأبي سفيان بن حرب مستقلل                |
| ۲٤۳   | المنحث الثاني: رحمته على بعكرمة بن أبي جهل                    |

| 450                                           | المبحث الثالث: رحمته ﷺ بصفوان بن أمية                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401                                           | المبحث الرابع: رحمته ﷺ بسهيل بن عمرو                                                                                                                                                     |
| 408                                           | المبحث الخامس: رحمته على بفضالة بن عمير                                                                                                                                                  |
| 400                                           | المبحث السادس: رحمته ﷺ بهند بنت عتبة                                                                                                                                                     |
| ١٢٣                                           | الباب الرابع: شبهات وردود                                                                                                                                                                |
| 470                                           | الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب                                                                                                                                          |
| ۳۸۱                                           | الفصل الثاني: الشبهات الخاصة بالحياة العامة                                                                                                                                              |
| 491                                           | الباب الخامس: رؤية غير المسلمين للرحمة                                                                                                                                                   |
| ۳۹۳                                           | الفصل الأول: بلا رحمة!!                                                                                                                                                                  |
| ٤١١                                           | الفصل الثاني: وشهد شاهد من أهلها!!                                                                                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                          |
| ٤٣٣                                           | خاتمة البحث                                                                                                                                                                              |
| 244<br>254                                    |                                                                                                                                                                                          |
|                                               | خاتمة البحث                                                                                                                                                                              |
| 254                                           | خاتمة البحث                                                                                                                                                                              |
| £ £ 7°                                        | خاتمة البحث<br>۱- مصادرالبحث<br>أولًا: القرآن الكريم                                                                                                                                     |
| 227<br>227<br>227                             | خاتمة البحث<br>١- مصادر البحث<br>أولًا: القرآن الكريم<br>ثانيًا: التوراة والإنجيل                                                                                                        |
| 254<br>254<br>254<br>254<br>254<br>254        | خاتمة البحث<br>1- مصادرالبحث<br>أولًا: القرآن الكريم<br>ثانيًا: التوراة والإنجيل<br>ثالثًا: كتب تفاسير القرآن وعلومه                                                                     |
| 257<br>257<br>257<br>257<br>257               | خاتمة البحث<br>1- مصادر البحث<br>أولًا: القرآن الكريم<br>ثانيًا: التوراة والإنجيل<br>ثالثًا: كتب تفاسير القرآن وعلومه<br>رابعًا: كتب السنن والآثار                                       |
| 254<br>254<br>254<br>254<br>254<br>257<br>257 | خاتمة البحث<br>الله البحث<br>أولًا: القرآن الكريم<br>ثانيًا: التوراة والإنجيل<br>ثالثًا: كتب تفاسير القرآن وعلومه<br>رابعًا: كتب السنن والآثار<br>خامسًا: كتب التخريج وشروح السنة        |
| 254<br>254<br>254<br>254<br>254<br>257<br>257 | خاتمة البحث<br>أولًا: القرآن الكريم<br>ثانيًا: التوراة والإنجيل<br>ثالثًا: كتب تفاسير القرآن وعلومه<br>رابعًا: كتب السنن والآثار<br>خامسًا: كتب النخريج وشروح السنة<br>سادسًا: كتب الفقه |

| 207   | عاشرًا: كتب عامة                 |         |
|-------|----------------------------------|---------|
| १०१   | حادي عشر: كتب المستشرقين         |         |
| 507   | ثاني عشر: المجلات والدوريات      |         |
| 7 C 3 | ثالث عشر: مواقع الإنترنت         |         |
| ξοV   | الآيات الآيات                    | ۲- فهرس |
| १०९   | الأحاديث                         | ۳- فهرس |
| 373   | الأعلام المترجم لهم              | ٤- فهرس |
| 673   | الأعلام                          | ء- فهرس |
| ٤٦٩   | الأماكن الأماكن                  | ٦- فهرس |
| ٤٧١   | الكلمات                          | ٧- فهرس |
| ٤٨٢   | الخرائط والأشكالالخرائط والأشكال | ۸- فهرس |